

297.3:Su96bA V.1 0.2 السيوس - ابراهيم بن عبد المزيز بيان البدى من القلال في الرد على صاحب الافلال ،

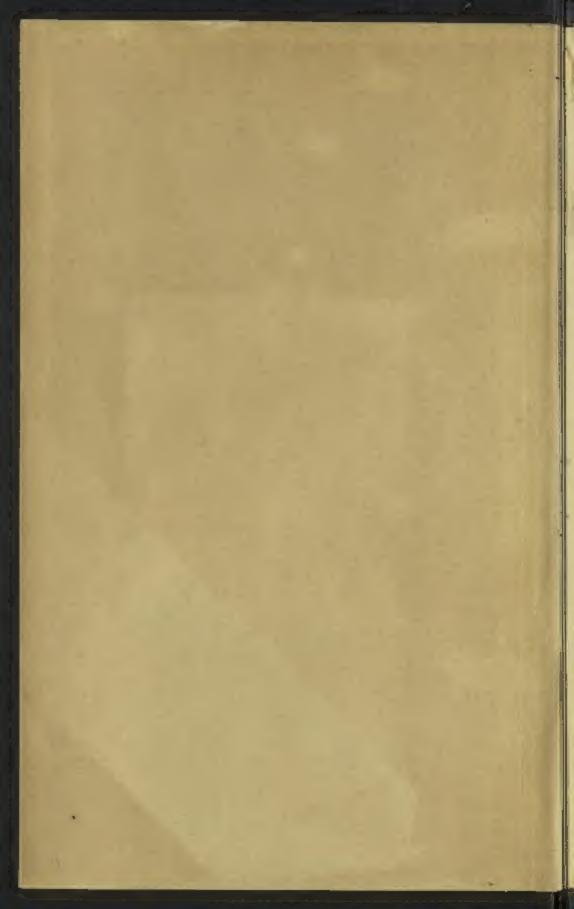



بيانها في الفيال

فى الردّ على صاحب الاغلال

تَّالِيفَاْكُ الملامة المنتوالين ابراهيم بن عَبَّل لمغزز السيق المنجدي

القـــاطني الشرعي ودثيس محاكم المقاطعة الشهالية ( في العلا و نبوك و ملحقاتها )



الجزألاول

حقوق الطبع محفوظة ١٣٦٨

77737 للظنع المنتافينة - في كانتها ٢١ شارع الفتح = بحررة الروصة (القامرة)

## 可即國際的

(مَنْ عَلَ صالحاً مِنْ ذَكِرِ أَوْ أَنَيْ وَهُو مُؤْمِنٌ الْلَنْحِيثَةُ حَياةً طَيْنًا ، وَلَنْجَرِينُهِمُ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا كَانُوا بِعَمْلُونَ ﴾ 9V (bull ﴿ وَفَهُ الْعُرُّاةُ وَلَرَسُولُهِ وَالْعَوْمَانِنَ وَلَكِّنَ الْمُنْسَافَقَينَ المنافقون ٨ لا يعلمون ك لا وَكَنْصَرُنْ اللهُ مَن يَصِرُه ، إِنَّ اللهَ لَقُوىٌ عَسَرِيرِ » أَلَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاكُمُ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَّةِ وَآتُوا الزُّكَاةَ وَامْرُوْا بِاللَّمْرُوفِ وَمَهُواْ عَنِ الْمُنكِرِ ، وقه عاقبَةُ الامور ﴾ 11- 1- 13 ﴿ أَمِّنَ اتَّبِعَ هُدَائَى فَلا يَطَلُّ ولا يَشْتَى، ومَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكرى فأنَّ لُهُ مَعِيثَةً طَنْكَا وَعُشْرَهُ يَوْمُ القِامَةُ أَعْيَ } القرآن الحكيم

## الشالعالي

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمنفين ، ولا عدوان إلا على الطالممين . وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لاشربك له الملك الحق الممين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين ، صلى الله وسلم عليه وعملى آله وأصحابه ومن قبعهم باحسان الى يوم المدن

أما بعد فإن وقفت على كتاب القه عبد الله بن على القصيمي ١١ سماه ( هذى هى الاغلال ) ، ووجه تسميته بهنذا الاسم ـ على زعمه ـ أنه نظر الى ما أصاب المسلمين من التأخر والضعف ، فقهم أن ذلك انما نشأ عن ارتكاب أمور أوثقت المسلمين عن العمل ، وعاقتهم عن اللحوق بمن سبقهم من الامم الغربية ، فكانت هذه الأمور التي ارتكبوها كالاغلال التي تعوق الانسان عن السير الى غايته ، وقد صل في هذه التسمية كارل في موضوع مساه

وقد ذكر في أول كتابه هذا أنه بذل جهده في البحث عن الاسباب التي أخرت المسلمين الى هذه الحالة ، وسأل كثيراً عن اجتمع به عن أسباب هذا التأخر ، وما وجد أحدا عنده معرفة تكنى في بيان الحقيقة . وليته طالع كتاب جمعية أم القرى (٢) وأمثاله ليقتنع به ويسلم من التعب ان كان صادقا ، ولكنه دويا للأسف . ذكر أنه وجد سبب هذا التأخر وعرفه حتى لم يكن لديه أدفى شك فيه ، فوهم هذا الوهم الخاطي ، الذي أمرزه في هذا الكتاب . وحاصله (أن المتسك بالدين هو الذي أخر المسلمين ) فظفر بعد التعب بهذا الوهم المقلوب

 <sup>(</sup>١) هو الذي لقب نف بهذا اللقب ، وإلا فلا يعرف له نسب من جهة أبيه ف القصيم

<sup>(</sup> ٢ ) ويسمى أم القرى ايضا ، للعلامة المصاح السيد عبد الرحن الكواكبي الحلي رحمه إلله ، وكتبه محد تصيف

الذى وجهه الى الوراء وتصوره هو الحقيقة التى لا مرية فيها ، فسقط منتكسا على أم رأسه في هاوية عميقة من أجل هذا الوهم المقاوب والنصور المعكوس ، ثم ادّ عى أن ما صنعه هو الدواء الوحيدالناجح ، فضرب بذلك عقدة مشومة على تلك الدفد التى أراد حلها ، وزاد المريض وهنا على وهن والمصية بلاء على بلاء وهكذا كل من أراد أن يصنع دواء وهو لا يعرف كيفية الداء وتشخيصه ولا يعرف كيفية الداء وتشخيصه ولا يعرف الدواء و تركيب مفرداته ، فانه ولا بدأن يكون دواؤه مضرا إن لم يكون دواؤه مضرا إن الم يكون دواؤه مشرا إن الم يكون دواؤه المشرا إلى يكون دواؤه المشرا المراد الم

إن من أعظم فساد التصور عكس الحقيقة الواضحة التي لا شك فيها عند جميع العقلاء وتغييرها عن حالتها الوضعية ، وهذا التصور المعكوس قد تطور ظهوره في كثير من ذوى العقول الضعيقة المعجبين بأ نفسهم من العصريين الذين لم يستعنينوا بنور الوحى ولم تقهم قاويهم تعاليم الديانة الصحيحة ، والقلب إن لم يستمد حياته من نور النبوة فانه لن يفلح بل يكون مظلما مريضا ، فتكون الراؤه و تصوراته كلها مظلمة مريضه لاتها صادرة عن تقكيره وارادته

وهذا البنرب في الناس تجدم بمجرد ما يبدو لهم أدئى لامع من لوامع المخترعات المصرية يقذفون بأنفسهم عليه كالفراش الذي يقذف ينفسه على ضوء المصباح العدنيل، فيعشقونه ويظلون دائرين حوله دوران الفراش على مصباحه فلا ينزعهم عنه نازع ولا يردهم عنه راد مهما حاول واجتهد، ما دام هذا اللامع الصنيل مصيئا، حتى بحرقهم أو يطفأ ضوؤه. أما نوز الشمس الواضح فانهم لا يرونه إلا صدفة أو كرها، وإن فابلوه كادآن يذهب بأيصارهم فتجدهم يتفرون منه ويهريون الى كل نفق وملجأ

المنا بحاجة هنا الى الاستدلال على فساد تصور هذا الرجل وكثرة تقلب آرائه ، فإن مضادًة كتابه هذا لكتبه السابقة في كل شيء أمر لا يخفي على كل من تدير ذلك ، وقد أشار في كتابه همذا الى أنه قضى عصرا من حياته وهو معتقد خلاف هذه الآراء التي نشرها في هذا الكتاب ، ولا شك أن اضطراب الرأى و تناقض الاعتقاد في الأصول الضرورية الثابئة القطعية مرف أظهر

الدلائل على فساد التصور ، ولا سيا مع دعواه فى كل من هذه الكتب المتضادة بأن ما اعتقده وقرره فيها مبنى على براهين ثابتة محيحة ، ومعلوم أن البراهين النابتة لا تتناقض ، وهذا بخلاف الآراء الجزئية التى تبنى على الظنون والقرائن وامثال ذلك

لقد استغرب الناس انقلاب هذا الرجل بهذه السرعة ، وانسلاخه من آیات الله التی تظاهر بنصرها من قبل ، فذهبوا بساءلون عن الاسباب التی أحدثت هذا الانهار الحلق والانقلاب المفاجی، الغریب والانسلاخ البلهای المنکر ، لان هذا الرجل كان بتظاهر قبلا بنصر السنة وقد ألف في ذلك كتبا معروفة طريقته فيها مكاف بتظاهر قبلا بنصر المنة وقد ألف في ذلك كتبا هذا هدما لها من أساسها ، كاني نقضت غراصا من بعد قوة انكانا ، فسامت لدلك فيه الظنون ، و ذهبوا يعللون هذا التراجع والتقهقر تعليلات شي بحسب ما يظهر من القرائن ، فعلل كثير بأنه ارتشي من بعض السعامات المحاربة اللادمان واستدلوا على ذلك بأمور كثيرة ستنبين اكثرها في ثنايا هذا الكتاب ، ثم هو واستدلوا على ذلك بأمور كثيرة ستنبين اكثرها في ثنايا هذا الكتاب ، ثم هو المحلوة ، فان من سبر حاله علم أن به زهوا وانجابا بنفسه غير قليل ، يني عن ذلك قوله من قصيدة له ١٠١ :

لو أنصفوا كنتُ المقدم في الأمر ولم يرغبوا إلا الى اذا ابتغوا ولم يذكروا غيرى منى ذكر الذكا فا أنا إلا الضمى في غير يرجها أعلل نقى بالاكاذيب والمنى فيلولا رجاني والرجاء مخادى

ولم يظلبوا غيرى لدى الحادث النكر رشادا وحزما يعزبان عن الفكر ولم يبصروا غيرى لدى غيبة البدر وما أنا الا الدر" في لجج البحر . . . وقد يتفع الكذاب في ساعة الشر . لعذت بشر لا بضيق به صدرى

<sup>(</sup>١) في أول الفصل الحاسم

وا

-11

في

1

I

وقال في أخرى:

منى جريت فكل الناس فى أثرى وإن وقفت قما فى الناس من بجرى وخليق بمن هذا عقله ورأبه أن يشترى الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وأن تكون عاقبته غير حميدة

إن من الغباوة الشديدة والبلادة المحققة أن تنخدع بتلك النمويهات التي خادع بهسا في بعض كلامه في كونه ما يريد الا الأحسان ، وأنه مؤمن بالله واليوم الآخر ، فكلا وهمهات وأتى ذلك ، بل هذه الدعوى جريمة فوق جريمة فكيف بحتمع الاعان باقه واليوم الآخر مع محسارية الدين وسبه وتشويهه ورفعنه ، وكيف يصرح الانسان بقول واعتقاد أو يعمل عسلا ثم يدعى أنه يريد خلاف ما يقول ويعمل ، قان هذا غير مقبول لا شرعا و لا عشـلا ولا عرفاً ، فالمنافقون الذين قالوا للرسول لا تشهد إنك لرسول الله ﴾ كاذبون في شهادتهم بشهادة الله تعالى عليهم ، كما أن الذين بنوا مسجد الضرار و حلقوا أنهم ما أرادوا الا الحسني كاذبون في هذه الدعري يشهادته تعالى عليهم أيضاً . لأن كلا من هؤلاء فعلوا ما يصاد أقواقم وادعاءهم ، فأصل النفاق مصادة القول الفعل، ولو أن رجلا أهان المصحف أو سعى في هدم الكعبة أم ادعى أنه يريد بذلك التعظيم والاحسان لقطع الناس بكذبه ، وكالو أن رجلا حارب تظاما محترما من الأنظمة المعمول بها وبذل جهده في ازالته وتشويهه وخلعه ورفتنه ثم اداعي مع ذلك أنه مؤمن به ومعظم له فبلا شك عند المقبلاء أنه كانب متلاعب وأن دعواه هذه مكر ومخادعة ، وقد حذرنا الله سبحانه عن الاغترار بمثل هذا القول بمن قعل هذا الفعل بقوله تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين . يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ﴾ الى آخر الآيات . وقال تعالى ﴿ اتحذوا أعانهم الجنبة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ماكانوا يعملون ، ذلك بأنهم آمتوا ثم كفروا قطع على قلوبهم فهم لا يفقهون كم والآيات في هـــذا كشيرة

واصحة وقد صادف هذا الخداع السيط المموه قبو به غنفا الس له تصدم من المسيرة في معرفة حدود ما أمران ته على سوله و فقيت مصطربه في أمره تتجبط في طمات الحهن والرسيلا أولئت كالابعام من هم أصل أو ثنت هم العظول في طمات الحهن والرسيلا أولئت كالابعام من هم أصل أو ثنت هم العظول إن أعظم جرم بحره آلانسان على نفسه وعلى أمته أن يدهب لى الكالاب الساعمة و لمددي الاسسبة العادله الماجه في شهدت العقول السممة مكالها الكال الدي لا به فوقه و واقدح دائما لتساعد لا يمكن حصد و فقهم من هذه الكالاب حلاق حداثه و حلاق أو صاعب المقوم و فني مساعد بلا أدفي هو دة لى قدت صور به و عد به في صده سوم أن المن حيلا أو محاملاً و محاملاً و محاملاً و عاملاً من يدعى مع ديث أنه عديد هذه صديم حسان الواد منه و فكول عمل من له سوم عديه فر أو حداد وهدا ما من عدال المعلم عن منه الراسطل سوم عديه فر أو حداد وهدا ما من عدال العداع منه الراسطل

ولما كان هذا الرحل مصروفا عن حووا به في فيد نصرف لي نصر دعا مه التي هي غاية الجهل و الردي ، وأقضى ما يديه رسكل ما يعول عليه ، ورأى ان الآيات القرآنية والاحاديث السوية شها و قده في ردا ما دمى الله وصلحه ما يدعو اليه أسبب في تطويل المجادلة وأطب في احماء احماني ملعاضة في

كل كتابه في هذا العرص . محاولا صرف المصوص الشرعة عن مدلولاب الله ما يوافي هواه وو حرح عن محدود المعوية فصلا عن الحدود الشرعة ، فعصا حرفه ، وهم اكدل به و و يه آخر أعرض عنه ، فكال حاصل مقاله وحده الشكد من بالكتاب ويما أسس الله به سه والحدال العوس في دلك ، غمر بر دحوله فسم فال الله فيه الله تر الى الدين بجادلون في آيات الله أني بعد وب المحاول بالدين بحادلون في آيات الله أني بعد وب المحاول ، اد يص موالم الله علم والسلام والمحاول بالدين بعد و المحاول بالدين المحاول المحا

وقد عدد درا الدر الى ع دركمه مراحمه من عداد الدر ورده الكسم الكسم الله وسعيد مد الديال لدى العامة ليلبوا عليهم دينهم مد عدد الله الآراد المسمومة ونشرها في عبدا الكل وموه عليها عن موسل عدد على على أبد ، فق هواه ، خلط الكل وموه عليها عن موسل عدد وحك د لس مر ولا عمل مدكم الى الله الله الله وعد حدى كد مده عدد وحلامه ، وكال محد عشمل الا أهمه وقد حدى كد مده عدد وحلامه ، وكال محد عشمل على مده كر عبي أبها عن الاسمال أن أحد المسمور ، وذكر في حلامه على مده كر عبيه أبها عن الاسمال أن أحد المسمور ، وذكر في حلامه على مده و على الله عدد و عدد

وفي مناحث سنسبة هذه الأعلال من احتون والتحليط والجرمة الحيادة

عبى الدن والاستهراء مه و بأهمه و وقاحه و سبكم بأصوله وقصائله ما لانظم أحدا من بناه بن والمستقد سنفه لى هشه ، حتى أنه تصرف في لصوص المقدسة طبق ما بنو في هو باهن أسعان في حالمه حرفه أو كان به ، وما طن أنه من في به فيه وصدفه واحمح ، بكل حال ، وقد أدمن مع الك في هده المناحب من لهم حد و لندق و التلبيس واخراح الباطل في قالب الحق شدنا كشر حدا النام من دال به من عليه ساعات من ليكفر و الألود

وقدرا ما الده و مدا على هيدا عده مسكا منه سط مقبولا و كلم على الما الماحد و حدد على للما والمسلول ، كا حسد على كل ما عام الماه المده على الما والمسلول ، كا حسد على كل ما عام الماه المده على الما الماه المده على الما الماه المده على الما الماه مد كر وقد في عدد الماه ما وحدف ما هو مكر أوما لاحاجه صروريه اللي المادة عليه عالما و حدد الى محد من حدد من الاحمه سلم على الما الما الما الماه عليه عالما و حدد على الماه الماه على الماه الماه عليه الماه الماه عليه والاعتماد الكلى عليها لان ذلك عنده هو سعد المعدم و حدد المسلود .

## وسد ي

وهاهنا احدى عشرة ملاحطة تطلعك على أصدر به مداني سور عليها ،
وبعد ف بها كيفية ردفا عليه عبها والسراب حي مدي مدحته المعقده
اعلاحجه الأولى ما أن عبر أن صراعت في مدافي هد الكندل هي
طريقة من بر بد سال الحق واراله على حيث به الصحيحه الشرعية والعقليه
المقيعة بكل مصف عافي عمر لحق من راص لمن صحيحا اليست بطريقة
من محاول فدع حصمه فقط ، في ساوك هده الطريقة الإيميد مع مثل هندا
الرحن ، الأنه اعتقد اعتمادا شارا واحصر حي فيه واحده ، والمس أحياط في
العمية قصده ورادية المارة بالتجاهل ، وحيد بالمعاطة ، ومرة بالعندادة

L

£

٥

][

٥

و

والمكابرة ، فانه رفص أمرا وحربه ناطباً وطاهرت أثم أدعى أحيانا في الطاهر أبه يراه ويعمل به، فكان قوله لاصطرب حالته وقصده معقدا منتسا مناقضا لا يستقر على حالة ثامة ، ومثل من هذه حاله لا يمكن اقدعه بحميع الوساش المينة للحقيقة. لأن قصده الحميين ساع هواء ورأيه الشاد لا الحق، ولهــــذا فاننا يستدل بالنصوص شرعيه حقمه كل سندل بها هو في كذبه محادعة . وصدل سمنتولات الصريحة والمواعد الثابته والضرورة لحفقة لأبب سكلم طمان لمدين الصامل كم أنه علم سمن لمحد الماني، وقد وضع كمانه في الحط على المدسين فكال إداسه سأل أحدها ولانحسان أحد أب لا العلمة على دلالة العقل مصلم الدين والله من الأمه العالم م عبد معن ، و مم من حدم حمد أنه ليس في الشريعة المطهرة ما مخداف المعلول بالنافي نصر الأمر أند أوما رعمه البعض من وجود التعارض في عامر الأشياء فلسي أمان حديثه إلى هو ف في فيه من عمد أن في م الما غلط فی فوم المنفول أو فی سر به لمعمول أو فساد فی حسین مند ما ب أحاص وعد عصل الجان أن يباده ما العيمول والحد عال حديده المعقورة للعدل كالرابك لأماءك الاسلامان لمهاني كالرابعين وليقي برمراهي المادوماء عمه

<sup>(1)</sup> ولو أنه سيك مسيك الملاحدة عصل عدن لم يدخلوا في الالحساد عدا وحدايا لسلكما في الرد عبه مسادة ،حر يصل حيم ما يعتمد عبه من ساطن عادية عقيه عصة

س على الحاد محص أما الدس الصحيح فقد صرح بأنه لا يعرف، وأن الناس عاجرون عن معرفته ، فقد سد هذا الناب سدا محكما وليكنه استشى التسمادر محادعة ، ومعلوم أن المادر لا حسكم به فوجوده كمدمه ، فعمده أن الله كلف الناس ما لا يطبقون حيث صرح بأنهم عاجاون عن معرفته فقد كلفهم ماهم عاجرون عنه . وأما الحالم الذيه الله احتهد بانه حيده في أن يعرو الى الله ين من القيالج والفساد وسوء السمعة ما لا يوجد فيه أساء ويوسل لي دلك لنعص كلمت للانجادية من الصوفية وحوهم وعراها أن المسمن ليست سالك أ الدين قد فسد وأن الناس على دين ناص ، نسمي لهم نطريق لي رفصه حيث صرح أن بدين أناص أنه صعف والعطاط، وأن الألحاد محص لانقف في وحد . في و تقدم ، فيم النقدم و لم في الدن لصحب أو الألحاء الصريح ، والتأخر في الدين عش . أ. وبعد قه الأول ألي الدس الصحيح وأاست وحود المله النابية مراء وسين الرصول لي الحالة المائية أن الأخر تحس انسلك من او حب دلت لأن لاوي در معروفه ، والتانية لا يكي لأفاهب به عليها ، . ". ، مسرة و ما وف عامر با وصر المثله أنه ادعى أنه وضع كشابه لا ب على سقيده و حمل أعدم تحصور في حالي إما في أمال الصحيح أو و الأل الحويل الديساء إلى الأول وادعى أن ديك لأوظه العراف أو ما حالماً ووقيقي أن أكون كالمان في لحث عني عبدأق الأحداد أنحس بصروه مقدم بأنم مرالاحه الدرالياض وفدقره أبهي محب العد فيه لا برسط عراء من وصع كساب، بل جملها و سنة أن فيس ما عدله الداس أيوام كا ما فرات أنه دين محراف والع فلا بدامن رفضه أي هو ادان فاطر فيجب جمعه فتأس هم يرال عنك تدميل كثير من حادع به صعصاء المصائر . وسأن مناقشته في هذه الدعوي العريضة بفضيلا (١) . وبينان ب

<sup>(</sup>۱) ق مشكله لتي م تحل ق آخر الكتاب

عير

بحار

أن

41

iliz VI

ul

-

0

s.i

2

اد

\_

هذا القسيم على من أصله ، وأن النفريع عليه ساقط سقوط بدأ وقد حمله علواء وأسراقه في تشواله سمعه الاسلام وإفساده الاحس رفضه عين أن تحترع وهما كان حاص في أول في تحت من ماحث هده الأعلال. فيدعي أن "تاس والمسمن عني هذا الاعتمار أو هذا الرأي أو لعمل ، وأنهم لدينون ، له ملا حس طائمه لم يا صائمه والا قواما دون قوم ، أم يستشهد للماه السعب الله محاصة إما حكه عن صافي أو محدث باطل أو صعمت لا أصريه أو صحبه الكل حمل معنادعي وفق هو عدمال في المندول تلبهم عامل هد د أي د ١٠٠ ١٠٠ عدا تكد و يد يكم على ما تقصه إ اديه وشيه موهوام في به لسمل و صافه بيم وجعه را با ومعتقدا فيم ، أم أحدقي بالوائسيع عنهمو تشميه لأسار أده المحالة ومرفع بسيه النهم به اوالا بهمه عاعده المكرة صاكيري كما به ي عليا أكثر صلاله وه سرعه با باب أو له ، وهي من عقله مو من أله الله على ولأسلام وأسيء لسمعه والنمت به الأعادار وقد فالدن هديا عملاء من بالله لمشرين من أصداد الاسلام وأعبدائه للتنفير منه ، وهي من أحصر ما داحم صواب ور يام رقال المحدم الكمد به علي الديانات "الأسلم العراض دياماي كالسلف لم الداحية أباليه لما عب أن بعر أنه لحاصه عن التبديل وحبط الحق بالرطل ومرحه به مكرا وحدان أنه كشرا ما تعطف لحل الكفرية والجمل المشتبية والمسائل الماحه والصحيحة بعصها عاسمين ثم يجعل الحبكم عليهما حكا واحدا من عبر تنصيل في ديدكر هو مصرفه إلى المسلمين ويدعي أن حكمها لديهم واحد . وتارة يدك ها عميه و عكم عليها حكما واحداً بلا فرق ه وهدا سدسي والماوعة كابراعا إسحمها فيعصاس كبابه في دواصع لاتحصر كعدله ص ٢٨ وأن قال كل هؤ لاء حسم وهامهم تحيي مدم المشكلات الانسانية للكترى كشكله عقر ومشكله لمرص ومشكله العلية ومشكله الجدب ومشكله الجهن ومشكله الأحلاق ومشكلة لاستقلال والسياده أبوصيه وكل

مشكلة ، ود و رأيهم للسور أهلا لحل مشكله من همه ه المنها على ، على والهم عبر محاط بن بحلها ، من وأل محاوله حلم و علاجها من النظاول عبلي الله ومن محاولة الوثوب على مقام الأوهاء المصدى وما عليهم الآل بسطرو من الله أن يصنعها لهم كا يشاؤن ويشاه ب وج عسه علىك ما من معي هذا الطب من المخلط الفاحش والحدة للدهش والهب و لعجو العظير في دعواه أن المسدس يرون أن حس مناطه حهل والعله من المسدل على لله والو ، ب عن مهم لا لا وهده وأهم مرون أهم عبر عناطان على ، ب فعلهم الله الما من من الكلم والمها من الما من من الكلم والمها من الما من الما من من الكلم والمها من الما من من الكلم والمها على الما من من الكلم والمها من الما من من الما من من الكلم والما من الما من من الما من من الما المناطق الما الما الما المناطق الما المناطق المناطقة وأن الحب حدد على مناطقة المن المناطقة وأن الحب حدد على مناطقة وأن إحرار وأدمال هذه المواضع كلم حدد الما منطقة عليه المناطقة المن

و اید حدة الراحة بر یجب به من من أصل أصوله أن كا حد من بخالف رأیه و هو اه فهل باطل لا سحه له ولو من المستور على همه و كل تفسير مخالف فكر ته و عقله فهو باطل صواء كل له أسل من كاه السمه أو لم كل له أصل و كد من كا فول أو رأه العقهاء في أي مسئه كا تت فيو رأى عمل به على المراح أو الراء المعلم و في أي مسئه كا تت فيو رأى عمل به على الحال لا به على ها دولو حمد كله عليه وهذا ادعى في حدى المرائل باس من عشره م ول ساول وأل احم عهم على تقدر به لسلف إحماج باطل و أو يا أنهم به طول حمد ، وأنه محال هم كلهم وطدا هجم على كديل الديل كنها من عد السنده و دعى أو باكن حلى و صلال

<sup>(</sup>۱) وتطير هذه الجملة المتقدمة ما ركم في ص ۸۸ في تو آه آل من "سخط لمايين أن تعلى خطمة با ووعائشا ورجال الدين وعسسير رحال الدين يتشدونها الآماشيد و مدورت الحصب أو الحطب مؤكدي بسائل الانسان ما حس بكون عالما ولا الكون شبتاكيم ولا معالب الطبيعة ولا لينازع الله في عليه وقوته وقدرته، الخ ا

ولم ١٠ ح كتاباً واحداً من كتب علماء المسلمين على كثرتها وتنوعها ، كما انه لم يش في أصل كنابه على عالم واحد من عماء المملين على كثر تهم بل رماهم كلهم عن قوس واحدة بالحيل وعدم لقهم ، ولهمد كان من أعظم تسيسه في قلب الحقائق أن لعم والثقافه والتقدم و . في واحدد كل دات هو علم لطبعة والماده وعلوم الألحاد وألموم الدليولة انحصة وما يتعلق لدلث ، وليس علده مايسمي علما وحياة وتقدما وثقافة غير هذه العاوم ولو احفها ، أما عمر أصول الدين من التصمر والحديث وأعقه وخميع الدس فليست عمده لعل ولا نقم لها أدفي ورن مل هي الحيل نصبه كما سوف تقف على ديث ﴿ وهــــــدا أكثر من السحرية و الأسمراء والاردر ما به وقد صرح بأن الدياء منهاه و مصرف حيث وقد فان في مص عداره في اخط عي عنهاه واقع لهم إص ١٦٥ . و و لأسلام لا عَلَ شهده الأطفال، وبحل بقهم أنه الله دشهد بلها حدوا عليه من الكنب والدوير والطلزوالأخلاق ادائه واحيله المميات أماقول يمص العقباء أوقوهم كليم إنه ردشوادتهم الأمور أحرى ذكروها فهو من حمة أفوالهم الكثيرة أي بموح بها لكنب من عين أن يكون لها فيمة عسيه ولا عصيه والا دسة وأشيى دفأقوان الفقياء كليم لمن لحافيمة في لمد والعفل والدس عمله كا ير من أذا فهمت هذا فاعم أنه اد أطنق المل في هذا الكتاب وأأي عليمه بالتناء بطويل العريص ودم الحيل كدبك فاعم أبه يريده لعم ماذكراء تعريفه وباحيل ما شرحيا حقيقته ، وكبالك ادا بكر الحياة و اتقافه وانتقدم قامه ير بد سالتُ هذا الذي ذكرنا ، فاقهم هذا والاحطة في حميع فصول هذا الكتب تجده صحيحا ولقد مع به التعصب والعلوكي مثامعة اليوي ولجاحه الخصومه والمباد الى حد أن حاول سب اسم العل والعياء من علياء الدين ومتحه نظب بفس للملاحدة، ولم يَكتب بدلك حتى كانر وادعى أن علياً، لللاحسة فم العلسام الممدوحون في القرآن كما بأتي ، وحاول أنصا سب مسمى لعقل والعقلاء من عماء الآمة وعقلائها وإعطاءه عماء الملاحمة الذيل لهم معرفة في أمورالطبيعة

وتحوها أو لهم معرفة في يعص الأمور المحرمة. فيؤلاء عنده م أهمل العلم والعقل والحياة الصحيحة والثقافة و اسعات، ومن حالهم من أنمه لدين فهم أهل الحهى والعباء والجنون والشقاء وكل وصف دميم ، فلينظر العاقل المنصف هذا الحصوع النام والاستسلام الكامن والحدمة لصادقه الملاحدة ومروجيهم وهذا البعض المكر والمقت لشديد لعباء المه ، ولينظر ماذا يراد من ودام هذا وما هو الدافع المه ، فانه أمر لا يسعى لكوث والاعصاء عنه

لا لملاحظه احتمية أنه ينظر ما هي الأنب ب أي دفعته لي هذه الحبيد الميد في المسام على المسام مكرر خطب أمام عمروم عميم في العمادة والنقول ويسعى أن هذه الدياية محدرة عن أمسى. أند بنظر اليسكر به لطويل عن حميع الديامات الوقحة المرحرف مرضة في لألحاد و محور والفو حش وحصور مواصع النهو من درقس والعباء وحد دلك ، وقد ذكرت احدى خلات ( أم . من ) وعبرها ان عبد الناهبي أن جوب السيلم أكثر من عدد الدهيس لي المدوس في الأحصور. هذا في شدارس فكيف بالمساحيد، فرحل مدعى أنه يقصد احت عني الممل كيف شبع على حصاء الدين أيام الله وعلى الدهام على المساحد أوجاب لصارات ، واسكت كانه أحراس على كالية المدينات الطوية المتنوعة في احت على الفحور والأحماد وعن كثرة الدهين الى مو صع اللهو وتعوها و سعر ق كاز أوقا به في دلك، لاشك أده ماحل مسهة مافق متلاعب في دعايته ، فقد عد مقلاء كالهم أ له الااشد ولا أعظم في لتحدير والشيط عن الاعمال النافعة من الاشتعال بأعمال اللهو والعرام والبعلق بالعشق والهيام وعبيه محب لصوراء بل هدا عبرله السكر لا يمر به سحدير ، قامك لا مجد أعجز ولا أو هي ولا أكسل من المهمكين في الملاهي والممنوش بالعشق والتعلق بالصور العباية ، ثم أي تحدير هي الخطب التي نحمر من الكمل ومن هنئة الدب والوقوع في الأحملاق الرديثة . بل هي الدافع القوى لاثارة العواطف الدينية الباعثة على الأعمال الدفعة ، لابها تلهب

الأعلى والدل الصحح والقط ة استثنيمه الكامية واقتباء فأن الدين الصحيح من لوارمه العس لأعرار الحي وحماء العصال وطلب مرضاة الله بالجهادفي سسه والعو عيته والحاد عراباد ، وأن حابه هدا من حابه من عرا يسه وه حمية اليسام لا يمه ولا شعل قده مل هذه بدي كلها الا الحصول عليهما والاستجام معها وفيسه أرض مها ، فأى عاص أشعل عن الممل وأحرى الحدير ، فلنظر المنصف ما هي الأسال ابي ديمته الي ما ذكر مع ما القدم م اللاحظة لي سه حي أن من أعظم ليس دياية إلى الحث عے عمر و مدے یہ ہے و بدیدی اور اس من اس سحد اس و اگر اور اس و میر الصدعات الهاجل أحصه أنعو من أن في بأثر في بقياء والأحرار والهاجب بعرف وه هذه لام مد احاجه السب كر شيام واك ركاله ليس في السامان من حيث غذه من سكر ايك من المسبول بقولول را لواحب مراحبه دوسائل بإجابحصل عز الاملام وتقدمه وقد صرح عم و حدا من عبده للمه أن بني عبد باب و عوها تما به قوام الامة قرض من فروس ليكسانه ومن الفواعد شعروقه في كسب الأصول المعمول بما أن ما لا تراوحت لا معهوم حياء وقد عام لقرآن بعال مدا الاستسان ساط مر قايد في و معطب لاحد فال ما تعالى م واعدود هم ما استعمر می فود ، وهما ، بول حمله صور لقدی ، و بدول حملع ما فی استفاعات منها وم تستصع أن بعمه ، فيو سنجانه أمريا بالاستعداد الحميع ما تمسكم من فوغ وحيد ، ومعبوم أن هذا الانحصل الانتمرقة الوسائل التي تمكن من ديك و تسهم و فال عالى ما يه أنها بدان آمنوا حدوا حد كم بها وهد أمرك باخام والاستعداد لنام واسقط الدائم وسوء على تمف صدهم المجهوبة والكن عليما أن معلم ومعتقد أن تحصيل هذه الأمور من صفياعات وغيرها لا محصل له سقع ساحة المستقير لمطلوب إلا دا أقدمت عير العرس المتنى، وإدن فالواحب عسا أن ؛ سس هذه الأعمان وبحوها كلها على الدين. وتأسيسه الصحح هو الاجتهد في تطبقه على ما كان عليه البلف الصبالح أى الاحد بالاحلاق الدينية الاولى وهو الدس بالكتباب والسنة ، و داك سهبل يسير وقه الحد الاعلى القبوب المطبة الحدثة كما عال تعالى فر عن يرد الله أن يهديه يشرح صغوه للأسلام ، ومن يرد أن يصله بحس صدره صيفا حرجا كأنما يصتعد في السياه م وبحب أن بعم أنه لا ساق بين الاحد بعلوم الدين والعمل بالعلوم الصاعة والمحاربة والمادية والحو داك ، فليس في الدين حرف واحد ينهي عن الاحد بدد الانور ، والما ساعي عسم ما لدين سهما بادقه الملاحدة والمدون الدين لم نعهموا الدين على معالد دينة في العدد عن الله وتتحدول داك دريقة الى حصفه ، وهم معاصد سيئه في الصد عن سدن الله وتتحدول داك دريقة الى الاحلال واشك فيه و المروق منه كما فين هذا ، حلى في هذه الاعلال

\* الملاحلة ال مه كه اعد أل هدوه الاكر الدى وجه اليه حميع اللوم والدم واحط التديد في هد الكتاب هم أو للك الدال ألفطوا فيكره المسلمين مل طريق المحد الالملامي والموى سحصر في حمل بالكسال والسنة في أصول الدس و ما يعيق به أم بالاحد الاسال المشروعة فيها طرم الأمة ، وقد ذكا هم في صدر كنابه في رعواء أنه والوحد حاعات عطيسه شأن من حيث العدد واحدسة يرون أن طريق عد الاستلامي المشود يتحسر في الم حوع إلى الاحد بالاحلاق لديسة الأولى وفي بنفيد الحدود الشرعية وفي أداه الزكاة وفي إقامة سائر الفروس ليوبة والمهر به والسنوية والإيمال بالله والجهد الدين في سيله ما مكد ذكر عهم اللم به حالهم فادعي أن انجله القوى بحصر في الاحلاق الدينية في بدي به والافتهادية والمادية والعلية ، مكد ذكر عهم الم به والافتهادية والمادية والعلية على أن المجلد أن الاحلاق الدينية لها شائح أحرى أي عير نتائج المحد ، وقدا فسرها في الموضع الاحر بأنها ملها و بسويق و مصرف حدث ، شمع ما في كتابه من سب وحط يوحه الى الجاحدين والمدهنين والمحمين والمحمين والمدهنين والمحمين والمعالين والرحمين والمعالين والرحمين والمعالين والبائس والخرافين وامثال داك فكله موحه إلى هذا الهيدة في وهم هؤلاء

الخاعات اسرى ذكر هم و دكر رأبه . وحيع ما يوجد في كلامسه من مسبة احبد والرجوع إلى و راء واحد قه والمؤس واشقاء والاوهام والخبرافات والاماطل وأمثال دلك فهو موجه إلى مقاتهم التي قانوها وهي الاحدوالاحلاق السبقية والعمل ما كتاب والسنة على ماكان عليه السعب الصالح كا قال الاهم مامان و لا يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها والسعب الوحيد المدى دفعه إلى هذه لحراء الكراء هو أنه أن هه لاه اطاعات العطيمه ويص الله وجوههم واقفين في وجه دعامه و قد الحيا مصاده لما يحاويه و تحمح ابه في الحد على المروق من الدرو الاحداد حلام المصريان الملاحدة كا سجله في كيامه في المراد من الطعن فيهم واحظ عديم وإساءه أقو الحم وآرائهم بهذا ضراء المسكر المحدولة الطراق والحكل عديم وإساءه أقو الحم وآرائهم بهذا ضراء المسكر المحدولة الطراق والحكل عديم وإساءه أقو الحم وآرائهم بهذا ضراء المسكر المحدولة الطراق والمكل عديم وره ولو كره السكار وحده وعاد سهمه في نعره و ونأي الله إلا

به الملاحمه المامة كراعيا أن قاعدته إلى متمد عليها و يقطه دائر الاستور حد ها في دعاته أن التقدم كه والرقي و الساده المالمه كلها و ملاك ماصية اله حود كه عصور في معرفه شيء واحد و هذا الشيء الواحد هو معرفه قوى الطبعه و بو المسب كما صرح سدل و هده عاربه كروفها في ص ٨٨ ٠ و إلى صعف المسمس و ماحرهم وفقدم كل الواع الاستقلال والساده الا يعود إلى فساد في الاحلاق و لا يلى حلاف في الرأى والقنوب الاولايل شيء عائمسه الحاهس ، يما بعود إلى شيء واحد فقط ، يعود إلى لحمل عامه فو فا لاحراس أي الحياسة و بو المسبح، والمهم عارته وهي إحدى بحداته العمياء الطبعة و بو المسبح، والمهم ألى السائل هو جهام مقوى الطبعة و بو المسبح، والعم والقوة و لسباده العالمية و باصبة الوحود كله مقوى الطبعة و بو المسائل المسائل هو جهام مقوى الطبعة و بو المسائل المسائل المسائل هو جهام مقوى الطبعة و بو المسائل المسائلة و بالمسائل المسائل المسائ

 (۱) کلامه صریح فی أبد لا بری هاد الاحلاق ولا الحلاف فی الرأی و محوه طائقا عن التقدم بيد العارفين نفوة الطبعة وبو أميسه ، أما الاسران الديد الله من يو مبدو سيره فكل دلك عمران عن التعدم ، بل هو أوهام ومنهاة و حين وحرافات هو عائج أحرى وهي الداخر والانحطاط ، وعني هذه الماعدة المسكرة بني حمع دعاينة وحس الدين مصادا لها و حص على فضه ، فقد أصل في تبكر مده الماعدة في كل صحيفه وحملة إلا ما بد المكرا البيلا تعالاه التدة وجسازة حادة وأسابيت مشوعة ، وكنه كله بدور عني هذا لعرض مع دعواه فيه بأنه حاول به فهم الدين ، فكون قد فهم أن عبر الطاعة ويو الدينها هو أصل الدين عده ، فكون الدين ، فكون الدين عده ، وكن معي في مديد ، فيكون الله حلقهم بدين و تكون معي في وما حلقت الحي والانس إلا ليعدون ، أن يقهمو عظم مراواسيم ، وهذا من آيات الله في ما حد ح عن وراك به الدين الله عده ويواسيم ،

والملاحطة التاسعة إلى اعب أن أصل دياسه وأساسه الدي يدو عليه كلامه كله هو الحث على معرفة الصحور و مسها ، لاعد أنه سهرا حصول على دلال عمل معرفة على شيء واحد ولا سيس إلى الوصول إليه إلا بهذا است الوحد وهذا ساس هو الانتهاد المكان على على الاستاب المدده والاعتقاد بأبه فاعده تطلعه حلى ابس هوة من نهوى أن تقف في سيله ، ولا يمكن الحصول على هد الاستقاد أيضا إلا من طريق واحد وهو المكمر بمشئة الله وتدبيره هد العلم و بصرفه فيه حمد أسب ها ما مطلع والوصل والاعظام والمحمد والمنع ، فادا كفر بهذه المشئة المطلعة كان سيسا عصا والدح محتوم له ، ولا يمكن أن يتحم إلا إذا كان سيسا محصا ، فطريقة

<sup>(</sup>۱) هده مع أنه سافص فادعى أن طرين انحد و نسباده محسور أمصا في شيء واحد وهو نعلم المرأه، حيث ادعى في فرنه، عبود لمرأة ثم املاو، أنفسكم بالثقة والأمل، ولا تخشوا بعد تعليمها ثابتاً يا لجمل روح الرق كله والتقدم بحدافيره في تعلم المرأة، فسنجان الحالى

الحصول على النجاح هي أن تكون لاسبان سيسا محصاً ، ولا تمكن أن يكون سديا محصا إذا آمل أن الله لتصرف في حلقه بما قلصاء عليه ورحمته وحكشه تصرفا مطعه بقوة قاهرة حما ة مهمة على كل أسباب الوجود تتحكري بهاياته وعاياته، ثم اله تحاور دلف إلى ما هو أكر منه ١٠ وُشار إلى أن الحصول على الكفر بالمشائة موقوف عني الكفر موجوده تعالى ، فانه صرح بأنه لا إله يلا معنى، وأن بني ومنه بني له أ. ادعى أن الايمان بمعه موحب عدم المحاح وهو خلاف المطلوب كما يأتى وإعاطول هذه لطريق وجعبها منتوبه عمممه وسب على يحهال وصعفاء النصائر ومن صرب الله فليه بالصمس والاقفال والممي ولهدا . به هما المتحدق بدر بالاعتباد عيرالاست والتعلق به وحماها وصرح أن أنير هو لدائها لا للشائة الله وإرادته و باعي بأنه عب يجرم أن الله لا قدرة له على تغييرها عن سبب ولا يمكن عن أن يعبرها لله ومعموا إن شاء أسمال ولي شاء حملها على أسباب ، أو أنه يفعل بدون الأسساب ، فال هذا عبده هو السقة والهومي أي لاصابط ها . وقد كرر هد الأصر مرار كثيره ، فان في حت سوكل إ س ٢٦٨) . ألما تحول باللبوكل هو الأحد بالأسبال مع الاعتقاد أن الله يدخل قوا الا فتحديا إن شاء أسدنا والحملها إن شاه عبر أسباب ، أو مع الاعتصاد بأنه بعالي قد بقمل من غير الأسباب ، فان هذا هو البيقة والقوصي أبي لا صابط ها والنهي افتاهل هذا فالله لم خفل الأحد بالأسبان والإعلى، على أنه في حصول السيحة كاف في عاج العمل ، بل لا بد عبد الاحد بها من لكفر تقدرة الله على تعبير ما . فبلا يمكن محال أن

 <sup>(</sup>۱) و سكيمه لما و صن اى هدد لمرسة أشار و لوح و حميم و عمم و جدن ديث مشكلة لم تحل

 <sup>(</sup>٧) أنظر إلى دقة الحاد، . فإنه جمل لفظ و يفخل و يدل و يتصرف و تشويها السمة المثابة ، قاتله أنه ما أحثه

بعيرها الله البدأ ، فانه جعل الأحد بالأسدت مع الاعتقاد بأن الله له فيدرة على تعيرها وقلب أوله فدرة على أن يقعل بعيرها فوضى وسمها لا صابط له كا يقول ، وقد صرح بهذا في المشكلة التي م أعل كما سيأتى ، ولا شت أن هيئا لا يقول ، وقد صرح بهذا في المشكلة التي م أعل كما سيأتى ، ولا شت أن هيئا لا سلط حيع الدول لا يسلب المادية أو قلب لها وإلا لم لكن معجره ، وهد سطن حمع الأديان ولحد كل روح الكلب هو رفض الأديان فلمان الكأن هذا الإصاحبيث الوجد الذي هو مصاح الطريق إلى الموول إلى قبلت القاعدة أنى اعتمدها هو جمعد قدر دالله ومثنيتنه عامه من ، ومنه ، ومعرى هذا و لحراة إلكار وجود المن حل حلاله ، أو عن الأفل حجد كاله ، لأن الرب الدي الا يدير ممكم ولا تصرف فيه بالقطع والوصل على ما نقيصة إرادته و احمته وحكته إما المساحة ولا تنصرف فيه بالقطع والوصل على ما نقيصة إرادته و احمته وحكته إما المساحة ولا تدعره ، ولهدا صرح في بأن أن الدعاء الا فائدة فيه بعد أن قرر عبد من أن عداء معدوم أو عاد ما كمال المهر وقت عسمه بالمغد و ما بعرف أن حقيقه الكمار ديه وكته و سه به الوم الأخر والعصاء العدر فيه بعرف أن حقيقه الكمال المهر وقت عسمه بالمغد و ما بعرف أن حقيقه الكمار ديه وكته و سه به الوم الأخر والعصاء العدر فيه بعرف أن حقيقه الكمال المهر وقت عسمه بالمغد و ما بعرف أن حقيقه الكمار ديه وكته و سه به الوم الأخر والعصاء العدر

الملاحظة العاشرة مريا عبد أن كلامة بدور على بعالاة في التعلق بالاستان في ديارة على التعلق بالاستان في ديارة و السان بالاستان في ديارة و السان بالاستان و أن و أن و أن و أن و أن و أن أو و عها الله فيه و ها معدل و و بالمسان بيارة و التكري تقطع بيارة و بالما في بيمسها و مكدا جميع الاستان مراوطة بدائمها و في عيدا كما هي عبدا كما هي عبد حمد المستان من أهن بسبه و أصحب الحديث مؤثرة بيارة و المعرب المرادة في المستان من أهن بسبه و الانتقول الحديث مؤثرة بيارة المعرب الما تقول التقول المدين مؤثرة بيارة المعرب المرادة في المرادة في والانتقول الحديث مؤثرة بيارة المعرب المرادة في المرادة في والانتقول المدين مؤثرة بيارة المعرب المرادة في المدين وقد الله و والانتقول الحديث مؤثرة المعرب المرادة في المدين المرادة في المدين المرادة في المدين المرادة في المر

 <sup>(</sup>۱) ال دیبطن الاعد اف بالربریه رد الرب ایدی لا پنصرف فی ملکه نصر فا
 مطلقاً لیس بکامل ، بل هو باقمی مقبور

مفعل الله عند اقر أن السب بالمست كا هو مدهب طائفه من المنسين إلى السه ، فال هذا القول مرجوح وليس صحيح كاسوف يجيء بيا 4 في محث الأساب و حرأ البراع بيت وبيته في الأسباب إنما هو في إمكان تغييرها عن طبعها وصرفها عن وجهتها بقطع أو وصل كخلق أسباب تعارضهــــــا أو تعددها ، ورو مدعى أن الله لا يعن فيها أبدا فلا مجعلها إن شاء أسياما وإن شه حديه عبر أساب ، بل مي عدد مطبوعة طبعا مؤيدا ليس لقوة مر . . . القوى صرفها عن سعيما ، فلا عكم أن يعرها الله أو يغير فيها شيئا ونحن بهارعه في هذا وعنوال إن الله حلمها وأساعها من العدم إلى الوحود ، فهمي مليكه وعال تصرفه وفه القدار الكامية والشبئة المطلقة عديا وفهي مشاتعها عت بدط والسداء الأهمة و"تما قالرياسة ، فلا تحرى إلا على مقصى مششه ور ده . قال \* ، حديد أسالموصة إلى ساخها كما هي العادة الأعديد وإن شاء معلمه أو ما ه خديها عبر أساب دومة بل قد يحولها إلى صدها كا وقم كريا ، وقد حول الله الما يردا وسلاما مد أن كالت حراره بحرقه ، ومطائر ملك من للمحرات، من كون منائح للحلف عن الأسلام أمر معروف لدي الخاص والدم الصرورة و عس ، من لدس في لدسا سب واحد مستقل سبحه ساون سب أحر ، كما أنه بيس في لديا سب لا يطله سب أحر أو يفسده أوالدره أوسعي أن عير أساره أصف الأصان فريد بدلك الأسلام ودين أهل الكتاب خاصة درن عبرهم من أهل النحل الآخري ، لأنهــا لا تسمى أدياما الا مضافة الى أهلها . واد أصف الد الصحيح ورو ماكان عليه اسلف الصاغ الأول والقرون للفصية في أصول الدس وإثبات الصفات دون يحريبها الذي يسمله المتأخرون تأويلا . وادا أصف الاسلام فالراد به ماكال عليه السلف الصالح ومن اتسهم ، ومدحل في دلك ما في احمه سدع لتي لا تحرح مراهنة دول خوميه امحصة والانحاديه وأمذهمهن دؤاء كالرامرندون

﴿ الملاحظة الحادية عشره ﴾ يبعي أن يعلم أن أهم ما قصد ادفي موصوع كماننا هذا هو بيان مصادة كتبه الشريعه الاسلامية بل وغيرها من الشراثع السهاوية ، وأنه مصاد لها من كل وحه . لثلايروح كلامه الدي حبادع به قيه على من م يعرف حقيقة أمره ، ولا سيا فانه لم، أسقط في سه واركس في هذا المأرق الحرام حاول الحروج والتخلص منه فأكثر من اللحاجة والمعالطة والحداع في محاطباته ومكاتباته ، مدعيا أنه ليس في كلامه ما إصالت الدين ، وأنه ما قال غير الحق، وأن الناس لم يقهموا اللامنة - فأرده أن سهه عملي هذا الآع . وأن كان في كتاب ما يتصمن مناحث أحرى منعلقه بهذا الأصل. ويعدرنا نقارى والكريم عديراه في قعص الكلمات من لشده ، ف ، لم عامله أكثر ته اعتمى به علينا وعلى ديدا معطيم ، ولا بد من أن بكون لحواف مناسبا للكلامه، ومن أواحب في مثل هذا أن يبرل منت له للأعد به التي احتارها لنصبه ، ويكان له بالصاع الماي كان به لمبره و عد كان من المكن له آن بیدی رأیه کمبره ـ سول چـ وسحریه و مهـکم واستمر . وکست و فتراء لا طائن تحته ولا فاتناه فيه . ويدون أن يربك هند الأمر الكبير و فاتحم هذا الثيء لحطير . ومعاميه لاب عبس عميه من أمدل . وليس من العدال أن يحة م من لم يحترم شرع منه و نصمه ، فلا كالمه مثل هذا ، وصبيعه في كندته صبيع المتركم المتحداثي لأصفيع العافل المستدل المرشداء علا تدمن الاحاله ما طبق به و نكتابه ، و نه نقول الحل وهو يهدى السبيل ، وهو حسبنا ونعم لوكيل

## نق ترمته

وقبل البدر في نقص مباحثه سكر قاعده مهمة لاسدمن دكرها ليكوب كالأساس لما مأتي في هدم حميم ما اعتمد عليه ، فيقود

من المعادم أن لكل محدوق بديه و جابة وعايم، وأن المقصود من أتحاده عامه لتي هي الله أن المطنورة منه , فأن لله لم خلق حقه عالم ، وكل محملوق وما ته یکون محسب فدره ی مطبع أو صعر وغیر الله ، وبنا کان الانسان هو أ. في هناد الم حردات لمناهنة و شرفها وأسعها كانت الما مالمراءه مثه هي العايدي الشرف والعظمة لشرف مآها وسيحديد، فكان من الواحد أنه بعرف الأنب العامة المطوية منه أوقد كان من حسن عظه أن لبان حلقه وأبدعه من المدم وأعطاد على ما حماج اليه من النعم هو الدي بين له الصاية بكلامه دمينه بأوصح بيان وأحه وأجله فقال تمال ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِ والأدس الالعدون معص أبه حمه لمبادته تصاصريحا بوقديين سيحانه هده الديه الحديد وفصله في كما م عصلا و سحا جليا أعظمها وأجلمها بل قطها و وحيا فصده بالدعاء والصرع وما ينصون ذلك من الأحوال المعلم من البوجة والأفيقا ودلاعها على عليه في كل مهمة بمقصد ويتصل هذا الاصل لمسم ليس هو عناد الله وحده لا سرات مصبوطه في الصوص لسا تصدر عصمها من روايد من الأصل يدي هو الحرية المصورة من العاد هد الحياق أن به ليمي كالسان المرفي من أعاده ويدين به ال من أحيدا لم من سدم يما هم التم نصه و هما عسله علم إسامه ما صلح منه إما إعراضه وإما نقص محت عديد مع هم أن الماسجانة عي عنه وعل عبادية ، وعاأمره ساك حكر عطاءة من الصمها كيه والطهيع دواتم ينه وتقديسه والمارة بكر ومد هلا محرور به نعال في مقال العيامة المصلية في الدر الأحرة مع ما ساله في الدن من روح العالمة ويورها ولدبها وفراحها وعراتها

وكل هذه النكاليف الدينية السيدة المسيرة المعروصة عليه والملقة بها سعادته لا قستقرع معشار حياه الانسان، و مك من مطاهر وآثار رحمته وفصله و كرامه فلا بد من طهور آثار أسمائه الحسى لمشتقه من صفاته العدا في هذه الوحود ولماكل الانسان حلق صعيفا حيولا مقدوفا به بين هذا العام المطل المملوم بالطمان والصرودجي والعدوانء وهواعرضه شيف والمصادمات القاسية م فلا يمكن محال كما هو الواقع أن برشد بعيبه فنعيبه وأن تممها من شر عيره م فاقتضت رحمة من خلقه ورياه أن ببرل "به في هذه الظلية نورا ساطعاً كالشمس وتحمل به عملا كالصر بنصر به هذا الدال الدي هو النكتاب واسته وهم أصل الدين ، فاعظم هذا البطاء العظم المفاس الذي هو في عايم الإحكام والإنقال لاتمشي عن صوائه فعمل طبه ومرس حبيه وتسبث به لطريق البقي فيها خلاصه من كل سوء ومكروه . فهو المصاح المير أواخر إلكير والجلة الواقية ، وقد وعده ـ ومن اصدق من مه فلا ـ بالسلامة و لتوفق والبدامة و المكان مني اعتصم بود النصام الحكم وعشل عليه با يواحد، وأعيه أن شده وعرد وتمكنه وخففه موقدي عي محاطة عالمي وأنمي أعرض عنه فقلم تلف لامحلة وأراليان واحبيار والمعاروا والشامحومي بركه والإعراض عنه فسهاه نوراً ، فإن من فقد النو - في معرض العطب ، وسهاه روحاً لأن من فقد الروح فهو في حكم الميت ، و أنو الوا أوج هما أصل القوى كلها ، كما سهاد ايضا برها، و بنيه وحما وهنان وصراب مبيتمي ، فأن من فقد هـــــده الامل فهواعين ناصل وفساد واحود وقوضي واومل حص فهده المعماقان بالحناق الصحيحة بدفعة المستمرة ، فان تعلى مانا أبيا الناس فد حامكا داهان من بكر وأبرك لكربوا مسافأها كبال تموا بالمو عنصما المفسيدخلهمافي حمة مه وقصل و بهديم له صراف مسقى ، وقال عالى ، وكذلك أوحنا لك روحا من أمريا ما كنت تدري ما الكناب ولا الأمان ، والكن جعباد تورا نهدى يه من نشاء من عبادنا ، والله لتهدى الى صراط مستقيم ، صراط الله

الدي له ماق السموات وما في الأرض . ألا لي الله تصدير الأمور ﴾ . وقال تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسَ قَدْ حَامَكُمْ مَوْ عَطَّةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَقَّامَ لَمَّا فِي لَصِّدُونَ ، وهدي ورحمه للمؤمنين كـ وقال تعالى ـ قد حامكم من عله نوار وكنتاب ماين يهدى به الله من اتبع رصوا به سن السلام و عرجهم مر الطلبات الى النور بأديه ويهديهم الياصر ط مستقيم ، وهال تعالى ما كنب أبرال اليك لتحرح الناس من مطهاب الى النور بأدن ربهم الى صراط العربير الحبيمة ، الله ايدى له ما في السموات وما في الأرض (١٠ ووس للكافرين من عدات شديد ، الديرين يستحبون الحياة الدنياعن الأحرة وتصدين عرب سعيل ته ويمعونها عوجا اولئك في ضلال بعيد كه وقال تمالي ﴿ مَالَ مَنْ عَنِما حَبِيما تَعْسَمُ لَبِعُصَ عدو الما التدكم مي هدي شي العج هدان دا يصل ولا نشق ، ومن أعرص عن ذكري مان له معيشه صنكا وعشره يوم غامة أعي. قان رسالم حشريي أعي وقد كست نصيرا قال كداك أبث بالما فلميتها وكدلك لنوم تسيي. وكداك عرى من أسرف ولم زمن مأل يه و مدال الأحرة أشد وأبهي ﴾ وقال معلى . والنصر له من ينصره أن أنه أقوى عرير الدين أن مكساهم في الأرض أفاموا لصلاه وأنه ١٠ كاه وأمره علمروف و بوا عن سكر ونه عافية الأمور كاو لأياب في هذا المعنى كان مشهرة وعن على رضي الله عنه قال رسول الله يتوسع ، ب سكون ون ون المحرح مها يا رسول الله . قال: كيات الله فيه بأ ما قبكم وحبر بن عبيكا وحكم ما يينكم، هو الفصل ليس

<sup>(</sup>۱) كثيره ما يدك مه سحه مدك السبوب و الأرض عد الآمر «الاعتصام كمانه و مدحه وى دن سر مدن وهو الأشاط سنته الكوثية يسننه الشرعية وأن من اتبع سنه عديد التي شرعو خيل أن ينتمع بخيرات هذه السموات والارض عما محبحا مستمرا ويه شاره ي عظمته فانه اده كان مالك هده السموات و الارض حكول لا أعظم منه فيكول لا أعظم من فأرده فان عصمة الرسالة تكون على قندر عظمة المرسل

ما لهرل من تركه من جبار قصمه الله ، ومن النعى الهدى في عيره أصفه الله ، وهو حل الله المدين ، وهو لدكر الحكم ، وهو الصراط المستقيم ، هو الدى لا تربع مه الأهواء ، ولا تدسن مه الألس ، ولا يحلق عن كثرة الرد ، ولا تنقصى عجائله ، ولا يشبع منه العساء ، وفي رواية ، ولا تختلف به الآراه هو الدى م سه الجن إد سمعته أن فالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد ، من قال به صدق ، ومن عمل به أحر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا آيه هدى الى صراط مستقيم ، رواه الترمدى و عيره ، والاحاديث في هذا كثيره معروفة . فكل من تمسك بهذا الدين العطيم واعسم به فقد سار عسمى بور ونصيرة فكل من تمسك بهذا الدين العطيم واعسم به فقد سار عسمى بور ونصيرة مستمسكا باسبات قوته ، ومن حرح عن هذا الدين أو تساهيل في الآحد به فقد بعد عن هذا المور والروح والهداية والآمان بقدر خروجه وبعده وتساهله ولا يظلم ربك أحدا .

قاداً عرفت أن الله حلق الحل طدد عامة الحديدة وأمه سين طم الطريق الى توصلهم اليه والى ما حنقو اله فاعد أمه سنحاه مكنهم في الأرض وسحر طم جمع ما فيها وأباح لهم من اطب وفعي الاستاب مالا يدحل تحت حصر ليم قعمته عليهم بذلك وليقو والله وسندينوا به على عبادته وجهاد أعدائه ، فهال أمران تحد ملاحضتها أحدها له حنى لحنق لعبادته ، وثالبها أنه سحر لهم ما في الارض هميعا ومكهم فيه ودلهم على فعن الاسباب الممكنة النافعه ، كل دين لاحل العباده بأ واعها فالامر الأول هو العابه والشاق وسيلة اليها وبهده يدبل لك أن ما ما المسلمين من الوهن والصحف ليساب المهمة على تقوموا له على لوحه المطوب ، من منهم من أصاع ومنهم من قصر ، فاو طبقت لتعالم الدينية الصحيحة على أحوال عالم المسلمين أو من ينشب الى طبقت لتعالم الدينية الصحيحة على أحوال عالم المسلمين أو من ينشب الى الأسلام اليوم لوجد احتلاف كثير وحلل كير ، عما بالهم من التأخر اتما هو فسعت عدم المحافظة عليه والتصييع له ، هذا هو أصل المأخر وأساسه ، فكيف فسعت عدم المحافظة عليه والتصييع له ، هذا هو أصل المأخر وأساسه ، فكيف

ينسب تأخرهم ووهتهم إلى الخسك بالدس وهم لم يتمسكوا به لا في عسادة الله ولا في هروعها كمن الأسباب اغاملة لتي أرشدهم قه الي مسلم فقصروا في الأمرين جمعاً . فيتم عن هذا "تقصيرالعظم قصورهم عن عيرهم عن فعل أكثر الأمر الذبي، وإلا فلو فعنوا الأمرس لنحجوا حتيا، في المحال أن يوحد شعب أو أمة حافظت على ديبها كما يشعى فناها الصعف والواهل أعدا ، ولو أن هذه الشعوب الراقبه في الأسباب لصناعيه وبحوها أصاف الي دلك ديب صحيحا لاردادوا قود الى قوتهم وحده صحيحة لى حيامهم لملكناه المهددة ، ولكان دلك أعظم عاصم لهم من الأسهار العصم المتوقع ، ومن أبو ط في أنسانه التي عسر حلها وحشى كل عامية أمر ها . ونما س بك باسرهال الواصح الفاطع أن الاعتصام ناندن ملا مالنصر والنفدم والنمكن أن الحاهلية الأولى لني كاست قبل ليوه ما كان الدن ممينة ما لدوي كان "ما في أسواً حالة من الحالات الم به الوسعة حدا وباحد الأسلام و دحوا فيه أو حا فأحدوا مماعه ومنا ته المفسية على حديثه الحديثة كان أو ت عرب الدن كانوا على تلك اخله أعظم لباس استقامه في حداديه ، أ ، احيد ، آر يه ، في ديه هندا الدين غود الله م الفلان تحسا عدي في أسرح وقت مكن حتى علموا على قسهم وفتر هم أحظه دوال على وحد الأربس. وقالوا من العز ما لم ثناته أمة قطهم ولا بعدهم في أقصر وف عرف ومرال المشرن في تقييدم وافي واتساء مدك عرب من مستقمان على ملك حالة الصحيحة الطبية حتى حرجت صدور أعدالهم من عادقه يهدد واعدس وأشاطيرهن سنموا مسكهم لها عبوا أنه لا صافه لهم محاله بالاست الماد م. فيحبوا في الاسلام كيا له و لاهله. فنافقوا وحدعوا وأدحواعي أصوبه وبعاعه لتاميه ما اقصيامي الدسائس الغريبة الحبيثة التي لا تناسبه بل تدفعه . وادعوا أنهما من أصول الدين . فلبسوا على من قل تصيبه من العقل والدين ، فساو فراعده وأصراء الدسية بعواعد وأصول و هيه . كا سلوه علو د بعني فوق العرش بأنه لا داخل العلم

ولا حارجه، وتتلوا كلامه لموسى وكلامه بالقرآل بأنه حلق كلاما في غيره فتكلم عنه وأمثال دلك من تحريف الصفات حتى غيروه ، وما وال هذا البلاء ايريد وينتشر في صميم الاسلام حتى تبائرت أجراؤه وتداعت أركابه

ومن المعوم أنه من عهد احتفاء الرئشدين الي عهد المأمون والأسلام في عر" مسع وقوة قاهرة و تساع باهر ، فينا علمت الجيمية عنبي عقل المنامون فأدحنوه عليه بعنوم لخبيئة التياهي علوم لريدقة وهي طريقه الحهمية النافسين لعلو الله على حلفه قابل عرشه الفاء ال فالالمه مجاء في أو أنه لم تذكلمه محروقه ومعامه، وطريقه در قصه تي مصمو يا لعدج في لاسلام وأهله ، محمدت الحهمة له نقول حلن عوآل وأنه عالي لدريوي العرش، وأمكا والرؤيته في الاحرة، ونفره كبيرا من لصفات حتى شعف للأمول بهندا الوباء الفيانك وأكره الماس على الدحول في للك للما يم لمكرة لخليله وقتل وحلس وعدب كل من لم يدخل في ديث و حص هذه المواعد كعرابة بالنا يقال الله به بدلا عن قو أعدد الثير عبه الثانية فيدل فو لا عمر الذي في له : بدل قو عد ولأسلام بقه عد الكفر ، و حبر الياس باساعها فيرا و صطرار ، فاصطرب الاسلام لدلك وأعمرت حالته فأحد في أنقص والسفور ويران من أعلى قه وصبها من وقت المأمول إلى هذا الوقت حاصر لمان الله لايمير ما نقوم حتى يعتروا ما بأنفسهم كدوكل هذا تبديب آراء احيمته الراءدقة التي ارتكرت على فواة هيذا الجديمة لصال لطام الدي لا يعظمه الاجاهل لاحلاق له ، فانه أول حليقية سعى في هذم الاسلام ، ثم لم بران هذه الدس الحيثة مصاحبة له سارية فيه ثارة تصمف وحشا تفوي فان قويت طعف وإن صعفت فولي تحسب العوامل والطروف المقاربة له ، والكبه كله بعد العهد عن إمن الرسالة فورت هنذه العلن وشعها الضعف ، ولحدا لما احتمع لتحهم و لرفض وفروعهم في وقت المستعصر بسب تمكن دعاة هذه المداهب من معام الخيلاقة والإرشي مدهب أهل الحديث والسنة في العراق وما والاه جرى على تلك الاقطار ماهو معروف

من فتة اسار الشيعة ، فكال اجهاع هذه للد ها الحيثة في أهمها كاحتهاع الجدام والمرص في الجسم ، وأن يحي حسم عمه هذا الملاء . فأكبر دهلير دحل منه الملاحدة وأعداء الدين على الاسلام دهسير التجهم و لرفض ، وأعظم اعتقاد حل الى الاتحاد اعتقاد الما المسلام دهسير التجهم و لرفض ، وأعظم الاسلامة الا لما هذا عنها هذه لد ها ولا شك عند كل عارف ندمه أمها يصاد لل الاسلام أعظم مصاده وألى من أدحهم فيه فهو لا يعرف دار الاسلام عدوده لشرعه ، في أكر الحد الدريصيق أعمال هامل الطائفين لدن الاسلام وهم أعضم أعد له وأصداده ومحرد الاساب بالمعوى لا يعي في الحقائق شيئا

الم عدد مد عد الاسلام هو الم و دوح و لحق و الرهال والهدى و هم دس الحكم والعدل الم العقل و العروالية موالقوة الصارمة التي لا يقف في وحبه شرو من ألى قوه كالت ، فال مده على صلاح الا والحرواج و هو منها و لديل في الديا حير إلا والديل كفيس به ، و بس في الدياش إلا والديل كفيس به ، و بس في الدياش أو اعبنا و الديل كفيل بداه و التحدير منه ، فانه ينهني عن عددة نحلو هال ، أو اعبنا والحصوع المردول والنملي له ، وعلى حميع المواحش والمكرات كالكدب والمهن والحيا والحيا والحيا والمكرات كالكدب والمهن والحيا والحيال والحيال والحيال والحيال المحلاق المدالة به والدميمة والعش والمهال واحدال والحيا ومبين الاحلاق أحد الا بالنموى ، وهذه القاعدة الكوى في أص العبد لله والما لاحد على المسرية ، و بأمر باطاره في المقوق المنزية والمات والمحج في الأعمال بالصمقاء والهائد ، و بأمر بالشيخاعة و لكرام والصير و لشات والمحج في الأعمال والصدق في الاقوال والمعد عي الردائل وأمثال دائل ، وهذه هي اسس النهصاب العلية والعملية كالم ، وما دحل الناس العشل إلا تسبب إهمالها أو إهمال أكثرها والحدة على هذه الأمور مشهور في نصوص الكتاب والسنة ، في جمل هذه والحث على هذه الأمور مشهور في نصوص الكتاب والسنة ، في جمل هذه والحدث على هذه الأمور مشهور في نصوص الكتاب والسنة ، في جمل هذه والحدث على هذه الأمور مشهور في نصوص الكتاب والسنة ، في جمل هذه والحدث على هذه الأمور مشهور في نصوص الكتاب والسنة ، في جمل هذه والحدث على هذه الأمور مشهور في نصوص الكتاب والسنة ، في جمل هذه والحدث المناب العرب المناب المناب والمناب والمنابة والمناب و

الخصال أعلالا فقد عكس الحقائق مكما ب. واعد حملها مؤلاء أغلالا لانهم وجدوها أعلالا بعن الانسال عما يحاوله وبحمد الله من الانحدار في دركات الإلحاد والعي واللهو والعسوق والعجور التي يصاد هده الخصال من كل وجه، فلو لا أحسلاق الدين السامية لم يكن من الانسان ومن الحيوامات المطلقة وراء شهو تها أدنى فرق إلا عجر دالصورة الحسمية لا عبرها

و دمعي أن يعد أنها لا ير مديا عباده للدكورة هنداروم لمسحد والروايا والمكوف فيها دواما ومنابعة الصيام والإنقصاء عن حميم الأعميان الدسوية وأمثال ذلك نما نظبه الحاهب ، واند عني بالعبادة اسباء أوامر الله مبتجابه و تعالى أتي ذَّار ها في كرامه ، وهي ومه احمد سبه سمره عليمن باشر قلبه الإنمان ، وكل عن بكون بسره وعسره نحسب مافي قلب صاحبه من لافيال عبيه و الرعبة فله و حمه لديك لعمل ، و لله مسجونه و يعالى علم بالديد به يكر بدير ولا يريدانكم لغنبرا سأفروض الشاجكله نسيره معروفه عنفاداتها وأعميناها وأفواها . ومن المعلوم أن هؤ لام يدبيء كرن الأوامر الديلية يبتلون بأغلال القوائين الماسية وبالدهاب لي أعمل واشعال لا نفية فيها من ملاه وحسلاعة وعبرها وهي تعطن عن لعمل الدين والدنيون ألب فيم ، فهم كما لا يتقدون بأوامر اشرع فلا بدأن يكو والمفيدان بقوال صبقة عسارة ، فان الانسان مهما للعرق الرق لا تكل أن م ل علا طام عييك عبان أعراضه وشهورته . وعلى كل حال فان الله سنجانه والعالي قد صمن لكل من فام نشرعه أن ينسر له أمره وعمل له فرحاً وأن يعظم من الفرح والسرور والراحة والطمأ بسة ما يوحب أن تكون حاته سعيدة صحيحة ، وأن من رفض شرعه فلا بد أب يعاقب نقواس ونظم كالأعلال والقبود الصنفه المسيع دستوصله الي أصفاد وأعلال حهنميه مستمرة وبله ، والعاقل بحتار العبيه ما بحصها ويسعدها ، والله لا يصبع أجر من احس عملا

وكما أن الدبن هو أساس كل حير ونهوص وفلاح وبحاح وهو مصدره

ومنمه كما ذكر نافي الاحاد ورفص لابيان هو أصل كل شر في الدنيا وعنصره وعلته ، فلا يوجد في الدب مصيبه وعباء وشر وبلاء الا وهي سيجة الكمر وه وعه وأثره وأساد بأمنت كل شر وبقمة وبلاء ومحبة حدثت في الديا من أولها الى أحر ها وحدت أن أصل دلك عدم سدين أو البعد عن الدين . فالحلاك الدي أصاب قوم الوح وقوم هو دوقوم صالح وأمثالهم ما هو الا يسب وس لادس لي حمتهم مهارسلهم وماكان قوم لوط هم أشد الخنق المهما في الاناحية والطلالة في أتباع شهو بهم كانت عقو مهم أشبع عقولة وأقطعها فياسب أن تكون عفو سهم كمر تميهم، وكسات الأمير لي حامب مد تلك الأمم الى هذا الوقت الحاصر عن العقولات لمنوعه لا تر ال مسابعة عليهم فهده انتجار الواسعة لنطاق والحروب لطاحنة المصنة حطها ما هي إلا تتبجه الكفر والالحاد ، وكل أمة من هذه الأمم في يا تصاب بقدر ما معها مر الالحاد والكفر وبناكر بله سنجانه وتماني تلك الأمم اسابقيه وذكر ما حل بهم من المعودات ذكر أن من سبك سينهم فسنحل به ما حل يم فقبال تعالى بيا عال بدال طاموا داوال مثل داوال أسحام فللا يستعجلون أبه وقال تعلى لذ أور يسرو في الأرض فينصر والكم كان عافية المدين من قبلهم دمر الله عليهم ومكافرين أمثا باك وقال تعلى ما في لتقرن كنفر وا أن ينتهو العفر لهم ما قد سلف و أن يعو دوا فقد مصت سنة الأو أس أدوقت احد ما نسبته في الأو اس أبه لهلاك لا محاله لكل في حالف الرسل. وقال بمملى ما فادا من الإنسان صر دعاماً ثم إذا حرَّالماء تعمة من قال إنما أوتسه على علم ، مل هي فتمه وسكن أكثرهم لا بعدون . قد قال المدن من قديم الدأعي عنهم ما كانو ا يكسون فاصابهم سيتات ماكسو و بدس طلوء من هؤلاء سيصيبهم سنتات ماكسوا وما هم معمورين كه فتأميل هاجر الآيين وما فيهم من العبر ، فقوله في ثم ادا حوالياه بعمة منا قال اعا أو بنته على علم كم قابه ادا استحمل على ما استحصل عبيه من بعمة الديا قلت أو كثرت أسند دلك الى نفسه وعمله وقوته وطبعته

و لمقصور أن من أس ها الحوب المدامة لمساملة على الحلى والمصائب الما وعه و حدا عمر مت محصه من حال عمر أن الساملة ، لما سلات هؤلام سبب أو الله والواحد بهما عن أبوه على سور وقد قال على ما وال من قريم الا كان مهاكة ها وال من ويمه الا كان مهاكة ها وال من الما مناه ما الا كان مهاكة ها وال من الما مناه على مسطور الوال بعلى ما وكأن من قرام عدال عن أمر ربيه ورسمه الاسبباها حساد أنه بداء عداله بداله عداله الما ما أمر هاوكان عاقبة المرها حسراك وقد وقع على الما مدال الما ما يمان الما ما الما مهاكة المرها حسراك وقد وقع على الما مدال الما ما الما ما الما ما الما ما الما على المواصع الله عدال الما ما والما والما والما والما والما والما والما عن الما عن المواصع الما الما على عداله والما عالما الاحاد وهي التي فيها أصوله ووسخ فيها وباؤه ، وأكثره مساملا على ها لمواصع عميها الحط بوافر من العتواعي

<sup>(</sup>١) وهد عير كلام ملاحدة العصر كماحب الأعلال

أمر رب فيهذا المنقت الحط الهافي من " صلى الشديد والفتك المفرع والعذاب العتلبع واحكمة في أن عدب هزلا. المتأخرين ليس كعذاب الامم السابقين في الصفة المنجدة بل كان منيا عاهو إن كفر أو للك كان متحددا حسد فكل أمة منهم كان كفرها توعا واحدا دكال عدات كل مة يوعا واحدا علاف الأمر المأحرد فال كفرع كال مندلة فيهم بوال الشابة لفوم بوح والشاهم ومبهم الإلحي فالموطي ومنهم عبار الأرجه كموم أرهيم ومنهم على عمر داك فكان كعره الاراء ما كم أو ال الكان عداجه عام من حس عال او من كا مد - كد ف كد ف و د مدى د المه ساطه فكا حدود ٨ الاس مسهد دف رما اكل عال لامولاً حدى و و فعهد والصدقاء كد كمدار حال كاراسه لادر والما وموجد ومناهر هرونه بعرفكن عبالهم وأأنا والان فالمواوح والأسيمة grand and and a series of the series of the series عن يو البداع الإماميدية عن ومات أن ها الطبيعة فعلمه و المستداء بأوجر عهدد عفيرم سعاف مدوره ما حلاء عدايا ما على كمرم ك سد مان و د مان ده مام مد دار حا والصناعات المستخدمة فلارس حكم لافيدان أأجدان بالخيمان جاءتهم هنها الدعايات ونالوا منها اللدال والركون داكر حربر الال ال است موها و حدوه دد بحاه فالله با خدم ها و فسات فقد ب نقمه بع أرجيه ها منه و أمل من الصير ، كي كرب ألاب عال وشل لماكارت بالمات أكلم والأحب ورفيس الادبان وكد توسعت والرة الأحديد سعت ما الإيالة وعواس "وراث والميك و محل، المصال ولم فشب ويرسعت مدعب الاباحية وبلاديه طهرت بارائها محتريات غذن والمدم العام كالطافة الدريه وعوها فحس هؤلاء الدين شوا دعادات لاخاد ورفص

الادبال قد هيتوا باراتها للمتحديل من الكيد والمكر والاستعداد انسابا من حدس أسباب بلك الدعايات تقصى بهلا كهدو تكدير لد بهد فيد كا أنهم يصنعون لهم من حالت آلات للدب فهم يعملون لهم من حالت لاحر عوامن هلاك ودمار ومصائب وبلاد وعلى وها عن أولاد لا بران برى هولاد العالمين في كل وقد وحين تصديم ما صنعوا فارعه بد فارعه وفا به فيا حدت فريت من دارهم حي بأني وعد فه ال بنه لا حيف لمعاد

و با عمله فخل سبب عشمد عمله الأسنان على داكان بد المسال الله الله ي المحلق مدينة الله و المحد هذا السبب إلا الله و المحاور به ويعشمد عليه و بسبل الله و المحافل سده هذا سبكران و بالاعدام و داو يا إله و لا يداو ما أو فا المحافظ مداو ما الله و المحافظ ما أو فا المحافظ مداو الله و المحافظ المحدين و عمد المحد أو فا المحافظ مداو المحافظ المحديد المحديد المحديد المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحافظ المحلم المحافظ ا

ها أسعه رأى من من أن رقس بدل هو سال حد و مسموهو من ما الدما ما الدما من و لانصار و سال م أن قصل بدل هو سال الدما و الإلاث لاسن كا أم لا أسل أن ولا سم من ط أن بدل ما جي حساله العمالية وقصده والوحم به والأعلى عدم أن رفتسول بالع ركول هما يتمامون و أكامل كا بأكل أخيام م لا يبعو عليهم كل يعيم من أن فهم وهو غذال في كل به على من من ها كارول ولا دعم كا فيد كل سم فسوف بكول و من و بند الله المنافية بالمنافية بال

إذا عرف هذا كله فعيه إلى من أو حد أنحير أن أمر ف طريق أمحيد والهوض والخلاص معرفه صحيحه تحققة . بعيد أنها هي هيده الطريق اشتاراه الواضحة ، هي طريقة الدس ، هي الصريقة السنفية أهي عست بالاحلاق الديمية الاولى في أصول الدين بحد ال نعلم و بعثقد أن بهوص المسبس و محسده واستقلالهم و حلاصهم كل داك معنق بهذا الحن سيهوى ، معنق با شيام بهذا الدين المس في ما شيام بهذا الدين المس في ما شيام بهذا على في مصابق الدين المستقلة به والمده على مصابق الدين الدين الدين الدين الدين الدين المستقلة من المحسنة والا يمكن في مقدم الدين الدين المناوع والموجود وتكون إلا على الدين الدين الدين المناوع والمناوع الدين الدين المناوع والدين الدين المناوع والمناوع الدين الدين المناوع والدين المناوع والمناوع والمناوع

## الكلام على اسمر كـ ثابه ( هدى هي الأعلال )

من عجب أمر هذا الرحل أن الله لما قلب قلبه وعكن بصيرته تصور ما و حرافات واوهاما ، فسمى كسامه وهدى هي الأعلال) ، وهد أصال في لكراو دكر الأعلال والخرافات والأوهام ، فري المساس بد ته وصرحهم بدماته . وباليت هذا لاحمق فكر في نصبه ليعم أنه هو اندي أصيب جده الاروام ، وأنه هو الدي علت بها عنه ويداه فالأولى به أن سعى نفسه ولا برمي ببلائه عبره ، وفي لمثل د متى سائها و حد ، فيقد كان من عملم قد ة فه بعالى القاهرة وأبدحول من المرموقيية أنديا طيس عي تصبره هذا الرحل وحسف نفيله جعيه يسمي كان به و هدي هي الأعلال وهذا من غ تب فيد به يعالي ، ولو لم يسمه بهنذا الاسم لسمياء عن به عالك أن "ماس عهدا را صنف أحد منهم مصنفا فأنه يسميه على عصمه من الدائد إلى يحث عمها ملك مكتمات **ميحتار له الآسم الحس** شين طام مسهاد كم بعد "سد، و لمصاح و لمبهاح والله أن والأفراح وهكذا ، لأن الأمير عبوان على ما ينصمه أسكست ومحث عليه، لا على ما محدّر منه، وقد لا تكاد تجد حلا يسمى ك. ، مصدى هي السموم أو الطلال أو طلام أو "تمور أو الأعلال إلى الراب ال تحث على ذلك ويدعو اليه ، أم الملعظ شقائه أكده بعوله ، هدى هي الإعلال ، لثلا يظن ظان أنه يريد بيان الأعلال أو يكول امحدوف شدًا عصر ف ما يقهم طاهر هذا لاسم دفيقه بداء كد هذا الاحتان وين وصبايل أنكتابه هو الأعلال في لاشت مهاكا لوأل طاع عبوماً باسموم فكس عدم عنواما و هدى هي السموم و فلا نقيم أحد من هذا العبوب أن داخله دواء للسموم وهو مكتوب عليه دلك . فيكما قوله , هدى هي الأعلان، أنه نتي أن يكون

المراد مارا به الأعلى ورأن كان كدره هو الوحد فليس المراد مه إلا الحق على التوجيد لا و الدراء و من ال على الكتب التي يحصن ولها عن الوحيد و هذا هو الدراء و و كل في الدراء و من الشرك لأل المعتمون هو حل عن وحد العداو في الدراء أو من دراء أو من و كل كان له و حداكم و أن هذا و كل فقد كلول أنه و حداله و الدراء و كل عالم الارالة و الدراء و ال

من المراكب ال

<sup>11</sup> ی کر رسطه بی د کتاه

محرمين ، وقال الدين استصعفوا لدن استكروا بن مكل عن والتهار الد فارو تدار بكته بدر أو الهار الد فارو تدار بكته بدر أو الهار الدار بكته بدر أو الهار الدار بكته بدر أو الهار الدار بكته بدر الأعلال في اعدى الدن كما وا ، هم بحدت الا ما كابوا يعملون كه فأس هذه الما يعه والعب شديد دسهم في هذه خدة الدبية بحد الامر كا د كر وما أحمل قبله تعدل أحر الاسم هم حرب الا ما كانوا يعملون كه فالهم عموا أعملاه الاعلى حصف حو ها ما كورا التي تصوروها أغلالا فالهم عموا أعملاه الاعلى حصف حو ها ما كانوا يعملون كه فالهم عموا أعملاه العدل الي عدد عاموضه لهم لي الاعلال لحم مهدالدين هي مسمانها و سانحها ، و هكذا على ميطلي مجازي من جدس عمله

وصياقيله بعلى . إنا حساق أسافيم أما الافيلي ي الأمان فسيم مهمجون وحدسا من الدبه سد . من خلفهم سدا فأغثيثاهم فهم لا ييصرون ما لي قوله - ساسه من الم المكر وحش باحمل ما عسائه دمال على أن كيم هم دلله ورفس الأيد و احدر صاحه هو الأعدال احصيه، طال لله معالى ، صفيم من أوصف المدين هو سند الأعلى و عمد الصالة ل وها عي أن من الع الكرور ساء من الأمال ومن فين بالكر فقيله حعے اللہ فی عدم أما الم صدم یا میں اللہ معداہ و حمله ميه وومسر ما حدا ك وسر و المار و وهد و ما لا عثبه على سعوم و عني الحريد المان و معلى من من المدر عدد المان شراعم و ما المرك ما الكر سايد ما مديد في معمول ، الأعلى في أعلمهم الدائل سجم على الجم أمان بيا يسح من م وأسر أي ه الأوال من وي أن يناهم ويول من حووالهم كوا عالكمان وعا أسل الله م ماء ووجوم أبه ها فعالم المثالا من الحق تممكرا عدك ه الحريد فعر المتحدة ولو القدو أوا أ لصر بق داك. تروي أرس الله عارسه واتباع ذلك أغلال تعوقهم عن الف من لاسته ١ فسيم منه عنوب وقه كما قالوا ﴿ أَنْ تَسِعُ السِّدِي مَعَكُ

تتحطف في أرضا ﴾ أي لكن صعف أدلا. معنوان عن مكابعة أعدائشا بالفوة كما تقول أساعهم . وهذا الرحم كل كسابه في هذا العرض في التكمذيب بالكناب وما أرسل الله له إلى له واحدال، صاد والمكالرة في ذلك ، فقد الصف جذه الصفات كليا حتى فلت به فلته فأحمر عما بصريره في بعالم الدس بأنها أعلال فسمى كتابه ( هذي هي الأسال ) . فلدن هو ساء من حم اله البكمار والمنافقين في هذا الصمر المان تصوا دان الأحلام الدسه من لاعال والعمل الصالح، بل هذه هي جيه كا خال وصافق ، فيهذا "بع سلمه في هذا النصور كا تنع سفه ي معاماً. هند الأحال الله بال قو بهم ، فقوله وهدي هي الأعلال و معر دسي هي لاعيال " في سيك و الحدي بفسك أو الله شدت من عام كاحتى تسعى أم تسعى منك في الإعكام مها م لكنك أساصو من و دو د دانيد عما و صدالا ي ها را قالم مي لا يا يا عدد ، عدد ي حد قد احيي فوكارنا على مان عاد والاعمار والماكم نقبل فيد سلم والماء مه مصيره يو ما يهم ما الأعلال ، وحسر على طالمالي رسمها في كنابه عما عدمه هند الأدير أواسم السراح الأسال الله البلامه بمه نمای و که مه

### ر الكلام على فاتحة كمنا به

اعلم أن هذا برحل لم يعتدي، كانه بد مه ولا حماله ، لأن ملك عنده من القديم الدي يجب هج عال فصله ، ولا النسب الأند منه موضوع كساله قال موضع علم فصل هذه الأمو الاعتقال له الدائية الوأصافال كسالله لا مناسب الرحمة من يناسب العصب واللعبة والطاء والأعاد ، فسكال عن حكمة الله أن صرفة عن الايتمام بها ، وقد ذكا حمة في أول كتابة مستصحا به ومعجما ما ومستعمله بها عن السمه و الحديد و الشهاد تين و لصلاه على اللي بيناية كا يفعيه المسبول في مصلف بهم . فرك هذه عم عوصا عن . لث . و حن سفتها بر منها ، حيث عد ها عد دن مقد رها ، و حر أنه لو ، يكن في هذا المكتاب من لاية عن فساد ريا هذه عم كني فكالما وقع من المحافات كرام عمالا بدخ عن حد كا سما عده ن شاء عد هان

الأرد والحها لأستارك فالباء فإصاعب فأق عفيها وال المصريمة عديد لد بأن عاد الشراء بالمداحلة الريادو في واحداث الحداد الای به اوراه آن مدال کا ب ایر ان مسود ، و کا په او جه a manufacture of the contract duy is a down a some say a way . It لد في الأولى جد مد الا ما الا الما والله المال المال A to a large of the state of the case of and the second of the second as expense of a competence of the chart of the contract of the theory ي دري عن محووم عن الأنساء الله الأنسان الما منا داهي و ما حرامي ما حراها المناه هو والرو and Entire was a some a sake a comme and to be agreed in وحلها راله باك هناهوم معقى ماه يدى كماله ومعوم أن كارحي

د بدأل شكلم في فقر هذه الأغوار في المكالة أن تدعى على هيد الدعران أن

يسمى ما يصاد رأ به حيلا وما تحالف اعتقاده عقدا وما نقرره حلا للمساء و لمتناس لا يعسر عديم أن تعكس هذه الدعوى عليه فيقول ما أدَّعيته جهلا فهو العلم، وما الدعينة من الحل فيو العند بعله، وأبيس قدر، فيا أب بأولى من قبول قولنا لأن ما ذكرته مح ١٠٠٠ ي م علمها ، وما دكرته من الأدلة فنحل ملك في تتصه بالبر من و سحم الل كنا با في حل عقمه كا المتي عندياعي عقول الأحداء والعقاء علمان أرقوله الألماهم واحدق الحياة الات الجور ل حرم فيمان عد من باطل كان المعي الدي يريده فاسا مد فان عي المحق المهاجم العامو عليه في المر الأمر الله معال عليه المالية عليه المعالم عليه كرا changens on as a service of a والأحرواك مرار فاحسان كأراء مساناه فالأو معمور والمروان عي بالتقسم أن الوع الواحد الذي هو الله المراحد على علم على مدد د د این و سال معلول کالی ال أد و حد المد الما الله الما أو لقد الما أن don't was to a fine year on a trace of سجي مدروه أن في حده بديده في ساء مده - أي ووق the base of the second of the second of the مست عصر و فاعيده لا وقيم الحالي الا فيعيده على وسون و الا مسوم و . بوجه بي خود المتنا و لأخر في عي applicate a terms of the first time of the sand of many but come and the soul for the الذب من فهما قرعان لها فكعب تكون قسما ثالثا . ` . ال عصيص المسجم الترسه سوله دوهدا که ماد دل عاده در م حد المسول سدن و حصافی حطا

فان هذا الصر شام عنت تح اللاث على حسب تقسمه المسلم ، مل هو في المبلجة الدائه أصل ، فعو أبي جدد الحد بعد لللاث بشم با حمعا لا با تراث على على كلها ، أو أنه حصص كل سبح ، محمة مشها لكال أول على حسب تقسيمة الدائل ، أما عديص السحة ب يه بده احمه والاتيال بها في هذا المحمل لدى أخب به ففساد صاهر في م كب لعارة لا سام في ها المعام

وأما بطائمه من حهة المعرفي وحهن أحدهم أمه ساقيس في هذه الدعوى فاله ادعي هذا أن للوهم الواحد أثلاث لدُّنع . وحاصلها أنه صر الكل حمال . م نقس هذه الماعم في في كوعه ٢٨ عل يعين المستحدي فاتما يتصمن أن لوهم الناصل عبد، واستحمل دلجاء معالمواء بأنه باصر في حقيقته فقال ء ومن عراب الاسا لا بالناص في حققه العجب في مربده أبي قي أن في كيات مطوع كاحد المسرحان ما خلاصه إن غول في توهيه المسجوان كل ناصلا في نصه الأأم تصدي عاجمه ويات أسادا أفهمت الدائمي بالمصرالية فدرموا أراشا والمطاع ومهالده وحديه وكل صفاله السطاع أن به في حتى صدر إلى عمل فمن الأهم من الهم ويخضع الأمم واشموب الى أن سال مال الاحدة اليو موهد فلا فيحد تجالا سياي وارتي لا حبيًّ له يأج عجم والأمن ود عي ه السامي و تطمع بأنصارها الي هذا الدابي بعظم البي ها من لحمر تيمه الأعامان توال مانعجر عن وصفه اواصفون وهاه موق عظمه الامارو تساع المطامع عظيم بين الامم المسيحية وعدها وأد على وهذا حلاصة قول هذا الداف على أنه المسلم والس خاص ماي هم الممال من محاوله الدسامي بالمواهب الأنسانية والحميمة الأسامة وكام عرق باهده وج في أمن هيدا الكلاه ومن لك اروح بي أملت قوطه ما مراب و ممرم بي حرم الميه علم الداق في للوحيه والأتحاد . فعظم عالى في السجة والغاية، انتهى ، فانظر الي سيافه لها م أخمة وكالأمه بعدها . مستدلا سائك على أن الواف وال كان باطـ ` في حقيقته

الا اله مفيد في نتيجته لان فه محاولة ساى بالمواهب الاسابه . ولا شك أن محاوله الدساس بالمواهب الحقيقة لاسبة نتيجة نافعة مقيدة مطاوية ، وهذا تصريح بآن الوهم وان كان باطلا فقد كون سبجته مفيدة ، فانه صرح بآن هذا الوهم باطل في حقيقته وصرح بآنه معيد وبأن فيه محساولة للنسامى بالمواهب الانسانية والحسفه لاسانه . فكيف يدعى أن الوهم يفسد العقبل بالمواهب الانسانية والحسفه لاسانه . فكيف يدعى أن الوهم يفسد العقبل وهنا سعى أنه معد مع أن هذا وهركر صرح ، ثم أن القول الذي حكاه عن السع من أن مده عن المدحى من عده مده المعتب و مده المدال الم

وجد من المده معلم الذي نتائجه هذه النتائج السد لا مدم المساحه المحداث على وهم في السد من الود لا صابط له . وهل أهل منه أو سعة لل حداث على وهم في السد من الود لا صابط له . وهل أهل منه أو سعة لا على الما المتعدد هو حديمه وما سيد تلا عمل ، في لا حصفه له ، كا حكى المه سبحا ما ممل عد أهل الكلاسة في من الما وقال مدين وقال المعلم بي المعلم على شيء مو وقالت المعلم المعلم المعلم على شيء موها بيول الكسم المعلم المع

الوهم فه و حصوصا اراكت معرفا بأن هد ۱۱ أي مح عبد لماكت معتقده من قبل مع أيث قد أقب الراهين على اعتقد الأول. وهذا تصمن أبك لست عي نصرة من أمرك وأبك في شك ميه ، والنبك في لاسباب عدف من أعظيم ما اصال به لاسبان في عبه و حمد الأن مشأه صعف البقيين وقد حدمت كال عد أيسان حصيه مشيخ لم ياحد ها حداللي الوم ، فكل حلاله و مشكه ، فوج في الإشكار باعر فت صرحا ، فيس بهذا أن ما كر ه في هذا الكان الساء أه هاه لا حدعه ها في كر به من سأم أوهم ما كر ه في هذا الكان الساء أه هاه لا حدعه ها في كر به من سأم أوهم في أن أب المصف به وقد صباب فيهد لا حدعه ها في كر به من سأم أوهم و أن أب المصف به وقد صباب في من الرهاء في أخيات و أحد الله في أن أب المصف به وقد صباب و أحد الله في أب المصف به وقد عبد عبد المن عدال عدال علي في من الميه و كام في أن المدالة به المن المن حدالة به المن المن حدالة به المن المن حدالة به المن أن فعج المدالة به المن أن فعج المدالة به المن أن فعج المدالة به المن و المدالة به المن و المدالة به المن و المدالة به المنالة به المن و المدالة به المنالة المنالة به المنالة به المنالة به المنالة به المنالة المنالة

۱۹۱۱ و الاستاب المادية في تتاولها حيث جعل ساله الكول و ما فيه من الحوادث غامد له درياسيه لا يحمع في حميها المسرو "كافر ، أما المد و المعرفة غامة يفصل الكافر على المدلم لكثر

فيقال من تأمل هذا الكلام حديمة الأس فهم منه ان هذا الرحل يحاول به ونفيره من لدسائس التي أدحها في مطاوى هذا الكلام وعيره أن يكون بمترلة الإله ، وأن يحل كتابه هذا بحل الكنب السياوية ، فانه وصفه وصف لا منطق إلا عليه ، وهذه احمه شدعه برعة نفست من سحاباه السكامنة العريقة التي يمكر بها أحدا حدر على على شعواه الكمر والاختال كقولة :

ادا ولت قولا امن ديدهم و سبحه وهذب مقال أن عصم ألديا واصف الى دلك قوله أس

متى جريث فكل النب اس في أي ، روقت لا ب سي مو عين وأصف لي ما في ما سا

الجلة التي قالها في هذا الكنتاب متولدة عن هناه بمكرة الخبيثة ومرعة عنهما ، فالناس على مقتصي هسه احمة ، هده الأبيات إلى تصفوا وسلكوا طريق القسط والعدالة الا إذا قدُّم دعى الأمر وم يطار اعره ولم يرعمه الا اليه . فتقديمه وإفراده بالطلب و رعام و ص لارم على الماس ، لأن الإنصاف هو أعظم واجبات الامور لاته هو "مدن ، وان ، عموا ؛ بث فيسوا مصفين وليس لهم من الانصاف تصيب، ومصمول "مام ع ما ي عدمو مع الأم لاحدين محقائقه لا أره الم حال أن به بغنى عنها مسلم ، والجمائرون هم الدرارك مات فاعموا والدوا هامه وهذا المسلك الذي سلكه هيذا المحد أحت من المستعدل سبك تقادياني الهندي الدي ادعى النبوة واحت كسام عادوا عي أل حق فه وأله عن الاحداله على كل مسلم واست أيها من معدمه والعداليس عصر اطب وا عده وله وم تقدح في الأسان معي أن حلف احمه إحدى الكياب، فل هو سعل ملير لا ن مدر الأمام وراع اله ورن الي بدون واله المه المو تمد إلى الم سحد و وقد عار الأمان الدماوية فحوما عمقام سنق له على وفياح في الأساء وحمع أناعهم والاعي أفهم لم يهوا احياء شدًا حاسا ولا يا و وي حدقات مأ مه ، وحتمر أحق في كتابه وحمل البرص موفوق على الأحدام، والدعوات موقوق على تركه اله أن كل فرد من او ۱ المسيدي بي سنعي عنه ، وصب بقشه مع دات تندر، في كل أمر ، وأن تصرف له برعال والصناف فالي هذه لا يحد من القاد في في الكمر وسوء الأعماد ا

عمد ه المحال المحال فأح ح مدس همه الكتاب الهرين بدلا عن السعران ، فادعى في فاتحته قال على ثيء عوالما عن ذكر الله تعالى بالسملة والمحمد والشهادة أن ما في هم الكتاب هو من الحقائق الازلية الابدية التي بعقاها أمه فتهوى و أحد به أمه فتموس ، وان سنعى عمه مسم واحد

بين الاربع له المانيون المسلم . ومعلوم أن هذا الوصف اندى وصف به كتابه لا ينطبق إلا على القرآن لعزير ، فأن نعان لا قال اهتظامها حميعنا بعضكم المعمل عدو" فأما يأسيكم من هدى ش ا" م هدال فلا نصل ولا بشبي ، ومن اعرص عن ذكري فأن له معيشة صبكا ، وحشر ديوم القيامة أعي . ولا شك أن الدي لا يعدل ولا يشتي هو الذي نهس "بهوص "تصحيح. والدي كا ت معشنه صبكا هو الدي صل وهواي او حداث دليلا على قداد هده الدعواي الدادوله أنه بكر في عواحمي صحائب في هذا الكتاب ما حال به مع أو ياراة اعوال المصر موأوروي أبه و مدها ما مساده على عواد ف موسل تقده و ١ د الله ل المصرية من الحقائق الأرانة الأبدية إلى لدمة هذا الأملة فليوى وتأجر يا عة فليهض وأل حمى عبر مسرواحد لا عياله لملون المسرادا أسب به حياه محمحه . وكمات ما ذكره من الأشياء لكنه وأمثال هذه الرعونات السافطة فاحصائق لار مالا سبه لا تطاق إلا على الكسم السهاوية . تابها هي احصائق الا يد لاب تا يه في عس لام ليس ياح. أن بعير هو أو يستان مها مكو بها " إنه سعي أن مكان قد عنه أنه عام والأساقة هي الداغة الخالدة التي لا يدحها عدم لا عدر ولا عدي ١٠٥ مد حمله هدا مدراهند، او حرلاً يسمى أند كالجائد عدو وين فالدنس با يا و لا أندى ه پس فی المسیس مل و لا فی العقاد من بنجاسر علی آن نصف کانه مهدا الوصف ، ألى الكلام أندي هو أكالي الأندي معلق على الأحدية اليهوص و بركه يسقوط هو المدي لا أنيه الأص من بال ساية ولا من حلمه به بل من حكير حمداء وعمرتحه نامه لاابر جدمسيره احديستعي عناهده الأفكار وصف قالت مؤكد لما ولم ق و حوب المدت و الاعتصاء به . و لهذا قال إلا اربدت له حياه صحيحه طبعيه ومعاوم أن كل د د من لبس إي دريد الحياة الصحيحه لا السقيمة . وحكن كيف بكون صحيحه وهي طبعة لا دسة . فإن هذا مبي علي وحود الحياة الصحيحة بدول أحلاق ديه ، وهذا لا ممكن قال بعالي لم منه

عمل صالحا من دكر أو أنى وهو مؤمن طبحينه حياة طبة ) وقال تعمال ( ومن أعرض عن دكرى فال له معيشة صنكا ) الآية . ثم على قوله صدا انه يجب على المسلم دكر هم وأنثاهم صعيرهم وكبرهم من كل مكلف أن يحفطوا هدا الكتاب ويدرسوه وينظموه وينشروه ، فهو بمنزله القرآن العظيم ، من هو أولى ، لأنه قد يقول كما قال أمثاله من الملاحده انه دحله انتأويل واحتلاف المفسرين ، أما هذا لكما للحديد فعيه الحف تق الارلية الأبدية وصحبه المفسرين ، أما هذا لكما للحديد فعيه الحف تق الارلية الأبدية وصحبه والحقائق ، وهذا صريح كلامه كما هو طاهر ، فيحب أن بعرف أن سبب تأخر والحقائق ، وهذا صريح كلامه كما هو طاهر ، فيحب أن بعرف أن سبب تأخر المسلمة كلهم في هذه العصو ، هو عدم وجود هذ لكتاب عندهم ، فلقد حرم المسلمون منذ ثلاثة عشر قرما من وجود هذ الكما الديهم ولم يتمتعوا برق ته ويسرحوا أنصارهم ونصائرهم في صفحانه وحقائقه

مصت هذه القرون الطويلة كلب وهي محرومة من ثمرات هذا الكدب وقطوفه الدايد وأنهاره المتدفقة ، فسائت هو واوأصببوا بهذا الاندخار والدمار العام ، وصاروا على هذه الحالة المرزية من الشماء والحيسل والعدد ، قديم ما أصاب المسلم من التأخر والاعتفاظ في الفرون لماصية الى اليوم هو من أجل شيء واحد ، هذا الذي الراحد هو عدم وجود هذا الرجل فيهم لارشادهم أو عدم وجود هذا الرجل فيهم لارشادهم أو عدم وجود هذا الرجل فيهم لارشادهم أو التي لن يستعي عنها مسلم . فالطريقة الوحيدة اذن الانقاد المسلمين من هسلمة الورطات وتعليصهم من شمالة العدوا أمر واحد هو أن يأحدوا بهذه الحقائق الورطات وتعليصهم من شمالة العدوا أمر واحد هو أن يأحدوا بهذه الحقائق والاحلاص الكامل ، وان أعرضوا عن هذا هووا في دركات الويل والنبود فلا حلاص ولا نحاة ولا مغر ولا مجد عن ما هم فيه ، لا به على النبوض على قلا حلاص ولا نحاة ولا مغر ولا مجد عن ما هم فيه ، لا به على النبوض على الأحد عا في كتابه ، والسقوط على ترك ما فيه ، وليس العجب عن كتاب هذه الآراء الجنونية ، قابها كتبت مين كنات عداد الآغر الضروالاهواء والشهوات

انما العجب عمر يدعى الاسلام أو المعرفة ثم نحفى عدة هده الترسمات المحرية التي لا يقوفا الا معتود، أو من يرى الدس كالمعتوجين لا يعدون شيئاً فيحقرهم ويلس عليهم فيريد أن يؤمنوا به فيعظموه ويعزروه وموقروه ويقدموه بل ويعدوه ، فلينسه المبدون وليطروا مادا براد بهم وبديبهم من هدا الملاء المدين في عدا الكماب الشبيع ، ليهك من هنك عن بيئة ويحيى من حي عن بيئة ويحيى من

ولعل من أصيب بداء المعاكمة والحيابةالعمياء يستعد وسبتعرب ما أجماً به على كلامه هما ، لشدة شئاعته وقطاعيه ، ويرغم أن دلك ليس للارم من قوله عادا أعترص معترض بهذا قلما ويظهر الجواب عن هذا الأعبراض شلاته أمور ٠ أحدها أنه اي يستعرب ما ذكره فيمن كان معروفا تحلاف ما ذكر عنه ، إما سامته وتقواه ، وإما بوجود كلام يكسب ديك تكسيما صربحا عير مشاقص ، أو بكون كلامه في هد مشتبها ليس صريحا ، وكل هذه الأمور منتفية عنه ، فإن من أحاط عما مما تصمته هنذا الكناب من صرائع الكفر وسب الأدبان الساوية وأهمها ويهتيم والبهكم والاستبراء والمحريه بهم وعرف معراه ومرماه في دلك فاله لا يستمد ب هذا ولا بواله ما فداه ويكور في ديث أن تحيل القاريء الى ما عاله هذا الملحد على أبيات الربحشري و العظم للرحمن جل جلاله ، إلى آخر ه كيف ناقشه بيث المنافشة وألومه دوارم فطبعة مستعدة ، وسيأتي كلامه ، وبحن دقن إلث شئا قدلا من يصائمه الكثير à الأسة وسيأتى جوانها المفصل في مواصعها لتعرف جرأنه على الدين وأهله وإلرامهم ما لم نقولوه ولا له أصل في كلامهم بل يكفرون من دعاء ﴿ قُلْ دَلِكُ قُولُهُ صَ ٣٢٥ ؛ وومن الواجب أن بعرف سف هندا الاستبلام والصعف المبكري لدى هؤلاء المندينين. والدى يطهر لناكثيرًا أن من أسانه أنهم ينكرون أن يكون مين أحداث هذا الوجود تراط عقلي ونعلين ثابت ، بل يرون أرب الوجودكله بما فيه من حوادث وأحداث محكوم نقوة محبونة أوهي كالمحنونة

في أفعالها وتصرفاتها . ولهذا فبلا قو أن ولا صو بط المعجرات والحوا في فكل شيء حائر وكل شيء مستحين ، اسهى عطل لي هسدا الهت العظيم للمتدين أبهم ون أن مدا أنع لم محكوم بقود محبوبه أو كالمحبوبة - فهل في الديا مناهب معروف من مداهب المتدين يوحب هذا أو بمتفده أو يتفوه مه فعي أي كيات وحده ومن هو الذي أشد بنه وأندي رحن من المسيني من عالم وعامي و مندو عجور لا عير أن الله عليم حكم في صبعه وحكمه وقصائه. أم ما هو الاعلم الدي ممه هد الدي الماه حتى يحكم عني لمديدي مود الحكوا جيالي برو الهاي لأسرس ما من هم يكفرون من يسعمه. ومن ديك قوله ص ١٩٩ ، وحربه أحرى هي أن لمدين عجرو عن أن فصورو ، بهم صور ، مو کر را عی ما مرفون و شاهدون می عرفی الأحي، ولله في عد هم عرب هم و ل احتصر افي هذا و حالمو كايرا. لا مهدو أن كمن في أبعيه، قد أم وقص أه و حكم عن الأحرال مع عام ساز عسده و عاده در المعالم الطب ودر الوسم و سكا مي مفكر على ولحد لا له رأى الأم على عليهم و حراء عمرو دياوج ري و عامل عامليكي المعالا أرموعو المدويح أن خليد موان الأحساء والمع عني الشفاعة و وسحكم في هذا عالم عني ما بياء مه هذا الأنسان و أطوال عسده ، وعلى مقنص طورها وأعارها لأعارمه سي وأمنس شامه ثالم فالعوا هد الكان من الأسان هو النصول وساهد الأله على ما عبدرو ، وهموا شمنقو ه و دفقونه و صنعال ما خساول " م سالهم . صاد وعطفه ، انسامي كلامه . وهو سب عد جريدح عظم في الله تعالى ، ق أد الم وفي له ندس مها فا صاحب الأعلال عن مدك من من عن شرار هد ي ربه من المسين ، وفي أي دال وفي أي مدهب مداهر وحدث ها حتى بحكم والعمم فالدعي أل دين سنان ولو احاصور الانعمال كون الله في عدر ع شرا مقتدرا (١) فوله ، وأو احتمو عصري في أن جيح لمسابح على هذا الاعتماد

لا يسمو كثيراً على ما يعرفون، وأنه يلجأ الى المحسوبية ، وأن هذه صفاته على ما ادعيته ووصفته والت قد قررت في كتابك الصراع وغيره مصرعك الله تعالى ـ أن اعتقاد المسلس في لله بعان وصفايه أنه بيس كمثله شي. لا في داته ولا في صفانه ولا في أفعاله ، والمسلمون وان ذكروا أنه يغضب ويرضى ويشقم عبلي ما ورد في 'عصوص فهم لا تقوليان أن اسباه وعصبه وسائر صفاته كاثر صفات الحميلوقين. بل صفاته كذاته ، كما أن ذاته موجودة وليست نشبه دوات المحلوفين فكدلك صفاية لا تشبه صفات حلقه . فالقول هي الصفات كالقول في الدت والان لما نقلت على عصبُ انقلت الى هدا البيت والفحور ، ولعنك كنت تعقد هذا باطنا في ربك فها سق فكان سمه في ردتتُ واسكاسك . و إلا تأي مله أو تحمَّه معروفة هذا دينها قاطك الله . وهل هذا إلا من أعظم الجرءة على الله تعالى وعلى دينه وعباده المترمنين . وكلامه على هذا النحو في الأديال ومن دان ب كابر حد بأن لكلام عليه في مواضعه تم الدم ك الملاحدة ولا تطميم ولا أفعافهم وأحلاقهم اخبثة فشيء ما ون به . بل حت على الأحد بآرائهم واقتفاء آثارهم كما يأتي ، في يسجاسر على هذه الخيائث الطاهرة والعطائم الكند به كيف للمدرب منه ما ذكر با ( الأمر الدي ) أن هذا الذي ذكر با هو صريح كلامه ، ومدلوله الظاهر الكتاب هو من الحقالق الارلم لاندية ، ومعلوم أنه براد ما تصميه كتابه من الأمور الى يدعو النها، وقد كان معومًا حكم لحقياتي الأراية الأبدية ووحوب لأحد بها واتدعها واعبها ها ولا سبها اد صرح من بركها يوحب السفوط وأل الاحدب يوحب للهوض ، قانه قال بصراحة وتفقدها أملة فيهوي . و بأحديه أمنه فينهض ، ومعلوم أن ليهوض من أوحب ما بطلبه الإنسان ، والانحطاط من أوجب ما تحدره الأسبال وتحدر أسديه ، وقد جعل أسانه عدم الأحد تكتابه . أو لس أنه قال نصر حة ،وال يوجد مسلم واحد

من الأربعاثة الميون المنع بسنعي عن همسده الافكار ادا أريدت له حياة صحيحة و فهد تصريح بأن الحقائق في هده الافكار التي فكر ها ورصدها في هـذا الكتاب ، فهو نصريح أيضا مان كل فرد من أفراد المـــــــــ مفتقر الى هد لكمان (١) ومعرفة ما فيه وحفظه والعمل به ، لأن كل مسلم بحب عليه إرادة الحباء الصحيحه لا الحياة لمريصة السقيمه ولو أن هدا المحتال ظعر عش هنده لتصريحات لأحد عباء الدين لولد عسها من الالزامات والمسائل الشبيعة مالا يمكن حصره ، فانه يولد إن مات على أوهام لا حقيقة لها بحرعها هو نشبه مع عبه أن العباء مصرحون تقلها . تكيف لو وحد لأحدهم مش هذا نقول، فلقد ألوم المسلمين بأنهم عتقدوا أن العلم حجاب وأن الجهالة أم الفصائل ، حتى \_ ح بحص لديث يحث حاصاً ويولد عليه من الحيائل والالرامات المكره مالا بعد" ولا يحصى ، و دعى أن الناس على هذا الاعتقاد مع أنه عجر عن أن يسب هذا لقول الى شخص معنى، ومنع عبه بأن أدني كتباب من كب المسمير بتدوله الانسان فيصحه بجدد عنوماً عدح العم ودم الحهل ، ثم مع هذا أقدم على نهتهم ورميهم تأنهم يدعون أن لعم حجاب وأن لجهاله أم القصائل، وولد على داك من الالرامات ما هو أبعد شيء عن مصفدهم بمحرد قول عراه ألى محيول لا يعرف ولعد شبع عني الامحشري والزاري وعيرهما ورماهم بالفطائع و لحر أم لكبرى حين قال لرمحشري .

العسلم لرحم حل حلاله وسواه في عراته بتقمقم الخ وادع عليه بأنه رمى النشرية بالدواهي والعطائم، ثم باقشه أعظم الماقشة كا بأنى، وكل دى مسكة من عفل يعم بعرق بين أبيات أولئك وأبيات همدا المنحد المنقدمة، فكبف بلرمهم باشياء لعلها لم تكن تحظر على بالهم ويسبى ما في أبياته من صرائح المكفر ودعوى الالوهية، وما في كلامه من مدح كتابه

<sup>(</sup>١) قد صرح في مص مقالاته سبك أي توجوب الآحد به و دراسته و الاعتباد عبيه

وتنريه منزلة القرآن العزيز في وجوب الاحد به والتحدير من تركه ، وهـذا ظاهر لاخفاء به

(الامرالثالث) أنه لو سلم على فرص التراكل أن ما ذكرناه من الازم قوله لا من صريحه فلا يشت من له أدبى علم أن هذا اللازم هو مقتضى كلامه وأنه إن لم يكن صريحه فهو لازم له لروما بيناً وأن إلراماته اللي الاعاها على المسلمين أبعد منه ملى فرض أنها لازمة مهو إما أن سارل عن الاحتجاج ملازم نقول مطبقا فيقص تشبيعه المدى شنع به على المندس كليم ، وإما أن ملترم بالاحتجاج باللازم الدى ادعاه مع بعده واستحاله ، فيحق بعله ، ويعامل بما عمل به عبره ، على فرض أن يكون ما ذكر باه من لازم قوله ، وإلا فقد ثبت ثبوتا كالشمس أنه صريحه ومقتصاه كا سق

أما تعلىل إداده كتابه وحقائقه بأنه موافق للطبيعة الكاملة في أحد به فقد قاس صبعته الكاملة بطبيعة كاملة ، ومن فقده فقيد حقيقة من حقائي طبيعته ، فهذا التعليل هو العبة التي أصابت فؤاده ، وهو منى على صلالات ومقدمات كلم باطلة أحدها أن الواحد عنى كل من أراد النهوس أن بقابل طبيعته بما يوافقها ، ولا يجور له أن يعا كن طبيعته بن ينسخم معها السحام كاملا في كل ما تريده وقصو اليه ١٠ وهذا في عابه المسادكا هو في عابة الصلال ، وكا هو في عابة الاستحالة ، فإن من دعا الدس الى اتدع أهوائهم أو طباعهم مطبقاً فقد صلى عندلا بعيدا ، كما أنه مستحيل الوقوع في كل قرد وشعب ، فانه يوقع في الغوصي والهلاك ، فإن شهوات النهوس وطبائهما لا تتصط بحدود وقبود . فالدية أن طبائع جدس الانسال كلها متحدة قطبيعه الكافر كطبيعة المنظ لا فرق يسها في شيء ، وهذا فاسد أيصاكا هو معنوم الثالثة أن حس الانسال من ليسها في شيء ، وهذا فاسد أيصاكا هو معنوم الثالثة أن حس الانسال من

 <sup>(</sup>۱) عدا مع أنه قرر أن طبعة الإنسان هي الشرّ والحست وانظلم ، ضلى حدًا
 يقابل طبيعته بالشر والحيث والطسدلم

حيث لبطر العام ليس له رلا طبعه واحدة ، وهما فاسد أيص قال الانسال له طبعتان أو بعياره أحرى له نفس عقيمة فطرية عابيه و ثابه نطب معالي الامور وشريقها وبكاه سفاسفها وادائهما الواعس أواطيعه بهرميه حشمه مكتبه وحي عكم الاولى تحب الغي والمساد و بصاء الشهوات التفساية ، وهذا أمر موجودي كل ريسان بحسد من بفيه ، فأن الأنسان له دافعين : دافع حب للمكارم ومعالى الامو ، ودافع عكمه ولهداكان كدر من الباس يسترون من فعل المعاصي وعم تقعير بها و بصول من تقعيها و يعيد ال فتحها ويكرهون اطلاع الباس عليه في ديث، ولا شاك أن هما من أثر الدافعين المذكورين وقدورة في الشرع المطهر مستدح لنفس المطمانية ودم النفس الأماره، كما وردام ما مه به ي ومدح نهي النفس عن الهوي، وهذا ظاهر الما عيال هذه فاعرأن الإربار وما فها من المواعط والتقسدات موافقة للطبعة الأولى أي أعظ قا أصححه أكانه في سس ، فعالم الأدبار في البياوية الهاطهيورية هاويدها باحيان وهم معاكسة للنص أو الطبمة الله منة لامها تعدمها و مدمها من وراما عنى في مند ل أعر اصب ، ف با سعده فيحد في مطاعب التميم المسامة فيميين أشحارا هام عقداته أواهم الرحل يراثف والطبيعة عدد مده عامه شري و جرع على حصور فيلمه و وادعى أن ساس عام من بها مم يرحم أن أن المحمد بي المعمل من الله على مو فقيها مطلبعة الأربي لراهي بعط دفارالا بيان جيو جيف مستعدا شبول بدال باستعداد منا ته كا قال بدي . و فيه و حرث الدين جيما ، فيذ د عه ي فطر ساس عليها لا الحسوالله ، ما الله فاحد أن وعلى له الى فط ماس عليها هي الحسمة وهي إقامة الوجه للدس مأى الاخلاص الدي هو الموحسد . وركان در هو الدراتي كالاراعاله لهداره والسلامي لحديث الصحيح ۾ حديث فدين ۾ يي حلت عربي حدد وحد تهم شياص عن دسهم ۽ عالادس السهوية عاهم مرابه عصاو شبيدات مواقعة للقط عدوهي لطبيعة

عنده - وقد صرح الأنمة بأن لادبال الصحيحة موافقة للفطره المستقيمة ، بن قد صرح مدلث عبرهم من أهل الادبال الاحرى فالوا الله الشرائع لسياوية قد صرح مدلث عبر هم من أهل الادبال الاحرى فالوا الله بعيل المورث قد سبرت على المندأ الطبيعي السلبتي فقد عست أن هذا المعين لعبيل المورث العلم الفائلة منى على هذه المقدمات والصلالات الماطلة والالصحيح حلاف ما اداعه ، أم من أن له أن كسامه موافق للطبيعة الكاملة ، بل هو معاكس لها فان هذا لا يعلم الا بالوحى ، أو عني قرص المدل با محربة ، وهي لم بوجد ولن توجد ، فالدعوى سافيله عن على حيال وتقدير العدا طهر الله بالادبة لواضح ، فالدعوى سافيله عن على حيال وتقدير العدا طهر الله بالادبة لواضح ، فالدعوى سافيله عن على حيال وتقدير العدا طهر الله بالادبة لواضح ، فالدعوى سافيله عن على حيال وتقدير الها هي أمس كلام فرره في كسامه ولدلك صداره به ، فال شاعر .

أحب ماقي سابر وحهد ورحهه الدية في الفيح ويم يسعى ملاحظته هما أن بعرف الأسباب أي رغبت يعض الجهلام والاشفيد في هذه الأحدال مع ما فيه من هذه القندائم الطاه له والصلال . داك أن صاحبه لما كفر بعد اسلامه ، وه ما لم ما وس مال أماه . أقام دعاً ته هذه الحدثة على الساس " غيب في "شهمات بعاجبة ، وأنه سعب في حصول المطاب "لكمرة الما مه ، وهذا هو مسلك ملاحدة عصر الدس حدعوا لاعتباء وأمسروا عديه عصافها فالاستص لنسيعه بطموح الجاهلة تكون دائما وترأمدن أمل علج بالبوم لداحية بالمياسة راحة وأمن حصول على الأمان طويه لعرضه المسلسه . في دائمًا تسرع في الاندفاع إلى مــا يلاً م عرصها لعاجل وعمق أماله الدريصة المتجددة . لهدا فانتا تجدد بعض الهاهم المثلن بالمروق بالأحسلان والماس تدفعون إلى كل من يعمسهم في الشهوات العاجلة . ويعدهم ويمسهم بالمسجلات الآجلة . فصرت للمرعلي واتر الامال الكادمة لي يدمنه به ويعني فيم أعشيه شهوات لي مجتملوب. فادا رأ العصامي هده احاهد الخ هله مسرعه في طلب أن ما بلا م عرصها وأملها معتقده أن تطفر لكل ما براندعاجلا ، وأن تحصل على كل ما تأمله

آجلاً بده الوعود الرحيصة ، متعلقة بهذه الحيوط العكموتية التي تسجها وسحلها هذا المعرور في هذا الكتاب الهريل ، ووصفه بمنا يستحيل وجوده ـ فامه معدود أحد لناعقين للجاهمير الصالة ، وليس هو بأول أفاك أو دجمال تعق وهدا بهده لحديثات الباردة ، حتى اتحدع له بعص السطاء المعقبين فدفعهم في مهامه انتلف . حاسبين أن سرانه ماء يسل أكناهم ونطعيء حرارتها المتوهجة . وما هي إلا الهلاك المحتوم ـ بحب أن لا بعد شيوع هده الاقاويل لمرورة أو المنمة بها دليلا على صحب . أو أن لها أدبي قيمة عسة أو عقبية ، بن يجب أن تمد أن صاحب هيده الا. ما لمريقه عرف باحيه الصعف والعساء في هؤلاء الحهلاء لاشقياء فأراد أن يركر دعايته لجوه، فيه لاستثمار أعراصه وآماله منها ، وأن بعد هده الأفاء بل لفاسدة وافقت أمدى النصل الفارعية الخاهية المتحطه المؤملة حصول حاحاتها من عير أنوا به لطيعية بن مر الأنواب الممتوحة عفاتيح الوعود الكادية الخدعة

لبس من شك ق أن هؤ لاء المصابين بالإنهيار فأديابهم وعقوطم هم أسرع الناس إحدية لهذا التنويخ بهذه الدعايات المربعة لتي نوافق شهواتهم ، ولا سيما ادا اقر ب بدلك أن في هده الدعايات وحودكل ما يؤ مار به ويتمنونه ، فيجتمع لهم داعيالشهوة الحاصرة ودعي الأمر العريص الدي يتليفون لطلبه والتعطشون اليه ، ولهداكان هذا ﴿ حَنَّ مؤسَّتْ دَعَايَتُهُ عَلَى هَذَيْنِ الْغُرْضِينِ الْمُدَّكُورِينِ ، قوحد هؤلاء الاغياءُ والسعهاء واخليُ والنوكيُ فيه محالًا واسعا لما ير بدونه ويؤملونه ، فكانت هذه الطنقات المنظرفة مفتونة فيه لأنه صادف أغراصها

وأهواءها وآمالك

لقد عرف أن هناك بعضا من هذا الصرب ابدى صرب عليه التوس و لشقاء الطويل النقيل من جر"اء ما جترحه من تمرّ ده و تطرفه في دينه ومحاولة التملص والتحيص منه حتى أصابه من أجل دنك من الوياء والبلاء والقروح والجروح والاحوال والاهوال المذهلة المزعجة ماحطه من مقامه الاعلى الرحضيصه الادتي

يربد هؤلاء الاعبياء لمنكودون أن يعرزوا هذا الكتاب الوضيع ، وأن يحملوا أغلاله في أعاقهم ، وأن يصعوا سمومه ووناءه في طعمة للعامين منها . يربد هؤلاء الاشقياء المصروبون بهذه الدلة والمسكنة أن يصعوا سموم هذا الكتاب على قروحهم وحروحهم بل وعبى أسماعهم وأنصارهم ليستشفوا به من أسغامهم وأمراصهم فيدوقوا بدلك عد با فوق العدب ، وكله أرادوا أن يحرجوا من غم أعيدوا فيه ، لا شك أبهم بهذا يريدون الموت الأبدى ، وقد مق دلك عليهم ولا محمله كما فعل بأشباعهم من قبل ، الهم كانوا في شك مريب

# الكلام على المبحث الاول عوامه في كتابه: (قبل الدم)

وحاص هذا المنحث أنه ادعى فيه أن قصيه بأحر المسلمين أهمت وأهمل التمكير فيها ، و أنه وحده فكر فيها تفكيراً م يستق آبه ، وهو ما فرره في هذا الكتاب ، و ذكر فيه أنه عرف العواثق التي منعت المسمين من النقدم ، وعرف كيميه علاجها ، و عرف الطابق التي بها عكمهم أن بتعدم و على عبرهم وهو عنزلة المقدمة لكتابه فقال : و من اللده )

على

مال

قصب

NI.

أص

- Ea

واي

5

الب

# 1

50-

15

£ 11

4. 3

أم

1 4

1.

5

والست أعلر قصنة أهملت وأهمن المتكبر فنها والعديه ابها البيها هي أولى القصَّانًا بالتفكير والمنابة و" بحث . من هذه القصيم . وذلك أن حموعًا نشرية هائله قبل أن أعدادها بند أربع له مليون مبشرة فيسهول فسنجه واسعة من أو يقب و أسا و أو بالا يصا سار في بدين منادئه السليمة الأوي هي أسمى ما مصوره العقل للشري من القوه واحث على مواصعة المبيري سبين امحمله والكار، عاجره مند عنت السين عن اللحق ما كب الانساني المعذ الخطا إلى هذه الحياة في نعجر كل يوم عن يدم وقاق ملكل الأشبانة العلية التي من مبكها فقد ملك بأصيه أواحواد وأحبكم فبعاه فيمن فبعال محوال وحماد والماشاه وب إن عبيت بأن وصة المسدي أهملت و أهمن التفكير فيها والعبامة بها أن عماء لمسين م عكروا وبه وبعيموا بها كاعكم لا وعديث "و محسها في أعلايك هده فيعم ، وقد صابهم أمه عن باث وهر أحل وأكبر من أن يرصوا لأنفسهم ولايبهم ما رصبه المبلك وديث من هذه انحاس المعقوتة والأراء احيثه وليث أهمتها وأهمت "تمكن فيه و بعيالة بها ولم تنعرص ها بهما التعرص الذي وها طنه واستعلاقا وتعفيدا وون عبدت أن عباء المسلين لم يفكر و فيها وبعسوا بها لتعكير محدي والعبابة الصحيحة لناجمه فنقول من أين بث أبهم م يفكروا فيها ولم يعسوا بها . وهمده كشهم مشهوره مشهودة ،

وقصاياهم الهامه مدونة معروفة ، وكونت لم تعلم نداك ـ لو صدقت ـ لا يدل على عدم وقوعه ، فأن عدم المو ليس عبا بالمدم ، فلا تحور لك الحبكم عين ما في تعليه ، وقد قام في هذه العصية من لعيام "عطياء من يعسر حصر هي ، فيده قصية الأمام أحمد ومن في عصره من الأنمه وعباء الأمه لمساحاول أعدام الإسلام من أحهميه ـ وعراهم عن أسبر المادي. الأحدد في الأهلة ــ قلب أصوله والعيا هاعل أوصاعها الساعه فتاموا في بالتا يمام عشابها مسرورا مشكو الأم قام عد هزاره من أنه الدان الماهم كشب الأسلام ال المية وال غيرو ماهي جي نظر جو مي شابها مسكمان والأوهام اي احتلقها الوء قدو لماعقون من جهدم و الحداد وشعف ges ligara " your of ex is with with a same end on out العران والعسفة أثم قام عبداهم لأماحي كثرات الحافات والمقاعد الشركه شبه الاسلام محمد عداوها والمدد فعوار مايدن صحيح حي الصلة دلب و سال من ألبه هذا بنه و ما حي معرفه والحسيم كالشمس وور خلف هؤالاء عباء في موضوع هذ عديه من لمراث الملمي النافع ما هو كفال بالياء محديم والسراء فأفات والأن وأسهلوا، وكاليهم ق هذا لموضوع كمروشيدة وهذا كيان وحمد عالم عالم الحمل كذاكر كه في مرضوع هاد المقسه الرفية من أحدية بوت والنفكين فيها ما فيه معالم على احمد وهو موجود لك ، فكت يقال را يصله للسياس أهمل وأهمل للمكه مهاو معايه بها والاف الكتب المتنوعة بل والجلات والجراك طاخه بالمعكر فيهاء لعديه بها، ولكن أتما أردت المعتى الأول، وهو أمه لم عكر فالم أحد كمفكرك وعديث ، وقصد شامل دلك تو حمه المعد الى كَتَامِكُ وَمِرْكُ مَا سُمَّ هَكُمْ أَسِرَتَ فِي دَائِكَ فِي دَعُو لِكُ أَمَّهُ حَقَّالُقِ أَرْضَةً أَمْدِيَةً تبركه أمه فتهوى وأحدام أمسله فتبهض أوقد بكرب في سديك الهريله (كيف دل المسمول ) أن الدس قد كتبوا في هذه القصية وحثوا فيه كثيرا ،

وهدا يناقص دعواك ما إلا على قصدك الديأشرنا اليه وهو ساقط بلا ريب ودعواه أن هدا العدد يدين بدين الاسلام دعوى تأتى مناقشته عليهما في آخر الكمال عند دعواه أن للندئين على احتلاف أجناسهم عجروا أن يهنوا الحياة شيئا جديداً الخ. ودعواء أن هذه الحوع عاجرة مسد مثات السنان الح يقال له مادا تريد سعو ك الها عاجرة عن التقدم واللحاق بالركب الاسالي ، أثريد أب عاجزة عن النقدم على عيرها في الصناعات ونحوها . أم تريد أسها عاجره عن منا أذ هذه الدول فيها وصلت النه في جميع تقدمها . فيقال بحن هنا لا شكلم في مسئمه عجر ما عن اللحاق . إنما سكلم معك في الأسمابالتي أوحست هذا العجر الدين تدعيه ، فالمحر عن الحصول عبلي الذي، إما أن يكون لعل ملازمة لنفس العاجر كاحمود والفتور والكسل وبحوه ، وإما أن يكورت لعوارص وعلل حارحة كالاشتعال عقاومة صد أو حس. قال أ. دت المعني الأول دمير مبلم على هذ الاطلاق. بن فيه مناقشة تمهم عا يأتى وإن أردت الثاني فصحيح، لكن لا يميدك شيشا . فأكثر المسين شنعلوا عن أسباب النبوص بالصادمات الداحلية الكثيرة المنوعية ، فانها صدميم عن التقيدم وصدتهم عن استعال ما بحب مراغيام ، وكلا الأمرين منشؤهما صعب النسك بالدين الصحيح على ما يسمى كما تعدم تعصيه . ودعواه أن هده الش الانسانية العلبية من ملكه فقد منك ناصية الوحود واحتكم فيه وعن فيه دعوى أقل ما يقال في تطلامها أب محاهه للدس و لعقل والحس، فان عاصية الوجود بيل حالفه ومديره الدي له ملك لسموات والارض كما قال تعمل لإ ما من داية إلا هو آخذ ناصتها ﴾ وهذا المبكن المعرور جس من عرف ثيث نافها من هذه الصناعات الي كان أكثرها و بالا على أهلم. لم يعلقوا عليها فقد ملك باصية الوجود من حيوان وحماد وسات ، مع أنه لم يمك باصية نفسه فيدير ها على كل ما بشاء وبريد ، فكيف ادن يكون تدبير الله لملك وعماده إدا كانت ماصية الوجود بيد غيره يعمل نه كيف شاء، فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العطيم

#### فصل

أم قال ووقد أغلبت هذه الجوع عن أمرها في كل معي معالبها وصرب من صروب حياتها ، هي من الماجيسة السياسية حاصعة بل حاصع ما تحت أقدامها إما بالعقل وإما بالقود - كا يقول المناطقة - السلطان الاحني ، ومن الناحية العدية عاجرة عن أن تقدم المراث العلى شئا يمكن أن يسب اليها ، وعاجرة عن أن تستعى عن الآخرين في أمر من أمورها الدقيقة والحليطة ، وهي من الماحية الصناعية عاجرة عن ابحاد ملاعق الأقواهية وإبر الاتوابيها ، ومن الناحية الراعية عاجرة - لولا الآخرون - عن الانتماع الصحيح معرارة مياهها وحصب أراضها ، أما من الماحية النحارية فين أكر عاصمة من عواصمها عاجرة عن أن يكون الاحد أن ثما منجر واحد يصارع أحد مناحر هؤلاء العراة أو يعي عنه ، وهكذا هي في كل وحه من وجود حبها وعرض من أغراض وجودها ع

قدت : كل هده الأمور التي دكرها و سبيا الى حملة المسلم بحمارها لا حقيقة لها ، لل هي ماطنة بالصرورة و لمشاهده ، كقوله الهما عاجرة عي أن تستعي عن الآخرين في أمر من أمورها الدفيقة و لحليه ، فأين عشت الآمة الاسلامية مثات السين قبل دحول هن لاه الآخاب مند ماتتي سنة تقريبها ، وما هي حالبها في تبك القرون المقدمة بالدسة لي عبرها ، ولا شك أنه يقصد من وراء هذه المالعة أعراضا حيثة في تعقيرهم وتصعير شأبهر في أعين اعدائهم والا في إمكانه الافتصار على الحث على الاعمال وبيان منافعها بدون هنده الشاعات التي لا أصل لها ولا طائل تحتها ، وليست معيشة المسلمين ولا حيائهم منه وقفة ليوم وقتن اليوم على ما بأتهم من هؤلاء لاجناب ، ولو بركوهم من الأمور فهم محتاجوا لهم في شيء صروري ، ولو قدر احتياحهم الهم في شيء من الأمور فهم محتاجون الى المسلمين في أشياء أحرى أشد من حاجاتنا لهم ،

وما راب الامم والشعوب محاح بعصهم الى بعصهم في بعض الأشياء عسلى الحملاف مداههم، وم كل رئت عيما بصاب به الامم الم يكل من الأمور الصرورية، وهذا حص هذه الامورائها عنونا كمرى في المسلمين مع أتها لم تحتص بهم و حدهم الفاركرة من عدم الاستعاد عنهم وأن حياسا بيد هؤلاء تشديع محتل لا فائده فله

ŝ

JI

3

ثم ركز أن حراع المسين عاجاة ألما كاحي عاجره أو الدوان للصوت سما و س الد سال المقدم الصاعي أمر معوم، وهذا لا تواع فيه ۽ ائمب البراع في الأسب والداح أوحت عدم بالحر ، أمر با بقدمها هذا إنما هو عدم صناعي لاء کا د ف سيک في ساته ر او ه الوهايه ) والس هذا و و رمان مدم مه الدار على المسلم، فإن الله قد حسكي في كتابه العزيز عي عدم الله العدم عوم موجود الله ومن نقدم الكمار عي لمدين وقد أو الهدمي ارمي ديا عن كو پير علي حتى وضوات دول المسلمين ، وأن من واحيائل إفس دان من حن هذا، قال هذا لا نفوله من له أدبي مسكة من عمل ومن ، وحل ما ماحل من الاسلام عجة "عدم و أحر ، اس دخلته عن الله من السام على أمن ألا على هيدي من الله الله واقع أمطل عسهم الماء هاوأ من هو لا صاد والمعنظر الى ذلك ولم يا الر ق معد بالاردن لا يدرع سقامتهم كالأسار أحراعي ألماعلى عبر هدي وصراط مستقيم عن عنج ، عدم و" خي على الحق والباطل فهو مرحول في عمله و لا مكام طراد هند الدس ، وفي الحديث الصحيح عن النبي شديق أنه قال و عراست عال الأمم . و أيت أسى ومعه الرهط ، والتي ومعه الله الرجل والرجلان و"بي والمس معه أحد ، لي آخر الحديث ، فدار على أن الله بعث الاندام بي لامم فكنانوا ولم عليم احداء ملهم من أحاله غلب كموح عليه السلام، ومع هذا فكل هؤلاء الدين عدموا الرسل على النظروال طعواً ما بلغوا من متاع الدنيا ، والدح احدوا أرس على حق وأن ينعوا ما أسعوا

من المأحر في السال المعيشه ، ولكن لا بدال تكون العاقبه والنصر الاتباع الرس كما فال تعالى في كسب الله لاعلى أن و سبى ال بقد قول عربر وقال تعالى في وكان حقا عليها قصر المؤمد من أما بياً حواجات و رما فاله يقسم تمحيطا و بنالا ، وقد يقع سب "سب في ما بعد إلى ، وقد الهو العالمية لكن لا يد أن يكون لصاحب الحق بعد ، عسب ما معه من الدراء المسجود بخلاف الكافر والملحد المحيض على بدار الدار الما بعد المواجد المحيض على الداراء المساحد المحيض على الداراء المسجود المحادد المحيض على الداراء المسجود المحادد المحيض على الداراء المدارات المدارات المدارات المدارات المدارات المدارات المدارات المدارات المدارات الدارات المدارات الم

أو المرهم و ألم من ألم من ألم من المن أل مد به عدد ود من أهل الحجار و معرفي المن المن المن المن المن المن المن و وحق له ذلك فأنه متعكس مدد من المند و المنا و

#### وصيا

قال ۱ ، و او حد الى حال ها لاه حدد احرال عديمة الدال مل حيث العدد و الخالمة تكار في هده لاهم عمم لدر و نقصها ، و الداعل كا لا يحق ديال فقط لا ديما الاعدام ، عيشم قا برسالة روحية خلقية استاقت في طريقها حددير شباب ، و او شكل نصيب في معظمهم دوع س حدول المكرة و الذي

البار او الحنون المقدس (۱). حلاصه هده الرسالة ان طريق المجد الأسلامي المبارد و المحنون المقدس في الرحوع الى الأحلاق الدينية الأولى وفي تنهيذ الحسدود الشرعية وفي اداء الركاة وفي افامة سائر الفروص اليوميه والشهرية والسنوية ، ثم في الأيمان بالله والجهاد في سليله ، وقد انطلقوا في كل مكان بنشرون بهده الرسالة ، واحدوا بأساليب فو به بارعة بشيطه ليشرها والدعوة اليها حتى كثر المؤمون بها والمعجون والمشون ،

قلت هذا الدن نقله عن هزلاء اجرعات العطيمة لشأن هو الحق ساى لا مرية فيه ، وهو الدين لصحيح الدن بدعو اليه ، فيو الدواء الوحيد الناجح لهذه الأمراص والعلل القابلة التي قصت على المسلمين بالاعتلال ، و وهشهم واهتكت كثيرا هنهم ، فلس لهم دواء عير هذا ، لأن لدولة الاسلامية لم تكون إلا على هذه الروح وهي و و ح القرآن والسله ، واعير ان كانه كله من اوله الى آخر ه يسور على ردّ ما ذكره عن هؤلاء احدعت و احمل عيهم وعملي آرام ، حي انه لشدة عدوانه لهم وحقيده عليه افرد يدمهم مقيانه حاصه في آخر الكتاب عنه انها إ اماما لاورادنا ) ، و ماهم بكل ما خطر على ناله من رود وغور ، وههات وما كذا الكافرين لا في صلال

كاطح صحره يوماً لوهب فريصرها واوهى قربه الوعل وكان هذا كله ق نصر هذه الدعاية لدبية المحصة لحاصة الحارة لصارمة التي لا يقلب في حد من عمل به احد، واعا حاما الوهن و لصعف من نفر يطا عبها واهماليا لا كثرها ، أم ال هذا اعتبول ما ساق هنده احمة التي ذكرها عن هذه احماعات الكريمة لم يرض بهذه لطريقة التي احما وها ولم نظب به نفسه ولم تملا عينه ، بل شمح ما نفه عنها واحتار طريقة حرى ، احمار لعمى عملى الهدى والثوم والنصل على المن والسلوى ، وهكذا يكون كل من آثر الحية الهدى والثوم والنصل على المن والسلوى ، وهكذا يكون كل من آثر الحية

<sup>(</sup>١) فأمل هذا ، فانه جعل العرج عصل الله و رحمته جنوما معدما استهراء

الديا، إد لوكات هذه الطريقة الدينية قد ملأت نصبه لما حصر انجد في عيرها فقال :

ه ويا ليت هؤلاء يعرفون ان الآخلاق الديمية انحص وكل ما يدعون اليه وينشرون به من الفصائل هو سنيلنا سلا شك الى دحول منكوت الله والى أمتلاء انفسنا بالخال والرصا والثقة ،

فقال و ياليت تعم ال هؤلاء العباء العلم الدلاء م مكروا مالا بد مى الاحد به مى الاسال الصاعة والتعاربه والاقتصادية وعوها ، بن حثوا على استهاها والاحد بها في حميع كسهم و دعاياتهم ، فلا معى الاعبر اص عليهم والاقتصار على قولك هذا المدى هو الدحول في مسكول بله تعدل و ملاء العس باحمل وابرضا والثقة فعط ، فاعراضت عليهم أم قنصا لله على هده الاحلاق دول ذكر المدم وانحد والاستقلال فساد في المعس وإعراض عن الشرع ، فاعد حملت الاحلاق المدينية ما نفيد في المدن والعراض عن الساعة والرضا و لثقة الاعبر دلك ، وهده هي نظر به الملاحده في بعد الديل ، وقد حواله علم المحد واللهدم في عير هده الاحلاق الدينة كان و و لا بدي على حصر المحد واللهدم في عير هده الاحلاق الدينة كان و و لا بدي على مقصوده عليكول الله والمدحول فه ، فأن مسكول الله مسكل كا قال حمل مند و قل من يده ملكول كل شيء و له بر حقول أحد وقال حس وعلاء فسيحال من المده ملكول كل شيء و له بر حقول أحد و قال حس وعلاء وسيحال من المده في ماكول كل شيء و له بر حقول أحد و قال عن على هذا هو دحول الله ، وهذا الا مانع منه ، فأننا في ملك به الاحرام منه مند حدما ، واعا حاء بوده العبارة توكذ و السهراء ، ثم قال بعد عبل به المابقة :

، لكر\_ السمال الى اتحد الفوى المطوب يتحصر في اشياء احرى ، في الأحلاق الصناعية والنجارية والاقتصادية والمدنة والعبلة ،

وقد علم من هدما النصريج أن هدا الرحل لم يفسع منظريفة الأولى إالتي مضمونها العمل بالأحلاق الدينة بكما يسعى اصلا وفر عاء الى احتار إبحصار المجد في هده الأحلاق التي دكرها . وهو بريد بعدم افتياعه بالأولى واحتياره

الثالية وحصر نحد إيا عدم مكان الشقهري وهدد انحاويه ويقصد هو محور كلامه الذي يدو عده ، وحقيقته عدم رمكال الدين و القدم كا صرح سائله مرا آگل طرعه الد عي لاحد بالاحداق الدينة الأوي وطريقة تقدم والمحديم الأحد ، لاحال المالة وهو قد حصر محاج المانية ولوكان يرى إمكان بدامهر برخص محد في الدويدي في أن با باح أني الديدية لها رياج الحريي براك المراجران عبيا عليه على أل يعرا شعب بالوالمعيالها وقا ي عي مدهدار لاحاله الده در باله حرب وهده صرح في اله ري ال الأحداث للدور و معدو حديد الماشيد الماجي طائه كالماله حرے کے اور امیان مہمال الانتخاص الاسلام کے اس مال الاسلامیان الاصمف و عمد وهواف مم - في أحالكت الي ما سيم المسمول الهم ال تحاف و غار ما دهل فيكون أنه دمت عدر رفضه ويو اله الله الما الما الما المال له الما المال المال المال المال المالية المالية ال هم عليه سدل ممحد الان في رملانه بالنام العديا حق والعلم والكري حب بالعاصدة في وهاد الحيد في ساء حال لا سعوا هي الأحراق الصاعبة لي أحاد ، مناها مناه ، في مشكلة أبي م عن ه آخ لیکال صاح مدافر که و عام مان دارو سام م

ادا بين هذه الأعراب على من علمه في عالى وسن بين الانه عملا بيهي مع هذه الأحرام ال حصر محده با وحل سلكنا في كياب هذا مسلك الحق والأنصاف العصرة طايقه الأحراق لديمة الأولى وجعلت العربقة التارية الاعدامية المواقعة الأعدامية المواقعة المحالمية المحالمية المحالمية وعرفه ما الحل الحالم بدينة أنه والانصافية المان وعياء و في عدة عدامية أنه والانصافية الواحد الانه فيو و جداء وكل الماملات والصافية والمحارات وحواها مناحة في أصل فيو و جداء وكل الماملات والصافية والمحارات وحواها مناحة في أصل الشرع والانجرم منها الامادل المصراعي حداده والمدع منه دولا يوجد المصافية

محرم الاخل بهذه الأمور في الجلة ، لكن قد بعع أشياء في فردنها على أبها نافعه فيكول هذا الطل حطاً ، فيكول صراح الكثر من نافعه فيكول هذا الطل حطاً ، فيكول صراح الكثر من تفعها فتمنع من أجل هذا . فالاخلاق ها على الأحد الاحسالاق الصاعبة أصول الدين أبدا ، فلا يتل لعال أما يمع الاحد الاحسالاق الصاعبة والتحديد به و تعودها و بداعي أب منافية بلاحلاق الدينة . في هد الا يقوله أحد من المسلم عن يعتبر قوله و رأيه ، ولا يوحد في شيء من المستمدة ما يؤيده ، بل تعالم ابدين لصححه عن على تحصل هذه الأمو راكفته و رعب في صدب ، فكيمة بكول مصادة به وهي بالمصد بكول من فروعه ، وهذا في صدب ، فكيمة بكول مصادة به وهي بالمحلاق لدين ما فروعه ، وهذا المسلك لدين سلكه المنحد في أخير من ما الاحلاق لدينة والصاعبة في عدم المسلك لدين سلكه المنحد في أخير من ما الاحلاق لدينة والصاعبة في عدم المسلك لدين مدة الادين والبحد منه ، فهذا الدخل منك هذه المطرفة المناه من والله من والله من ووده المده به لمناه ، و حدد في توسيعها و ترميمه و سيالها عمره ، والله من والله من ووده المده به الكافر و و .

## فصل

أم فان ه و ما كان لا أمل لما في أن عرج صياء مايندي الأجامر من الهمد فاله كدلك لا أمن ان أن عا حيم هم وسواهم من الماصلين تصلاما وصيامنا وأعامنا المجرادة وماحلاةنا الدمنة الصرف »

فدت هذا لا يصح ديلا على ما ذكر به إلا على احدث أنت ومن على شد كلتك عن برون صناه من عد عمر من حسن صياء من عدرت العالمين، وإلا فكيف مقاس صناء المسدن عن صناء الواحين، وإذ كان لا أمن لك أن تحرج عند من الدينية وإيمان هؤلاء العاصين عن أمن واعتبا دلله معالى أن دبل هو الدن يحرجهم كما أح حهم من عنى ، وأنه لا يمكن عال من الأحوال ذبك هو الدن يحرجهم كما أح حهم من عنى ، وأنه لا يمكن عال من الأحوال أن يحرجهم لا يايما با وإحلاصه بله معالى ، في علم الأحلاق الدينية اللتي

منها فعل ما يجب فعه من الاسباب المشروعة فان دلت هو الطريق الوحيد لاخراجهم فانهم لم يدخلوا علمنا إلا من هد النعر الدي هو النعريط في لقيام بالدين كما يجب ، قات لما كند محافظين فيما سبق على هذا الأصل لم يدخلوا علينا فالاحلاق الديده هن أتى ترفع الشعوب ونحها المدروه العبيا ، والالحساد هو الدي يهوى به في الهورة التي ماها من فرار ، ولو أبها تدسكت قليلا وتقعت برهه فلا بد من سقوطها وإصابها بالكوارث المدمرة كما عبلم ذلك بالدلائل القيلية لي لا رب فيها

ثم قال ، فالأخلاق الصناعية الاقتصادية العليه المادية هي التي تعر الشعوب وتحليه الدروة ، ويؤسمنا أما لامرال محتاجين الى فهم هذه الحقيقة والى تفهم الآحرين إياما. أما الاحلاق الدسية الحص فتلك أشياء أحرى لها تأتح احرى ه قلت المكدا دعي هذا الرجل أن الاحلاق الصناعية وبحوها هي التي تعر الشموب وبحلها المدروه . ثم ادعى أن الأحلاق الدمنية أشياء أحرى لها متائج أحرى ، فهي لا بمر الشعوبولا تحلها الدروة . وقد سنق قوله البامجد بتحصر ق الاحلاق الصناعية وبحوها فحصر المحدقيها وادعى أسها بعر الشعوب وأن للأخلاق الدبيه شانح أحرى ، وهذا صريح ق أن الأخلاق الدينية آلة صعف و تأخر ، وقد صرح بهدا في مو صع من أعلاله هده ، فقد فبنر هــده النبائج الاحرى في الكلام عني الدعاء في المحث الثاني الآتي ، فانه صرَّح أن الدعاء ملهـــاة وتعويق ومصرف حبيث ، ومعنوم أن الدعاء قطب العبادة وقطب الاحلاق الديب لتي تدور عبه كما اعترف سلك في كته كما بأتي، كما قال بيالية والدعاء هو العادة ، فكانت بتائج الاخلاق الدينة التعويق والمهاه والصرف الخبيث لابها عنده نبهي عن العمل وتعوق عنه وتصد عن قصباء الشهوات النفسية ، ولبس مناك من يحيب من دعام ، على هي الطبيعة تتعاعل تتفاعلهما الاصل الخبيث الذي ليس وراءه كمر ورسقة ، وحقيقته الحث على رفض

الأديان والاقبال عني هذه الاحلاق لدبيويه فقط بثم معهذا يقول دويؤسفنا أن لا بران محاجين الي فهم هذه احقيقه والي نفيج الآجرين إياها ، ، فيقال له لا حاجة الى الاسف فالمسلمون أحن من أن يعبر وا نهده وأكبر من أن يرضوا لانفسهم ذلك ، فهم سيمنون أنه لا تحاه ولا تحاج لهم إلا بحسل الله المتان والسار على مقلصي صرطه المستقم ، وديث يتصمن الأحد بأصول الدين وقعل ما يحت فعله من الأسباب المادية المشروعة ، وأن الاعتماد على الاحلاق المادية وحدها ليس كافيا في بين السقلالهم وخلاصهم من السيلاء العسمدو ، ودعواه ، أن الأحلاق الدينيه لها شائح أحرى ، صريح في أنها لا ترفع ولا تكسب امحد . قانه حصر المحد في الأحلاق الصناعية وبحوها وذكر أنها تحمل الشموب لدروة والعز"، ثم ذكر أن الاحلاق الدينية له نتائح أحرى، ومعلوم أنه لا ونسطة بين المحد والعر والانحطاط و لصعف، وكنانه كله يدور على هدا الحور الخبيث، فانه صرح في مواضع لا تحصي بأن الآحد بالأحلاق الدينية لا يقع فيه بل هو صرر محص ، لابها عبده تشمل عن اتباع الشهوات والبطر في العلوم المادية التي هي أساسالتقدم ، ولم يلتقت الى فساد الاحلاق كلها و أثر ه في لتعويق والتثبيط س حمل المصائب في الأخلاق الدينية . فانظر الي هــذا التحامل الرائد على الأعمال لصالحة والإيمال باقه تعالى . وقد تقدم بحو حدا قريبا لكن أوصحناه هنا لشدة الحاجة اليه والحق الدي لا شك فيه ولا مرية وهو واصح كالشمس أن الحد والتقدم متوط كله بالأخلاق لدينيه الصحيحة ، فانها متي صحت وصلحت دفعت الى العس المادي ، ويقدر الاستهانة وصعف الاحد بالاحلاق الدبنية في لاسلام يكون الصعف والوهن، لأن هذا مقتصى روح الاسلام ، أما وجود الثقدم في نعص الأمم التي لا دين لها أو غالبها الحاد فان ذلك اتما يكون تقدما على جسمها أو الدين دونها في أحلاقها ، ولأن الروح التي نشأت عليها عير روح دينية صيحة طينة ، محلاف الاسلام فأ روحه التي تكوَّن عليها وقام صرحه روح سهاوية دينية ركية فلا يمكمه أن يصح

### ولاند ل

المارور بالمسعد بالمحمور المحاورة عمر من صروح الاعداء الاعداء المحمور من المحمور المح

وهل تشر أو توحد عسال درككا ملا يؤديهم حيدا لهم ، وهل هذا الاسدلال إلا من مهرل السعاد المراولة ، في عدم هيامهم بالامو الثالثة في دسا لا علاقه له سفدم ولا يُحر ولا صحة ولا عباد ، هذا و سم صدق ما ادعاه ، وإلا فالدهاة من ما حدة المستعمر بن يعده للأ هده الاحلاق ما ادعاه ، وإلا فالدهاة من ما حدة المستعمر بن يعده للأي هده الاحلاق مله بينه أعظم سلاح شور في وجه هيم و علامهم في هذا كثير جلا ، ولهذا فيهم بينه في هذا كثير جلا ، ولهذا فيهم به المحدودة وافسادها ومعاكسة من فيه مها ودع أديا وأما كو به عسول الأحال عديمة وافسادها ومعاكسة من فام بها ودع أديا وأما كو به عسول الأحال عديمة وطور الاعتباد على لا يسقى عدم حشوبه المحداد على عدم الديا ، والاعتباد على الأخلاق المادية وحده المعالمة والعالمة وعدمها أيس مدلس عند المسلم بن ولا عبد المعالم عن عدم الاعتباد على عبد المدال من ولا عبد المعالم عن عدم الاعتباد على عبد الشيء وفساده بيراهين الهمجة والعد و مدول المقالاء

# فصل

قال و ومن الواضح المستفى عن كل بيان أن ألما و إسال و أشياعهم الما المصرة في ساية هده الحال مسيد لصاله بدوجه شيد الدال و الفالل والطائرات والمدافع والدمامات الكثمة قالمت أود وألمحتم مهم الما المصروا في أحد الحولة بها و دلامه و عصمة و أشاهها في أحد الحولة ولا في النهاية و

نيقال هذا حجة عليك ، فل حدث أو يس معها أحلاق اسه مطعماً لا صحيحة ولا عددة فيه ، عموع ، فحث ركات في أحد لكست أن لهيل السطل سبب في أحد ، ومعوم أن معها أر أد باصه ، وهذه الدول لمقاعة كله دول كاه قصرت به يعصه سعد النسد مها و عموله لل سعل بالعامدت عليه ، وعلى فرض أن لا يكون معها دين مطعد و با تكول سواد ، فاستصرت احدى القوتين على الأخرى ، وهذا لا دراع قد ، الما نداع في كول الأحلاق

الدبية آلة صعف وأنها لا غدم أهلها ، وهذا الذي قلته خارج عن هـذا ، قان حاصل ما معما قو بال مجر دتان . فانتصرت إحد هما على الأخرى بمشلته لله ونحل لم مكر قط تأثير رياده القوة المادية على مايقاسها من حسم من الصناعية المحض كهذه المسأنه ، إنه حكر مأنه رياده القوة المادية في القوة المادية المقابلة لها اذا أسست عن دين صحيح لا يحرج بي دائرة الكفر فتنتصر عليها التصدر ا ب أيا . وهذه الدول لدر معها أحلاق دينيه صحيحة كاحلاقنا حتى يصح قو لك ان الفصائل والاحلاق الدينية وأشباعها م تتدحل لا في البدايه ولا في لنهاية ، فان هذا القول لا عن له . إنما يصح هذا توكانت إحدى هذه الدول المهرومة ممها دين صحيح وهذا لم يوجد ، فالدعوى ساقطه حداً لا بحن لها ، فان هذه الدول ان كان ها ديانه مقاربه وهي ناصه وان لم يكن لها ديانه فكندك ما عدا الله . . . وقد عرف مآلها مع المك مدحت في آخر الكتاب دياشها وهي المهرومة . أما روسيا فيأن الكلام فيها وفي دياستها في عمله 11 . وقد قدمت أن الأحلاق الدبنية لصحيحة المحص توحب وجودها به نستقيم حاالها مر الاحلاق الصناعية ، فإن الأحلاق لدينية المحص تحث على لاستعداد والعمل وأحد الحدر والحيطة كما تقدم ، ولا بدأن الله سنحاله يوفق من قام ندينه الى تحصيل ما ينهمه من الأسباب المادية كما وفقه الى الاسباب الدبدية الصحيحة ، فال هذا من سنته التي لا تنديل لها ولا تحوين ، وانه أتى النقص في الأسباب المادية من حيث حاء النقص في الأسناب الدينية فأنه الأصل والاساس. في أقام دينه واستقم عيه ملا مدأن تستقيم حالتيه في الاحلاق الصناعية ولا عكس كما بأتى

ثم قال ،أمريكا اليوم مثلا هي أفوى منا مع لفروق المحجلة بلاشك ، فالى مادا ترجع قوتها وتفوّقها عليها ، وبمدا يرجع صعفنا وعجرنا . من الجسملي

<sup>(</sup>١) أي آحر الكتاب

المعروع منه أن أمريكا م تنفو"ق علينا نسب إيمانها مانه أو سعب أحلاقها الدمية والروحية ، واتما عالب هذا بنمو"ف بأحلاقها الصناعية والاقتصادية والعلمية، واننا إيما عمر با من العجاف بها لعجريا عن العجاق بأحلاقها هنده لا تعجر في روحانية، أو في إيمانا بالله أو في فضائها للدينية ، النهى

وهذا القول الدى قاله تهو"ر وهديال لا قيمه له ، فلا حجه فيه على مراده فله من الواضح الحلى أن أمريكا م تقوق عليها بسيب وضها الاديان و مدها عن أحلاقها حتى يضح الاحتجاج بهد فان هما دولا تحلمة لهما في الأحلاق والديانة وهي تقاربها في القوة والما تموفها بالاحلاق الصناعية و لمادية وعمير دلك ، وهذه الاحلاق اليست برفض للأدبال ومعاداة لها ، وقد بيما أن هذه الاحلاق لا مافي الديانة الصحيحة ، بن تلائمها ، ولو كان مع هذه الدول ديانة صحيحة لاردادت قوة الى قوتها هذه قطعا

ودعواه أن تأحر ما عبها ليس لقصور في ابماس وفصائلنا الدينية دعوى في عبية المقوط ، قد نقصها في آخر الكتاب حيث اداعي أن الناس اليوم عبلي دين عرف واهم ، فكيف يدعي هما أنه عسمير مقص ، هذا تنافص صريح اصطرته الحاحة واللحاحة الى السقوط فيه ، على الى تأخر ما إيما هو لعجر في إيماما وفصائك الدينية ، وتقصير ما في داك تقصير واصح لا شك فيه ولا يلزم من تقصير ما أن يكون دين عرف على الدين الحرف هو الدين الناطل المحرح عن المنة ، وهذا يطلق علماء المسلم على دين أهل الكتاب بأنه دين عرف أما دين المسلمين فلم بقن أحد منهم أنه دين محرف ، ولا يلزم من التقصير في طاعه أنه أن تكون على عبادة عرفه فالفرق واصح ، و فاحلة فدعواه أن تأخر ما ليس عمرا في دينا كلام ماطل ، كما أنه نقصه نقصا صريحاكا تقدم ، فان كثير اليس عمرا في دينا كلام ماطل ، كما أنه نقصه نقصا صريحاكا تقدم ، فان كثير اليس عمرا في دينا كلام ماطل ، كما أنه نقصه نقصا صريحاكا تقدم ، فان كثير البلري ، وفي دعوة الأدبياء والصالحين والاستعاثه بهم في لشدائد عند قوره وعيرها ، ثم في وصع ما يحن محل الاحكام الشرعية ، ثم في هاد الأحلاق وعيرها . ثم في وصع ما يحن محل الاحكام الشرعية ، ثم في هاد الأحلاق

كالكنب والفحور والفسوق والحابات وعربات أثرتي عدم القيام بالأسباب لديه كالأمر الصباعية والتحاربه وبحوها . فصار قصورنا من كل ناحية ، ثم مع ديل لا له من أسباب أحرى في تفوقها عليب ككبيره عددهما وريادة ثروب المادنة وموقعها الطبيعي وعبر ذلك ، مع ملاحظة أنه قد مضيعلها في القدم مثات استن أو آلاف الساس وهي في غاية الانحطاط والخول، على حين فرة و بى عصم مط د في الشرق الاوسط و هوق كبين علمها ، وقد جمل الله الديبا دولا كإلهال تعسى ما والمك الأنام للما ولهما للين الناس ما يركلهم عليده وملكه ، في بدأن تبال حصامي آثر الرحمة بدامه سواء كان حطها دبيها أو ديد، يا فيصلب من حسن مع أصاب عبرها من مناء الديبا أسوه بامناها وحجة عليه ، و قال أن يعارضه أصا و نقول الله عوق أمر ب عليه و على عامرها في القرون الأولى. و ١٠١٤ ما جع صعفها هي و غراها في سك أعا و ب حال و جواد الله ل الصحيح الله المرا فو اصحافي أل القوق الله ال عليها أو على عبر هما في ديث او فت ليس مكر ته عدا و لا فوه صناعية و لا كثرة . ت- ، ان إنما هو بالأخلاق الدينية فقط ، هذا أمر مما وع منه ، ولا عناج في نفر يا هذا الى أن بهم في تنافس كا وقع ، بن هي دعواني صحيحه كالشمس ، فما أن الشائر على الشرى للاناها هي وأماها من دسائس الأجاء وقساد الاحلاق صعفت كالحسماس عقد عد مواسلاً م له وسيدل عنه عداء آخر عديا حيثا لا يلائم روحه عاله عدمت عدد ما عدما الأبروجه وكارس عقرومه فه بعرأن الاندس ، يسقط حل دحه مدهب الحيدة في كل الصفات كالعلو ومذهب علاة عا أتمم وأمالهم، وبدل عبي هذا كتابه الما حرة الفي طالع كتب ال عبد الرام كتب من حام بعده في نفران شمن مِما العدد عبو عمر في في تحول عدم الأساس وهموط عنوم الدين فيه هيوطا عظمها ، فلدلك هبطوا لاجه لم ير معوا إلا به . واحمد كم يدور مع عنه لما ن قه لا يعبر ما قوم حق بعير وا ما يا عسهم كـ . و من يعرض عن ذكر . به سلكه عدايا صعدا ﴾

وقوله ، وإنما بالت هذا للمرق باحلاقيا الصاعبة ، بقال بده والعبرها لا بر فص الأدان وعداونها ، ولو رفضت الأنان وبرك هذه الاخلال لم ثبار شت وقد بساأن هذه الأحلاق لا سامي الدس، وهـ قدا الملحد لم يحث عملي هده لأحلاق فقط و سأل لأمو الدينة حي علم له الاحتجاج، والراعبا معه مس في تقع هناه وصر الدار ، با حد سام كي را أباء أق بداره آية صعف كارعم وحانا دعى ها وأدعى أنشرأن باعاد لأفائد فيفرو وممهرون حييث وميره وأمم مي هم نحل الحراو هميع حصار مه من عبار أبدال خبوان على لأحلاد فسامه وجرها فأحجان فاسال مايد كواب سنع ، في ها الاستالا للخوم والهوعايا سوم حديد والالمميكنات شرقي د ي لا حد عني لا من كاست ، دكو ، أو ال عدموا بيده March all all a contract and and a contract and الأربال أطهر من أوال علم هذا الأسال الأل هند الأسال كثير ما كون كله عني أهلها الوف تقدم بالدواؤج أحلي الوقد مأ صها أسمات أكم منها أند الأخلاف بداء والمرقي أب أجراب أهار أند ووالمقالم عرامها أجرعي عبد أحراقهم لأدرا بالمصفح المفساعم دياك تحصاء ولأندأن عدد حق بن صابه فهاد يدول مرابه لو عامدت على بن صحيح لا ديب الويال في لها كرفا الهود عدم بالأم . ويافوم السعف والرائح أم و وا اله بريس المهام عد كومد بازا، ود لكم قود الي قو كم ولأنتونوا محرمان بافدن هسبند علىأن لدنهم فوقامتم كالمرهم ومحاعبتهم لأسولهم ، ودن على أن ألقه ه الماسم لا ساي لقدة الماسة بن ترايدها ، افتهدا أ شدع هو د عمله الصلاة والسلام الله أن الأنمال لا يمافي قو نهم من براساها ، و مكسهم كفروا بديث لا يهرضوه كاطل هده رح روكاص حميع الملاحدة أن الانسان له وا ناعه إناق تقرة النادية التي مسخصوا عليها . وأن دلك ملهاه وبعويل وأعلال بعرقهم عن الاستمرار في هذه بقرة ويطورها ، قدا

عصوه واستكبروا عن اتباعه فرحين بما عندهم من العلم بهده القوة التي تحصلوا عليها ، فلمذا حرمهم الله تمرة هذه القوة فا بارت عليهم عجاءتهم قوة أعطم من قوتهم ودمروا تدميرا فطيمنا كا دمر أمثالهم عن طن كاطوا ، وسيدم من اتمهم في دلكالي بوم الدس . و لا شك أن كثيرًا من هذه الدول والحكومات التي حاقت بها لكوارث إنه ترك الايمان الصحيح لطنها أن التدين يصعف قونها وبحرمها من اللقي والتقدم الذي نؤمه وتسعى اليه . وأعطم الإسنات في دلك أمها لا تعرف حقيقة الدين الصحيح . و لـكن ليس هذا عسرا سائعا ها فا با دائمًا تبدل أفضى ما لديه في التنقيب والبحث عن كل ما فنه نفع دنيو في لها كما يفعل في مكافحه الامر ص بالاحباد في المثور عسى الادرية الفاطعة للأمراص لفائلة . وكما تعمل في المعادن وعبرها ، فكان من لو احب أن يتعب وتكوس هئات وحميال عطمة للبحث والمقلب والبطرافي المعائد والاديان النافعة ، وأو فعل هذا لكان من الحياتم أن يدي لها إذا الصحيح الذي يعيش به العالماكله بسلام ، فهو الذي تطمش اليه القوس والقطرة لمسقيمه كما هو موضح في كتب الامام ابن نيمية وأمنه عن طالع كتب العقل والنقل له وغيره من كته وكتب تسدد الن لقيم تب له أصل الدين بياه كالشمس. فهل فعلت شدئا من دائل ا با لم تعله فهي ادن لم تعبيه علما صحيحا ، و دلك الصعف الدعى لا عدم الفدره ، فأن وحود القدرة والارادة الحيا مدوقوه الداعي بوحب وقوع المعل . وباحمه فقد أحبر الله أنه يسر القرآل للبكر فهن من مدكر ، فكان لتم يط وعدم التذكر هو السب في عدم معرفة الحق ، لا عسر في معرفة الحق في نفسه

وعا بحب السبه علمه و لتعطن له أن تقدم الكافر على المسم في الدنيا بالامور الصناعية والتجارية وبحوها لا يقتصي أنه سيستمر ، أو أن الكافر على صواب في أحيلاقه و يطامه ، بن إن ديك يقع ولكنه لا يسمر ، فلا يد من وجود الكه . ان قوم نوح وقوم هو د وقوم صاح وقوم اء اهيم وكثيرا من الانتياء

وأتباعهم قد تقدم عليهم قومهم وغير فومهم من الكفار في هده الامور ولم يرحر حهم دلك عن ايمانهم ، ولم يمتهم همدا النقدم ، قال الله يمنحل عباده ، قن رسم الايمان في قلبه عبلم أن الحق حق لا يتعير بمثل هذه الامور ، فان الحق حق في نفس الامر سواء تقدم أهله في الدنيا أو بأحروا ، ولنس برهان الحق هو انتقدم والتأخر حتى يرون برواله ، وانما يربع قب من لعبد ألله على حرف ، قال أصابه خير اطمأن به وان أصابته فيته القلب على وجهه حسر الدما والأحره دلك هو اخبر ل لمين ، أذ لو لا "مأجر لم يمم الصادق من الكادب والراسح إيمانه عمل هو على شما حرف ، قال لله بعالى لم وما أرسلما في قرية من بيّ الا أحديا أهلها بالمأساء والصراء لعلهم صرعوب . أم بدلما مكان السيئة الحسبه حي عقوا وقائوا فد من آبادنا الصراء و اسراء فأحدباهم معتة وهم لا يشعرون - وقال نعالي لم و لفد أن سلم الي أمر من فسأك تأحدناهم بالناساء والصراء لعمهم يتصرعون ، فتولا د حدثه بأسنا تصرعوا والكن قست قلو جميم وران لهم اشيطان ما كأنو ا يعملون ، فيما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ألوات كل شيء ، حتى اله فرحوا بما أو وا أحدة فرعمة فالدا هم ميسون ، فقطع داير عقوم أيدس طبيرا وأحدثته - العنس أم وقال تعالى لا ولولا أن يكون الناس أمة واحده لحلب من تكمر بالرحمن ليوتهم سففا من فصة ومعارح عليها يطهرون ، واليوسم أ والأوسر راعاب لكنون ورجر فا وأن كل دلك لما مناع الحياة الدينا ، والأحره عند ربك للمتصل م فتأمن هذه الآبات وما فيها من لعبر الناهرة والدلالة الطاهرة عنلي أن لكفال قد يتقدمون أحياها على أهل الدال في الاموار المادية وأن وجود هسدا التقدم المادي مناع دنيوي وامتحال وتمحيص للصادق في إيماله من الكادب، والأبليث هذا التقدم أن يتقلب ويهار لانه عارض من لعوا إص لمقصودة لعبرها فلا بد من الهاره وسوء عفياه ، وأن ذلك سنة من سعة تمل في هندا ألكون ، وإنه مطرد في الامم المتقدمة والمأجرة ، فهو نقدم بشنه الطفور المؤقت الذي

لا بدامن فشله وهبوطه ، كا فشل وهبط بقدم أعداء الرسل وأعداد الابدياء كفر عول وقدمه بالسبه بي براسر أن و مدهم ، فلا تحب أن حصل عبلي المسمين بأحد مافي وفت فلس لماعير أكبرهم بالديا وهد تقوق قروبا كشرة جدا فوعاكان في هذا النَّاح عم حمول بكري راعد هم لي مد وم مصرة رائ المان والعصار فيه وحد الفياس حمع أبراه دمعا فه عار عهد احقيق هي احيج عدم لما إن عن سبان في هذا وفي حاصر عني أبه أأكس عمو لا ۾ أهماني سد ١٠ فيو هن حاسل فر عمل حال جا جام علي مو سو الهاده أحجم نفسها حين قال فيها حكاه الله تعالى عنه لم أو أن وأعول في فوسه فال إفدام أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من ﴿ ﴿ \* الصرب ، ﴿ ﴿ حَدَّ من هذا الدي هو دين و لا أن يان وبريا أي عبيه أسوره أو حام معه الملائكة مقرئين الماس هذا حجه عرسو له عدها بعيبا هي حجة هيدا أأرجل في هذه الألدائل بها اولد الأن فوام فراغوال بوميد أنا بأم الاسام عقوال ام هذا احروم عي سايه فيعام ال غدم هذا بالحراهد في سيله والمظوا والجراء وخواها القال فالي فالهال فالتسجف فوامه فاطالونها أنهم كا و قوما قاسف و قد سمور القليد و ليد فياغ حريان الأساغ سفا ومثلا أحرر وكباءه بالالماكاة البندين فمس فعليه وملالهم من الأحرار عي بكوا بدر سكات الما بعه وهيد ساه مطرده و فاعدة معروقه مشي عليه حملم سكمار من أولهم بي حرهم في الحيجاجهم بالتمسم

<sup>(</sup>۱) قامه حنح عده شدامه می مدت و شجاره و لامه م المصهر السطحی و من هی خبثه آنه عرض پنتیس دارة موسی استلام ، امنی به باهم حتی من داخیمه الکلام ، قدکر الاهانه مدرسراً عمره عده است و با بصعب الحارجی ، و دکر صعب الادانة للصعف الجسمی و هده هی حجه اسلاحده و از داده کهدا عمار ص

مى الحياة على الصحة والصواب و لتأخر على خلاف ذلك ، ولهذا قال جل من قائل بروادا تهى عبهم آبادها بيمات قال ابدس كمر والدي آمنوا أى الفريقين خير مقاه و أحس بديا كه وهذا عن ما يحتج به هذا المارق كما هو ظاهر ، تم يقال لهد المدحد أيصا هل التعدم في الأمور المادية من صناعة أو تجارة أو عيرها دلس على الحق ، و ب الأحر في هذه الامور دايل عي الدخل ، أم لس دلك بديل على الحق ، و ب الأحل و نه ديس فصرح دلك ولا ساقت و تعميم من من وتو تارة أحرى و و من أناويت في هذا ملوية أحيا اوصر بحة أحيا با أخرى ، وقل ، بهم على أحق وإن المدين عي الناطل والى قدت ما ما في والهم المديرة أحيا با والى قدت ما ما في والهم المديرة أدا والله والمدين و من المديرة والمدين و

### فصال

م قال - ، لا أحديستطع أن عالى هذه لحفائق بعد أن ظفرت روسيا وجوشها بأعظم تصر عرفه النشر ، مع أن هؤلاء سبيون من هنده الناجية نمامنا ،

فيقال ، فل أحد من المقدلاء يستطيع أن يدفع هذه الاوهام التي ادعينها حقائق كا أو عداه ، وكل هذا الدن وقع في هذه الحرب حجه عليك ، فيهما كوارث ساحقه حدث عواصع الاحاد وحفت على رموس الملاحدة المعاسين الدين بيدوا الصوص الساوية وراه طهورهم كأنهم لا يعلمون ، فليست ألمانها ولا اليامان ولا ايطالها بدول معتمده على الايمان والاعمال الصالحة فانتصرت عليه هذه الدول الملحدة كما ترعم حتى بكول هدا حجة لك وحقائق تعتمد عليها في أن الإيمان مانة والاحلاق الدينية لا تعر أهلها مل تفييد التأخر ، وهذا هو محر الداع الدى محادلك فيه ، فكيف تدعى أنه حقائق لا يمارى فيها وهذا هو محر الداع الدى محادلك فيه ، فكيف تدعى أنه حقائق لا يمارى فيها وهي لم توحد الدة ونحن لم مكر قط ان الدول الكافرة ينتصر بعضها على قسين

تم الله قد علم أن هذه الاسبال التي تحت عليه في أعلالك وتعلق النصر عليها مطلقا قد نفعت مروجه وأصرت من وجوه كثيرة، فان كانت نفعت روسية فقد أصرت ألمانيا . وأما الاحلاق الدينية التي صرحت بأنها لا فائدة فيها وأنها مصرف حيث فقد نعمت أهلها ولم تصرهم فط ، مل ربما انها لو م وجد لديهم لحل بهم ما حل نعيرهم ولا سيها مع صعف أهلها من ناحية الاسبال المادية مع أنهم لم يأتوا بها الاضعيفة

ودعواه ال نصر روسيا أعظم نصر عرفه النشر فهي دعوي ليم عرجبت كامن عميق إدهى مكابرة واصحة . فأدنى عاقل يعلم أن روسيا لم ننفرد بحرب ألمانيا ، وأنها لم تستمن عن مساعدات غيرها لها وأبواع الوسائل الحريسة ، وأمريكا أنصا تدَّعي أنها هي التي هرمت ألمانيا . وكدلتُ الابجلير . فانتصر هدا انما وحد من الكل بلا رس ، على أن نصر روسيا هد لا حجة له فيه كما تقدم مراراً ، فايا منتصرة على دولة من حسبه في أكثر المادي، والبعد عن الدين الصحيح عن هم سلمون من الدين ، فقيقة همدا \_ لو سم \_ أن تكون منتصرة على جبسها في أعظم سادئها عقوبة لهي ، وهذا حارج عن محل النراع ، مل هو حجة عيه فانه يدعي أن الانحلال من الأديان هو طريق المحه والتقدم فادا كان نصر روسيا من حيث كونها سلية من ناحية الدين فعدو"ها المبيرم كدلك على عمه ، لأنه ندعي أن أكثر هذه الدول ملاحدة ، فان كار\_ الانحلال سنبا للنصر فقد صار أيصا سنا نهريمة والدمار والوبال على أهله م وان لم تكن سدًا نظل احتجاجه . على أنه بسمى أن يعرف أن روسيًا ليست كلها سلبية كما يدعي ، بل وبها مداهب وشيع محتصة ، وقد غير ب كثم ا مر مبادئها النشفية في الالحاد قس الحرب لما عرفته من تأثير العساد في شمامه ، وهي بكل حال مصطرية في أمر الديابات فليست تسليه تمام من هذه الباحية الدينية كارعم . وما لا شك ميه أن أكثر مذه الأفكار التي يدعو الها في أغلاله هي من أعظم الاساب التي حاقت بألمانيا حتى أوقعتها فيها وقعت فيه ، هــذا

وهی دولة عطیمة قویة ، فکی اداکان پدعو دولا صعیمة بالسنة الی غیرها الی هذا المیدا الهدا الهدام ، فلا حجة لما ادعاه فی نصر روسیا مطلق فانها لم تنتصر علی احلاق دبنیه محصة حتی یکون حجه له ، و روسیا نفسها الم تدع بهذه الدعوی ولم تدع آیصا أنها مستقلة بالنصر دون غیرها کیا ادعاه له هدا المکان . ثم هده الحرب التی دحلتها روسیا کانت صدمة عطیمه فی روحها وشبانها سیبق لها الاثر الی أمد طویل ، ولو لم ندخل الحرب لکان أولی بها و أقوی لها ، فانها ما استعاصت فی انتصارها مقدار ما فاته لو لم سخل الحرب ولا مقسدار ما استعاصت فی انتصارها مقدار ما فاته لو لم سخل الحرب ولا مقسدار ومن معهم فی شعفوا بذه التماليم الالحادیه فکل حرجوا من شفاه دخلوا فی حسر شهر أدهی و أمر علی هؤلاء ومن أعجب به وسحر بارائهم ، فکیف بصح آن نشر أدهی و أمر علی هؤلاء ومن أعجب به وسحر بارائهم ، فکیف بصح آن یقال پان نصر روسیا أعظم نصر عرفه النشر و احال المعروفه عند کل عقبل می ما دکر با و قد شاهده الناس ، وهو أمر طاهر لا یکره روسیا نفسها ، فهو سفائق لا یماری فیها لوضوحها ، و یکن ه لوی شفوس سر بره لا تعم می ما دکر با و قد شاهده الناس ، وهو أمر طاهر لا یکره روسیا نفسها ، فهو سفائق لا یماری فیها لوضوحها ، و یکن ه لوی شفوس سر بره لا تعم می ما دکر با و قد شاهده الناس ، وهو أمر طاهر به یکوی شفوس سر بره لا تعم می ما دکر با و قد شاهده الناس ، و هو أمر طاهر به یکوی شفوس سر بره لا تعم می ما دکر با و قد شاهده الناس ، و می نام با دوی شفوس سر بره لا تعم می ما دی با دو به با دو با به با دو با با دو با دو با با دو با با دو با دو با با دو با د

## قصل

ثم فال: ، فطريق المحد القوى إن يجب أن يكون معروفا واضحا متفقاً علبه ، ويجب أن يعلم أنه غير ما يدعو اليه هؤلاء الصالحون اذا كان هؤلاء الاحوان يعرفون هذا التطريق وحكنهم الما يدورون حولها الآن اضطرارا او الهم بعد أن حشدوا الحشود سيتعرفون ان طريقهم الحقيق،

قلت قد صرح هت ـ كما رى ـ بأن طريق انحد القومى هو عبر ما يشير الله هؤلاء لاحوان الصالحون الدين حصروا انجد في الأحلاق لدينية الأولى وفي تنقيد الحدود الشرعيه الى آخر العمارة لسائقة ـ وقد عست أنه ليس فيها بن للأحد بالاسباب المادية بأنو عها عافيه استعداد للعدو"، بل م قد صرحوا

بان دیک من أهم واجل ایس و دلک موجود فی کنهم و مقالاتهم الكثیرة الشهیرة فی الح الله الله وعیرها فادعی هذا الملحدان المجدفی عیر ما بدعون الیه ، من صرح فی مراسع أحرى بان هذه الطريق لا نفید شدا فی انتقدم بل هی است بدنا حر ، فادعی به أعلال تعوق عن الرقی ، وصرح فی المحت الله ما ملهاه و مصرف حبیت و تعویل لمشر . ثم قوله ، فطریق المحد بحت أن مكون معروفا اح یایش فد عرفاه مع فه أوضح من الشمس فی نصف النهاد لدس و بها أدن حجد أن الاحد با لاحلاق ابد بده ، و لكن أبت لم تعرفه لمماه بصرك فلهذا كنت أعظم الموغلین فی نصلال فی معرفه ، فی عمی نصم فلم یو عین الشمس علی شدة وضوحها لم یح له آن یحکم علی غیره بأنه لا پراها ، ومن عطیم المائ فی الصلال فی معرفه ، فی عمی نصم فرم عطیم المائ فی الصلال و معرفه ، فی عمی نصم فلم یو من عطیم المائ فی الصلال و معرفه المائ فی الصلال و معرفه المائت من الصلال التقدم و منافقه المحائق المسال الله حر و حمد شمال الله حرف المائل كالم من المائل بي يصور الاشيام على عیر حقائقها فیحکم علیم المائل با براه فی حالته الحقلة ، قال الشاعی :

قد تكر الدس صور حدس من رمد وبك الصم طعم لما من سغم وقو لمن بحب أن يعل أنه غير ما يشير به ها لاء لصاحون فقول س بحب أن يعل أنه غير ما يشير به ها لاء لصاحون فقول س بحب أن يعل أنه هو ما مشر له ها لاء أمناء المشعرون ، وأنه عبر ما تسعو البه أمن وأصراب لهد مو ، وقد نقدم أن الأحلاق الصناعة المدية لا تنافى الاحلاق الدسيه بوحه من انوجوه ، ونقدم أن هؤلاء الاحوان الصالحون لم منعوا هذه الأحلاق المدية فانها إن كانت داخة في مسمى الحهاد وأنها من وسائله فهم قد ذكر وها كما لعله عليه والم تكن داخة فيم لم سعوها في تلاميم المستصى وقد ذكر وها لكلامهم ، وأن لم تكن داخة فيم لم سعوها في تلاميم المستصى وقد ذكر وها صراي في الموادي في الموادي والمنابة مع فلا معى لاعتباد عليها واشامه مع فلا معى لادين ومحادة الله ين فلا معى لادين ومحاونه التوقيق مديها و بين لدين على ما يرعم فان المتصادات لا دلك الى لدين ومحاونه التوقيق مديها و بين لدين على ما يرعم فان المتصادات لا

يمكن احمع بينها بحان ، فا دكره مهور ساقط لا أساس له استة وقوله : وان كان هذا هو الامن الذي يتوون في أحد ما دهوا بأنصبهم وبأنباعهم و بقال : لقائل أن نقول لك وما أحد ما تدهب لبه أست ومن على شاكلتك بأنفهم وبأنباعكم بال كال لكم اتباع في هذا بحر ددعوى فتقان عثلها وقوله و ونطنه محسطنا جندا من حاول أن بقوى نظره نقراه الحروف الصعيرة تحت النور الصنيل و بقال : هذا المن هو منطق علك تماما ، فاملك سلكت في دعايتك هذه مسلكا لا أحق ولا أصد منه ، لامك حملت الامحلان من الأديان واعطاء النفس شهواتها حتى ترجع الى طور الحيوانة والطفوليه من الأديان واعطاء النفس شهواتها حتى ترجع الى طور الحيوانة والطفولية منا في حصول الحد والرق وحصول الامال لمكار المهده الدعاية الهوجاء الله وعاء الكافرة وهناد الله الأهواء المناع عليها هذا المن الأهواج المنس طا، فل حصول الدي و محد ما مناع الأهواء وقياد الأحلاق لا يمكن أن يفهم من هذا ، فلا أحق ولا أعمل منه ال لم يكن مستجلا

## نصل

أم قال ، كم نستولى على شي العواصف ادا رأست هؤلاء الشمان المحلصين المنوقدين حمه وعيرة يقادون جده الأفكار دون أن يدرو، من امرها سوى أبها سوف في إعطائهم الوعود السحبة الكريمة الرحيصة ، وسوى أبها تؤكد روعهم كل ما ترجون وبحدون من أمان بأصعف الاستان وأصعرها ، اللي لاهتما أحياء أكثيرة ادار أبت هؤلاء المؤمنين كاكان يهتف أحد ادباء فرفسا ادار أي أمالهم باللسماحة المصاملة ، ويا بلايان المحدون ال

<sup>(</sup>۱) والعجب ألمك المصت في حد المراء أنها ١٠ بعد الله عنى شك بعدد دلك أبداً . فعلت رأس السياسة كلها والنهوض وانجد والاستلال في بعلم المرأة فأى انسان يقوى لظره حتى يستطيع أن ينظر حروف هنده السياسة الدابيعة في هذه الظالمة الحالكة.

قلت · لا بحق مما من أن هذه الأفكار التي أشار اليها هنا وهي التي نقاد مها هؤلاء لشبان المحصور أنها هي ما ذكره عن أولئتُ الخاعاتالعظيمة الشأن في تعريف طريقة المجد المشود ، وقد عرفت أنها الاحد بالأحلاق الدينية ومعل ما مجب فعله من الأسباب لمشروعه المادية ، فكان هذا الرجل حسب ما رعم تستولي عميه شتي العواصف وشدة الأسف عندما بري هؤلاء الشبان المحصين يقادون بهده الأفكار لدينة . وذكر أن هيده الأفكار أصعف الأسياب وأصعرها في تحصيل آمالهم، وقد صرح بأنهم مؤمون ، ثم ذكر أنه يهتف أحماء دارأى هزلاء المؤمنين على هذه الحالة الدينية لتوقدون حمة وعبرة كما كل بنف هد الفرسي فاللا و دانسد حدد و دالا عال اعدوع ا وصار ما دعا الله أولئك اجماعات الصاحون سداحه وابد، محدوعاً . وقد نقداً ما ذكره عن أولئك احماعات عمالهُم أن حقيقية لأحد بالأحسلان الدينية لأولى في الاصل والمرع أن الأحد بالط يقة السلصة في أصول الدين أم فعل ما محمه ومله من الاساب لمشره عه . فكات هيده الأمور هي ليداحية والأعمان محدوع عنده . وحق له أن رميف ساك لانه كما أصيب بدار بنعاق و بريدقة البع سفه في هذ بدف ، في الأرث تما تبلس الله في أسلاقه أو تك المافعين الدين في قد بهم مرض في به ريثقون بحسن هذه الهدف حسي يرون المة مئان في راما يم ساعان حابان متوفدان حميسية وعارة على الحق ، فأنهم عليل هيف أحيا قاس وعرا هؤلاء دسهم و وترة يهمون فالسوال هُ إِلَّا الصَّاءِ لَى مَدَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ أَسَلَاقَهُ مِنْ مَنَافَقِ العربِ لَكَانَ أُولَى له من أن الله هن الدراسي الذالب الكان يدعى أنه من العرب وأنه مضاد له إلى والكرار عنه ل المدن عامر به الي هذا الحد في الشقاق ، قال الله حل من قال ما در يعوان السافقون و للدس في قلولهم ما ص عراً هؤ لأم ديشهم ومن موكل عن الله وأن الله عرام حكم أله وقال سبحانه وتعالى ﴿ أَنَّ الدِّينَ أحرموا كانو من ديدن أسوا رصحكون ، والم مروا بهم يتقامزون ، وإذا

المقدوا الى أهلهم القدوا فكون ، وادا رأوم قالوا ال مؤلام لصالون كو وقال الله تعالى إرس الدين كفروا الحياة الديا ويسجرون من الدين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة كه الآية . ثما ذكره هذا المؤلف هو من حسن ما حكاه الله عن أسلافه الكافرين والمنافقين من عيدين المؤمنين والاستهزاء مها م ولكل قوم وارث . ثم هو انتقاد واستهراء محص ليس من الحجة في شيء ، وقد سبق الله من هو على شاكله عن طبع الله على قو بهم والنعوا أهو مغ ، وقوله ، بأصعف الأسنال وأصعرها ، فيقيال كلا بن هي أفوى الأسنال وأعطم ، واعاكات صعيفة صعيره عبدك لصعف نصر بك و بعدك الأسنال والدن لك أن نحكم على الأشناء لقوره العظمة ما التي شهدت الشرائع و لعقول ولدن لك أن نحكم على الأشناء لقوره العظمة ما لتي شهدت الشرائع و لعقول ولدن لك أن نحكم على الأشناء لقوره العظمة ما لمكوس مع عدك عب ، قان السيمة نقوتها و عطمتها حسطت مسعيف المكوس مع عدك عب ، قان هذا قلب للحقائق وضلال بعيد

### فصل

أم قال مريقال من السعاة سعمون كبير ويعقون المؤمن الكايرين بهم السعوب الأنكالية الى تعليد أو دها عن الأخرال في تحقيق آماهم وغرهم على أو دم أو كالمن حامهم بفكرة هم عن تحقيقها ، فأمان هذا لاء بسبه على الى تعديل كل من حامهم بفكرة ومندأ أو دس أو مدهب راعم أنه سبعتمهم كل شرم دا ما أسمود ، آموا به وأحصو في أيه به وسارعول الى تند ل سبوعهم أو قائدهم أو رعمهم أو مشدم عن كل شء فيهم و مالى المن هسد هو بسي رفعات مي هده المعال المن هسد هو بسي رفعات مي هده أو دس أو مدهب حديد و عني المالين به أنه سجم ، فلا عندا أو دس أو مدهب حديد و عني المالين به أنه سجم ، فلا عنيا أن جلت بهده عكرة أد بولة في حليد و عني المالين بولية و وادعيت عني المالين به أنه سجم ، فلا أنها و من احقائق المرابة المالين بي أحد به أنه فينوس و سركه أمة فتهوى أنها و من احقائق المرابة المالين بي أحد به أنه فينوس و سركه أمة فتهوى

ولى يوجد مسلم واحد بين الأرابياته المبيران المسلم يستعنى عن هذه الأفكار ، ثم يبيت هذه الدعوى على الناع الشهوات وفساد الأحلاق وأنها سنب للنقدم والنجاح ، ثم دهست تعلق على الكساب قولك لمصحك ، وسيقول مؤرح لفكر الله بهذا لكتاب قد بدأت الامم المرابية تنصر طريق لعقل ه ، فلبت شعرى عنى كادب الامم العرابية محادين او معتوهين حتى وقيت جنوبهم الهدا المديان والهراء والصديد والعيم الدى فدفية في هذا الكتاب

با صاحب الحقائق الأرابه الاندية إن مركان عني هدي من أو نكك اللدعاة لم يضعوا الناس إلى ما دعو تهم أنيه من وقص الأعان والساح اشهوات ، أو لدعول أن تحصيل أمالهم موفوف على لاحد نأقو هم التي محموه، وكسوهـــا كما اد"عبت ، إنما دعوا "باس لي أو"قي الدين وأنب الاصول ، ودعوهم الي النور المنان والروح الي لا نقير ، دعوهم الي صراحة العريز أحيد الدي له مافي السموات وما في الأرض ، دعوهم أي إصلاح أحلاقهم إلى هي الأساس الأول حيع الإعال إلا ممات لها، فصلاح لاحال صبح كل شيء وتفسادها صدكل شيء وواما لامم باحلان ، كانتاب فلاعمال ملاد مكها وساعها إعا نصدر عن الأفاظ الصحيحة ، فبلا سكن صدور أي سبب أو تشبحة من صناعه أو اعد أو عرها حتى علم إله العكر أولا بكل أل يصورها النكل تصورا سحرحاحل كدن معارة وأحازته سحيحه والدراال لدعاة الصاحال لم عصوا العقيل والسرام كاراصيه ، أن عمو ويسوا أنه ليس الل الله ع الصحيح و لعقل سدير أدفي سايل ، من هما أحوال ، والأصل الدين والمقل بالم له م عال المقل إلى على قد صداف بالدين فنحت أن رضعه م والا كل لك قد حلى عبد عه لا له قد صدّ قه فكف بصدّ قه أم يشك في أحمر ه و ما به او ل کال تعقل صدفه مطعه فألى شيء يصد في . أيريد أن بصدق عمله وحده أم عدول صاعه أو أمه أو شعب أو حمد عة مع تدين لعقوا والص " عار بالها، ولا شك أن هم يوقع في شاقص والمساد والموصى

الى لا تنصط ، ثم إن هؤلا ، الدعاء الديدي لم يدعوا الى اتباع آراتهم ولا لكل ما يقولونه ، فهم أعقل من أن يد عوا أن ما ي كسهم ، حدث أوليه ابدية ، والها تأحد بها أمة فتهم وتركها أمة فتهوى ولن يستعى عهما مسم ، فهم أجل وأكبر من ذلك ، إغا دعوا لى تعطيم الرب وعبادته و ساع أوامره على ألسنة رسله ، فاذا بحجوا فل بحاحهم من أعطيم ابراهان على صحه دعايتهم ، لانهم لم يدعوا الى أنصيهم ولا لى كل ما يوافق بطبعة والشهوات حتى بكون دلك مرعه في قبول بعاشهم ، من دعوا الى احق وهو أهين كبر على أكثر دلك مرعه في قبول بعاشهم ، من دعوا الى احق وهو أهين كبر على أكثر المدوس ، فاتباعهم دان على وصوح برهان دعه بهد ، علاف من اسع ما يوافق هواه فاله قد يكون إنه اشعم منو فقه هواه لا يصدقه وضعه في نفس الامر ، وهذا طاهر حلى الها أورده وادعاه على الدعاه والعلماء الصالحين فهو حجة عليه فلا وحه لدشيعه واستهرائم ، وقد كر اهدا عمول مرازا في عصول هسدا الكتاب ، وقد عنت فناده فلا حدة في كراز الكلام عده

### فصال

قال ، ولا أحد مد ا من أن أنكر هد لا موان أن الروح الدينية كثير ا ما تكون سدية تجاه حدة وعطا في أسح به بن لم شديا روح متوثية من المددة الواقعة الصارمة ومن أن سة لعالمه ، وفي خق إنهم فعيلون حيدا إن م تكونوا عين موجود بي اوانك الماس استطاعوا أن جمعوا بين التدين وس الابداع في احياه والمهوض بها ، ولهد فاله يكل عجم الباحث أن يجه متدسا حرف سنطاع أن يكون في حياه شئا مدكور ا ، وأن ينصم بها و عطيها ما نفس عسما وحد كل الماس صنعه الحاه و صنعوا لحد لهم م والاساليب المشكرة لعظ مة هم من أو نك لموسود بي الا الحاء و صاعوا لحد أماس و بالتحلل مته فلت : خليق عن هذه حاله و عدا رأيه ، أن لا يجد مقراً من أن ينعث طلق الشر الكامن في قله ، لان هذا الهي المصطف في صدر و لا بد من حروجه هدأ الشر الكامن في قلمه ، لان هذا الهي المصطف في صدر و لا بد من حروجه

6

16

۵

11

Įij.

11

.1

والاقتله فلا مفر من نفته والقول به لكي يعافي منه . لانه حنث قاتل أجتمع وتكون من لشك والربب وفساد العفيدة والفلق والعكاس الرأي . هذه حقيقته ها دكره من أن دروح الدبية كثيرًا ما تكون سلية نجاه الحياة . . الى آخره كدب طاهر فإن الروح الدينية المحص روح فعسمالة قوية وثاية صارعة تدفع بمقتصيا بها الحالدية الماليه فامها بوحب بتعانيها تحصيل الاسماب المدية التي بها قوام الدين وليس هناك روح دينية ندى بروح الماديه بل روح الدس الصحيح توحب تحصيل ما مؤيدها من الاسماب المادية من الاستعداد بلاعداء وحميم الكلمه وارالة العوالي التي ي سبيل ملك . ولكن كلامه يشور على عدم العاق الدين وأسباب لتقدم ، بن روح لبكتاب كله بدور على بصاد الدين وأسفدم ، ولدا ادعى هادي مع الحث أن بحد متدما سطاع ب بكون في الحياه شك مذكوراً ، وصرح بأن المان صبعو الحياد وصبعوه لها موم هم لمتحرفون عن لدين و لمنحمون منه ، وهما مصاصر ع في الدعاية الي رفض الدارات وتصريح بان الدال عمم حجاب على مهرض والتعدم لأل أهيد على كثريهم. لم يتحصارا على صنع الحده واعار اسم ها والمداعل ذلك من تحلل من الدين والى قدح في الدان وسب به عصم من هذا اوقد كرار هدا المعنى مرارا كبره حدا وهو كم صرح لا مصح طهر في الادبان لان مصمونه أن ألله أرصد للنشر دب معهم عن عقدم والنهوض في حياتهم وأن الانبياء سعوا في هدم الحياة والي حد "سس على الخطاط والدمار فل تركوهم ومواهبهم واستعد بأبهم أكامنه بقدموا اهدا مقضي كالامه دراصريحه وقلد صادم قد ل عد تعلق كان الماد من محل الدين الصيات الى اليور م الأنه لي عبر عب من لأب " في لا حصى كما تعدم بر بها وقد نسى هذا الملحد ال لدين هدموا حادوج و على لابدالة اويلات والآبات لطوليه والدهار مقطع وأعناه نبشاع والنابة الأحذاق الدنيةهم المتحرفون عن الأدبان المحمون مها، وفد صرح في آخر الكناب على ما صرح به هنا حيث ذكر أن

المتدينين على احتلاف ديارهم وأرمانهم وأسيائهم وأمرجتهم واجتاسهم عجروا عن أن يهنوا الحياة شيئا جديدا وان يكونوا فيها محلوقات متألقة ، النهير . فالكنب السماوية كلها ، وتعاليم الانساء لمقدمة لتي سار على صوئهـــا الوجود كله وآراء قول اهل الادبان كلم ، ليس شيء هر يهموا الحياة ولا يصنعوا لهما شنئا حديداً ، وأما أعلاله التي من أطول آيابها أو سوار ها مسته وراره الله ين المصرية حيث لم سعة ورفا على الفور هو الشيء أساى مهب الحياه وهو الشيء الذي يكون به المحلوق منأ لقد . أم مع هذا نصرح بان دلك كلمه لسادته من الملاحدة والزنادقة فقط وبحل ببحداد بدن بثيء واحد حديد صنعه الملاحدة استقلالاً بدون المتديس وبدون شيء من منادتهم فانه لا يمكن بحن أن بجيد هدا الما ، كما تتحداه ان يو حد ليا ملحدا او الديف أو متحدًا كان في الحياة شكاميكورا ولم يكل في المدينين من هو ارفع منه قد ا و طهر منه ذكرا ، ولعله لم شخلل من ديته و رابد بعد اسلامه الله من احل أن يكون مثلهم فيهت الحياة شنا حديدا ويكون فيها محوفا مثالقان وسكي فدعامه سقبص قصده ما اقبيان الله أن حرى حلم علم الله و الله و عموا الله و عموا وما هي الحياة الصحيحة ﴿ خَتُص بِهَا المُلْحِدُ الْمُتَحَلُّ دُونَ اسْعَ الْأَسِياءِ ، س الدي نقوله - 4 لا - حد في الديا شيء حديد باقع سواء كالمديا أو عبياً الاوأصل اساعه أو وك به من للسيات ولا توجد ملحد في خساة صاد مخلوقًا مناً عنا أعنا ولو عم ما بعد ، فلا عد الن سعص عمله حاله الله ل بعدى أحل عمل صاحا من ذكر أو الى وهو مؤمن فلنجيبه حاد صالة ، فاحدة الطيمة الما بحص بها من عمل صالحا فقط ومن حام من الممن بصاح فقد فقد من الحياة اطلبة نقدر حرمانه ، وهند أمر لا شب فيه لا من في قلبه الدولم يستر الأموا والطراليها لعبن العدياء أأتم أاق ماهو أهواركوب لطائرات وعدها من سائر المركوبات الشوعة حادثه او أكل لمنسأكولات اللمايدة

وعوها فال هما كله قد اشارك فيه المسينون والملحدون والكلاب والخياريو

وعيرها من اكثر المحلوقات وأن كان شيئا آحر فليبنه حتى لعرفه وبحيت عنه فصل

ثم قال ، والعب بلا ريب عنده ليس عيدالدين ، ولكنه عيدالمتدين العاجر عن التوفيق بينه وس مطالب الحياد ،

قلت: قد أصنت في قو لك منافقة وعندنا وحيث أضفت هذا الرأى الي نفست ، لأن المملاء كلهم شخاشون عن هذا الرأى ، فان عيب المتدين إيميا يشأ عن عنب دينه بلا شك ، فكل مندي بدي فلا بد أن تظهر أخلاقه عليه ، و من عال أحلاقه التي نها يدين فقد عاب دينه ، فان الدين لنس شيئة قائمًا فنفسه إعا هو أعمال واعتقادات وأثوال نقوم بالمدين، في عاب المتدل لدينه فقد عال دينه بلا شك ، وإذا فين إنه لم يعمل بالاحلاق الدينية بلطابقة لحقيقية الدين قبل هذا يحدح أولاً إلى بيال ، ومني ثبت حروجه عن العمل به كما يدهي نسب النفريق من المدن والمسرب، ولا ينسب التفريق بمجرد الاحمال والدعوي أم اذا "ستالمفريق". ل أسم المندين المعلمق لمساه إما في احمه وإما في العالب، والا فحاوله لنفريق بين القدح في المندل ومدح لدس محاولة حداع و ماقي ، فان هذا يقضي الى سب الأديان وشتمها والقدح فيه عجراد هذا العدر المسط الدى لا بعسر على أحد ادعاؤه ، واحترام الادبال وتعصيمها من أعطم أركان المله فيمنع المدح في المندر عني نظهر محاجبه المديء أم بعد طهورها يقدح فيه بأفعاله مقروبه باعدج ، فلا إنجو سب المند ، بقط لاطلاق حتى يعرف حروجه عن ديانه ووجه القدح فيه ، كما نديد سب المصلي والمركي والمصدق والموحد والعائد والمسلم وتحو سلك حتى بسين محاهمة لافعاله بنايا واصحاء ثم بعد البيال يقدح فيه ، لا ناسم الدين بل ناسم فعله الذي أو حب القداح فيه ومن أعظم الواجب أن عن من قام بالدل الصحيح و من قام بما يحد هــــه حتى يصح مدح الدار على وجه الأطلاق ويصح مدح من قام به ، أما الدي الدي

لا يدري ما هو ولا من قام به فن أب يعلم صحته وفساده ، و من أب علم المدعى صحة الدين وهو قد ذكر في أحر النكسات أن لنشر عاجرون عن فسهم الدين الصحيح وتصوره عني وحه نافع مفيد إلا فيم بدن ، في أبن بعم هيدا البادر وهو لم بيئه ولم يشر اليه إلا في دعواه أنه ما نصمته هند الكتاب الدي هو الاعلال. وكمت مدحه و سعى أن العبب لسن عنه ادل ، وأنما قصد بذلك الخداع ، م داكان العب من بعب الدن مع حده اللدن على ما يدعى فيا التفطل به قاله طالماكم رد و حدع به ، أن اياكان حميع الممارس على احتلاف أحباسهم ودبارهم وأنسائهم وأمرحتهم وأسماتهم كلهم قدعج واعل أل يهوا الحياة شت حديد لا هم محرو عن تترفيق بين لدن و من مطاب الحياة فكمف لا يكون العيب عيب الدي ، المهم إلا أن تكون دماعث الدي هو أكر دماع في العالم على مقتصي رأيك ما يريد أن يوفق من الدن وبين عطالب ولحيناه في هذا لكمات المصراو في هذه الأعلان محكمه ، وحيدًا تحصل سنا الرحل القادر عبني التوفيق بين الله إلى وبين مطالب خياه كالخصل لمنا معرفه المدين الماي لا يمان وهو ما نصميه هذا "لكتاب ، وتكون دن ليس لعيب عيب الدر بل عيد الانباء وأدعهم على احتلاف أحاسهم وديرهم وأرمانهم وأمرحتهم ، لا يهم لم يقدروا على النوفيق بين الدن و س مطالب الحياة ، د لوكا وا قدد ل لوهموا الحياه شيئا حديدا ، ولصنعو لحب العلوم المشكرة ، والكانو، فيها محمو فات مدُّ لقه أومن كان عاجرًا عن هذا فانه لم يوفق بين الله ين و مين مطالب لحياء ، فيكون منديد تدنيا ناطلا ، لأن من لم يوفق بيشويد قهو كالككا دعاه غير مرة ، وهو و صح فلا حاجه الى محادعه .

## فصل

قال : ووقد أدرك هذه الحقيقة الفسماء . وبروى أب راءداً ديك لقسائله

الداهية العرفي المشهور قال · أما عند الله بن عمر فقد قعدت به تقواه ، يعنى عن النهوض الى السيادة والمحد . وقال المتنبي يصف الرجل الدى سيكور... عواته في انتزاع الملك :

شیخ پری الصلوات الحمس ناظة و سنحل دم الحجاح فی الحرم برید آمه غیر مندل لامه بری المندینین عمر آصل لما بطلب ویراد منه ، ولما قال آحد الشعراء بمدح المأمون :

قلت : السدلاله بهده الأمور بمنا بدل على رسوحه في العباوة وسقوط الرأى ، ولا عجب فالمصطر بأكل الحيف ، وزلا فتو كان له أدن مسكة من عقل وحياء لم نسجل على نفسه هذه الفصائح اعرية مع أنها حجة عبه . وليس في هذه الأقوال على سداحتها ما يدن على أن الدس صنعوا الحيادغ المتحدوب من الأديال حتى تكون مطابقة لقوله ، وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء ، فبيس هو لاء هم القدماء مع أنه ادعى أن القدماه رجعبون لا يؤجد بأقو اهم . أما ما ذكره عن زياد فادي رجن من عقبلاء المسين يعلم أن ابن عمر أشرف وأجن وأعظم من ياد دينا وعقب لا ورأيه ، على لا سمة بينهما في العصيلة والشرف. هذا لو قدر أن ريادا هذا الطام المعروف بالطلم انتقد على اس عمر وسيرة رياد هدا وطبه لا محتى على من له أدني حبرة بأيام الناس ، وكم لرياد هذا من الأقوال والأفعال ما يعاند رأى هذا المنجد ، ولكنه لم نعشق من قوله إلا هده الكلمة . وهي ـ لو صحت ـ فليس له فيها حجه بوجه من الوجوه فإن قوله ، أما عبد الله بن عمر فقد قمدت به بقواه، فهذا مدح له لادم"، فاله ليس قيه أنه فعدت به تقواه عن السادة وامحد والقيام بما يجب كا رعم صدًا الصَّالَ ، ولا فيه ماشير الى هذا ، وردد أعقن من أن يقدح في ابن عمر وهو يعرف حالته وحالة اس عمر عند الناس ، وليس اس عمر بعدو" له حتى يتكلم قيه بما يشيته ، فليس هناك ناعث لا من عصبة ولا دين ، والما أراد بهذه الكلمة \_ إن كان قالها \_ أن تقواه قمدت به عن الدحول في الفتى وسفك الدماء وطب مالا طائل تحته ولا فائدة فيه وستبعد حصوله ، فان التقوى هي الهي تقعد عن هذا ، لا تقعد به عن طلب السادة والمحد المشروع ، بل هي تبعث على دلك ، فن أين لهذا الواتع أن ريادا بوى هذا الدى ادعاه . ومعلوم أن ليس في طاهر كلامه ما يشير اليه ألمته ، وليس له أن يحرف كلام , بادو يؤوله على وأيه فيقواله ما لم يفل وبعلم اس عن وأبه فيقواله ما لم يفل وبعلم اس عن دكر با هو المعقول من حالة اس عمر ما فانه لم يكن مع على في تلك الحروب ولا مع معاويه ، بن اعتبال هذا وصدا ، فان هذه الحرب حرب فتنة لم تحصل للمسلين منها طائل ، ولهذا لم يدحن فيها فان هذه الحرب حرب فتنة لم تحصل للمسلين منها طائل ، ولهذا لم يدحن فيها كثير من رؤساء الصحابة و تكل حدل فلا حجة له في كلام رايد هندا من هو فعله في ذلك كسائر أفعاله

وأما سندلاله نقول المثنى في أعرب الاستدلال أنصا ، والمحب أمه استحس هذا القول الخنث المكر حيث كان ملائما الطبيمته الخبيثة

شيح يرى الصدرات احمى . هذ ويسحن دم الحجوج في الحرم وجعل هذا الملحد أنه قال في كمانه والقصل الحاسم) ص . ٨ في اعتراضه على الدجوى هذا الملحد أنه قال في كمانه والقصل الحاسم) ص . ٨ في اعتراضه على الدجوى لما السدل نقول المتنبي ، فقال هذا الملحد ما نصه ، ولا يحتج بكلام المتنبي على ايمانه إلا من نصد فه في ادعائه أنه رسول الله ، وإلا فني انسال يستدل نقول شاعر فاسق متهوار مشاقص على عقدته ، اعتبروا باقوه والصفون ، هدا يكفرنا اذا احتججنا بكشات الله و بكلام رسوله على أن لا يدعى الا الله ، وهو يحتج نشعر رجل ينصفين الالحاد و لفسوق في شعره تصفيلا ، يكفرنا اذا آمنا برينا واحتججنا به على صفاته ، وهو يستدل بكلام الشعراء ، اللهم ادا آمنا برينا واحتججنا به على صفاته ، وهو يستدل بكلام الشعراء ، اللهم

اهد قومی قانهم لا يعلمون ، ولمادا بحتج غوله هذا ولا بحتج غوله :

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايسملام ،

انتهى كلامه تحروفه . فنحن تحقه نقله الذي فسعته بداه ، وتقول له كما
قال لمسمدوه :

هن يون حدين الهوال عليه ما خرج عب إسلام ومع هذا فا بنت بدي استشهد به لا حجة به فيه ، والمسي لم فرد ما ادعاه هذا الملحد من أنه يمدح منا "شبيح بن هو دم به في "تحقيق لا مدح له ، ومن آین له أنه برید مدحه ، فلو قرض أنه بر ده عو ، له علی انتراح الملك كا بدعی فهو لم علم سائ وقد عاج الأسال الى المام لما حر كا حتياج الى اعامة الطب وبحوه عني بعض شئو ٨ . فيس في سِنه مدح أو شرف ، ثم قدله ، لابه يري أن الماتدان عبر أهل ما يصب وبراد مله ، يقال ـ ان كان بري هذا فهو يري أنه عام أهل لم يطلب منه من الاعامة على الفحور والمنكر والطلم والنقاف والقباءة وبحو ديك (١) فهذا أوى ما حمل عليه ثلامه لأنه مدح أباسا كاليرين من الحبلوك والأمراء وأبي عليه بالدين وأبهم أهن لنملك ساك . فاما أن بحمع مين كلامه كاذكر البرلا يكون مناقصا فلنقط وتكون لا حجه له فينه على كل تقدير ، والعجب أنه حمل قبال بسبي على هذا الرأبي الدي، حبر عه على هواه ، أم ورسم عليه فحل هذا الرأن الذي وآد لمتنبي أعظم من رأني الصحابة وأتمه المسليل لدس احدروا أما مكر وعمر وعثبان واعتمدوا في دلك عسملي فصائمهم الديبه ، وتممهم الأنمه على ديك فقر روا أنه يجب تولية الأمثل فالأمثل في الدس وحملوه الدين من أرقان الولاية ، وأن لكافر لا صحة لولايته ، فلو كان عدم التدين هو المطوب الرآسة وأن المتدينين عير أهن لما يطلب ويراد

 <sup>(</sup>١) وهو هـا اعا أراد أن يكون عوما به عنى نعص العهد وسفك الدماء و اثارة
 الفتيه ، وهدا ليس بمدح على التحقيق إلا عند الرنديق

هم من اتميام ، لامور به مد كان اعظم من رفع في هيدا العلط م الصحابة و الدون المعتبد ، و خلامه يتقدمن القدح في الآمية بلاشك اذ استشهاده به و تفريعه علم علم في منك أبران شعر من في لاست الكبيرة السهرة الي علم ، كرم في مسح عبو شام الأمل و بدوا تم من فين المدلان و لقيام الدن منلا بحل على عام ، و فل مان مها علمه و منا مه ها هم البيت الحدث السقد الذي فيم أحده بالمحتبد كان موسد و مداحم و و تعتب الحدث السقد الذي فيم أحده بالمحتبد كان موسد و مداحم و و تعتب عليه بالتواجد ، وهذا هو الأولى المحتبد الدن الدن في الأرض واتبع هواه

فنسل

ثم قال و فطبعه المتمريات عالمات طبعة فالمراه فاعدة محرارة الموندة للحركة

المولدة للانداع ، ومن ثمة فانك عير واجد اعجر ولا أوهن من هؤلاء الذين يريطون مصيرهم بالجميات الديقة ،

قلت : هده دعوى مجردة من عدو" على عدو"ه ، فتقاس بالرد" على من قاله . بل تمكن عليه عكما صحيحا ، لأن دلك هو الحق بلا شك ، عال صيعة الملحد طبعة جامدة عافده لحرارة الاعسان المولدة للحركة لصحيحة المولدة للانتاج الباحج المفيد ، ولهذا فانه لا توجيد أكبل و لا اعجر ولا اوهن عن رقمن دينه وأتمع هواه ، وهذا أمر وماعرف بالحس والاستقراء لا تحسر د التحرص ومحدونة والمدعوى وككبي دبلا على هذا المثالا تحد أدين ولا أتني من الصحالة رضي الله تعالى علهم وأهل القرول المقصلة ، ومع دلك فلا تحمد اقوی حرکہ ویشاصا ولا الوم صبرا ولا اثنات فلہ یا میہم ، وقد کا ت یہ تمح حركا بم اعلم ل أنم واحدها واصلحه وأنومه . وغند قسو حامهم أو اكثرها في الدواب الباقعة الشديدة والمديدة واصلاح شئون الشرية حتى دحل الباس في دري الله افراحا ووحدو عر " الحاد و احة اليفين والطمأ بية بعد أن داقوه من وبلات الكفر وعدم لدن و عوضي ما لا حبية به، وما صعفت الديانه فيمن حاء بعدهم صفقت الحركة والحراء فيهم نصدر صعف الديامة. فكا عا لقوه والحرارة داتر مع الدين، وهكدا كانت الحلة في كل من كان اشد صلابة في دينه في كل الله و . ، فإنه يكون اشد حرارة واحسن آ ثاراً ، فكل من كان اشد تمسكا عاكان عنه أهل القرون المفصلة كان أشد قوة وصلابه في كل شئو به واعمانه ، وقد كان معروفا لدى الحاصة والعامه أنه بعد القرون المفصلة لم يكن اشد صلامه في دنتهم في لقرون الوسطى من المشاب ال السلطان محمود س ريكي الشهيد وصلاح الديرين الأيوني والسلطان محمود س أسككين واولاده وفد عرف قوة شكيمه هؤلاء وحركاتهم ويتأتجها بجلاف آلى بويه والعاطمين العبيدس وامثالهم سالمعداء عن الدين فقد عرف صعف حركمهم وفياد نتائجها ، فقيد اصيب المسلمون في رمانهم بالصعف الشيديد

لبعدهم عن الدين ، وقد عرف واستفاص لدى العالم ما الدته الدولة السعودية من السالة البادرة والشحاعة المدهشة في حركاتها كليما من أول طهورها الي هدا الوقت حتى ظهر فحما من السائع الحسنة في لعالم عالا يبكره إلا مكامر . هذا مع قلتها وقله ما لديها من العده والعدد سوى د فع الدسالصحيح و الايمان القوى لمتين. او ما علم هذا الاحملي انه بهذا 'كملام قد صرح بيلب حكومية التي يسب نفسه اليها كاسب سائر السبين ، وكل عاف عال هذا ، تع يعلم اله من اول عرد الى أحره منه لعيش ولتمتع على له من حركه المسيحين في مدحله ومحرجه ومأكليه ومشريه ومصيه وكل شاريه ، بديه الي لمديين ولا نحق على كاير من الناس ما الداه من شدة المنافقة واحداء والنماق الرائل اولاً وآخراً في سنحصال ما يسمده من عبدهي، فيه حصل له شيء من همده النعمة كفر نهيا وقاطها بالحجود والنماد، وقد في يحكمه، ابت النفس الحيثة أن تحرح من الدين إلا وقد منامت أن من حين أثب ، و حميدو أدى عافل يعلم أن طبعه الله ن شي سفعه حرارة الأمان الله و يوم الأحو ومحلة الله وطلب رصاه وما يرجوه من للعالم الأحاوي ومحساه من للعالب الأحروي أعطيه من حراره من لا يدفعه بن عميه بينا شهوات بطنه وقرحه وأمثال بالما من الأمور النافية التمشية ألى حاصبها تمنع كالمنع الوحواس أو الانعام، ولهذا تجد هؤ لاه في حركا بهه ومقاصد هم كأو حوش في معاملا بهم مع عبرهم ، وكالأنعام في شهواتهم النفسانية ، فالأنعدو أن تكون حركاتهم لممالحهم الخاصة فقط

ثم قال . ، و برجع فكور مرة أحرى أن حرن بعسه لا دس له ، و كن الذهب ذات التغلق البشرية التي لم تستطع أن توجيد التدول من الكفين والنوفيق مين الروحين دوح الدين ، وروح العمل للحدة وسيكون عمسا هو محاولة للوفيق ، السهى

قلت : هذه هي سحيته دائما في المراوعة لمكره . فهو كما فان فيه الاسماد

السيد قطب و عد الرحل ساهي والدا أن نظمل الطعية في صحيم الدين حاصة ، ثم بتواري و تحص في المان و كرا ما قد عديمه العالبي من معتب اللصوص و من يوج الكاتاب له و الما علم صروا لهيل و فداصدي فان عمله هذا عمل من مريداً له المهار شد الديد منصد أحراء فيها بدره صرح به والد في أي عايطن أنه مشي مراده . وقد عبات من كلامه هد أنه لا تعي ان كتابه هند هو التروق بين وح لدار و وح العمل . و به قدر عني مدينه يقدر عليه أحمله عبره ، لا يد في الأماح وسبع حرام بد قدر عديه من وفق ما الروح الدروروج دور وقدركم رابست راي حداق حاسيم ودراعم والداروة فيواد ويوادي المديد المالية المراد المديد عار الهوي ي وحي والأوم في ووالوه والحاصلة حاصارة والحي فيرع عاد را ما دامه كها مه به دع في سماف ريا يا يا يا سيموا consider a second comment of the second لاء في عي مدي، جي ده مكور ده دي جود ال هيدا الكالم عوالا في على مان معلى منه وهد المعلى والأجراف هو الموقي مي محرب و مراج المداد الكند الماهر و و یا کاری کو این از در در در اینان اینان اینان می کس م هو يائد من عال الله الله المرافع عال الأشاك فله

### فتعان

أم قال وه الدين إليها والمعجب منه حقد الدهيد الدين الشاعل أم مكن وقف عن الدهاب الأن لاديه محسب ، الله عليه والتمن الشعواب المن همه عرب المدين وعير المدالين ه

فقال وها عنا حجه عنبك ، فيه اين عني أن صعف المناس لا فيلك دريهم أنان صلفت هذه الأعلال لرفضه ، في با داي كثيره من هيله الشعوب الادبية و لواتبه محصة قد حناجه هد الصعف و لاسحار ، مل هو فيها أعصد من لشعوب المتدية ولاسلام ، عبو كالت ضعة المدان كم ترعم صيعة عاره ، ه أن شجرف عن الدس المحس منه هو المنتطع لصبع الحياه الوجيد الحصارة والمدية في الشعوب الميحان عاملة في الألحاد والوائمة المحص الله معمد الماكل لا محصل في هذه الشعوب المحدة ملا ما لها سار المعبو الى الدوم عم أن الاحداد في و لاحداد من مدينه و ما دو الله صرب محصل و بأحراطهم ، أم أحد يعبد ما عقد بأن أمر كا و أوراء تقدمت عليا لصياعتها وتحارفها و عداده و دسيل الكلام عي هدا قداد و احمد عليا

أم قال دار المطابع عرج الكلا الكساء السعاع كل عام ما السعب عدد من الاستعار عمر الله في الأمال وعواها ، و لكم الني كتاب أخراجه في هذه المصلة على أي كاتب فكر فيها ، 7

وست قد أحر حت المتابع كرد من كسب دو وحد فل عام 4 هده القصله مما لا يعد و لا يحصى ، ومن سع كسب مدينية والادبية و الرجية و الرجية و عبر ها من المجللات والمجرائد عبل ديك يقينا ، وهذا تفسير المنار و لوحى المحمدي وأم الدي وعبر ديك من كسب المسلم و حد الديد صعب حصره كل ديك كا عمده و كن ما كان هده "كاب عاب بي حلاف من بده عبيت عب و سميها و أعتبرت و حمص كان المبعد حد ف لوج المسمى ( الار مواهم قد الله على حدود في الدي المدينة و معمد الله على حدود في النا ومراحث و معمقدك و كد مك هد كله على حدود في الدي المعمد و حملت مؤلفه و معمدا و كد مك هد كله على حدود في الدي المعمد و حملت مؤلفه و فيلسوفا عصما و قدت منه هده احمد الحمد الخيشة التي هي و ان الايمان بالله وحداد فيلسوفا عصما و قدت منه هده احمد الحمد الخيشة التي هي و ان الايمان بالله وحداد

<sup>(</sup>١) كسعوب جنوب أو عيد وعيرها

۲) ما ينافض م ادعادي سده ، كن در المساور، من أن عدم المصلة كتب فيها كثيرون

كان مكة على لبشر ، وحعلتها على روح كانك كله ، وقولك ، أي كاس فكر فيه ، ويقول لذ أما على مكبرك فنهم ، فن هو الدى أوقى مثل ما أوتيته من عطمة العقل وكر السماع والاحتيال والعطرسة ، فلعد حملت المتدبئين على احتلاف ديارهم وأحناسهم وأ. ما بهم وأسائهم وأمرجتهم في صعيد واحد وحملهم كابهم من أوهم الى آخرهم م يهو الحياة شيئا حديدا ولم يكونوا فيها علوقات ما له لا بهم لم ستطموا ال يوفقوا بين روح الدين والعمل ، وأنت وحدك السطمت دمل فأودعه في هذه الاعلام وادعيت أن ما فيها حقائق أرلية أسمه لا لأحد بها أمه لا بهصب ولا تتركها أمة الا هوت ولى بسمى على مسلم واحد من الربع نة المدون لمسلم في هو الدي عكر هذا التمكير الواسع ، وأ من العماع بدى بحمله ، فتماً بك ما أحمد عقلك ، وهذه سنه الله في من دمه وم يرد إلا الحده الديال مكون هد مناهه من أمم

ثم ذكر أن الشعوب ادا مرضت أمر صاحتهاعة صفف شعو ها، وهدا لا حجة لدعيه ، لأن كلاميا معه في هذه الامراض وعللو لا في وقوعها ، فهو ريد أن يحمل أسبالها أحلاق الدين ، وعمل تحقق أن أسبالها البعد عن الدين

أو النظرف فيه

ثم استطرد أن ساس قبد أعوا ما هم فيه من الاستماد ولم النهموا ولم يفكروا في النهوس، وأنهم في أسوأ حالة ، وهذا لا براع فيه في الحلة ، ولكن لا علاقة له بالاستهراء بالمتدينين والحط عليهم والسحرية بهم وأن الدين آلة صعف ، وهذا هو أعظم ما سارعه فيه ، وكلامه كله يسور على أن الدين هو الدي أصعف المستهر ، وعن نقول ، بن عدم التدين والتقصير فيه هو السب التأخر ، والبر هان على هذا إحمالا أمران .

أحدهما الواقع المشاهد ، فإن المسلم مند عهد القرون المفصلة لما كأنوا متمسكين بالدين على وحهه الصحيح كأنوا في أعظم عر وأرقي أمنة ، وكلما يعدو، عن التمسك بعدوا عن العرّ والتقدم مقدار بعدهم عن التمسك، وهذا طاهر والأمر الثانى الصوص الصحيحة الكثيرة التي لا تحصى في الدلالة عبلي وجوب الاعتصام بالدين والقسك به ، وأن الحاح والنقسيدم والعز المستمر الصحيح اطيب معنى به ، في تميث به فلا حوف عيهم ولا هم بحربون وقد قدمنا الشواهد من التصوص على دلك في أول هذا الكياب ، فتأجرهم ليس إلا شائح تأجرهم عن القيبات به وعدم الأحد الصحيح به والمحافظة عليه والتعظيم به ، وما دحل على النياس هذا الدال الابلا أدحلوا في أصوله ما أدحوه من الدع المعن وقا موا أهواء عم والمادوا لشهوا بهم وقطموا أوقامهم في مواضع المعن والملاهي وتصعيف المهالات لناديه لي لا يقع فيه ، وتهالكوا على الديا وعنها حتى لا يكار تحدد الامن شاء فيه من يوثق به في لصح بالقيام بعلمه ووطفته ، والأعلى الديا مصافح بقسه لحاصة ، وكل ديك باشي، عن مصافح بالأحد بالدين الدين أساسه فوه الايمان وضحته ، في ذكره حجة عليه صعف الأحد بالدين الدين أساسه فوه الايمان وضحته ، في ذكره حجة عليه طافة ، والله اعسلم المحافة المسلم المحافة المادين الدين أساسه فوه الايمان وضحته ، في ذكره حجة عليه الأحد بالدين الدين أساسه فوه الايمان وضحته ، في ذكره حجة عليه الأحد بالدين الدين أساسه فوه الايمان وضحته ، في ذكره حجة عليه الأحد بالدين الدين أساسه فوه الايمان وضحته ، في ذكره حجة عليه الأحد بالدين الدين أساسه فوه الايمان وضحته ، في ذكره حجة عليه الأحد بالدين الدين أساسه فوه الايمان وضحته ، في ذكره المحة عليه الأحد بالدين الدين أساسه فوه الايمان وضحة ، في ذكره الحدة عليه المحافة المحافة

### فصل

قال : . أما أما وقد يكون هذا لبوء حلى (١) معقد فكرت في هذه المسألة فكيرا شافا مصنيا ، وما رك مدست سنوات ورأسي ينتهب بالمفكير فيه لتهاما ، مقلم لها على كل الوجود ، محاولا إنصاحها في معمل الفكر ، ومنا فتئت كل هذه الأعوام أثير مع الاصدقاء ومن يطن بهم الفهم و لعم حولها المعارك السكلامية والحروب الحدادة بعية الاحاطة ب من كل أطر فها و الاعام أسمانها ، حتى لقد أطنب بها شمه مريص أشق اده تحداثت فيها ، وأمرض اذا سكت عنها ، وقد اجتهدت أن ادرس القطية درسا دقيقا من كل وجوهها واحتهلاتها ودرستها في للكت التي طنبها مصدر الداء ، ودرستها في الناريح

<sup>(</sup>١) ما في دلك شك

الحاس والعلم، ودرسه موهذا اللغ الدرسد في نقوس المدلين : في نموس الحيطية والعامم المنعيون والخاهان الآخشان معاطيه فيواعل البرق أداهراته فل کر در سب داعه فد الاردان و بدو می کسته اما و سیا ره در المعرف سحب من صدفه في هذا أو كار ما رو لكن ما يا الشك وره أن يه فيسيدا شد " في داسته المنه لا على ما تصميه من في أم السكم لحديث المان المراوفية والأسائل العه هدد الأراء من سوء حيم المداد المستاوجية منقصارة في علك الما a temple as a wall of the server of the serv المعدود أن عالم لعالم المداكم المداكسة المسالك المالية حريبه هر سان برسام و او اداب لا مه د بو المدا me and a super out of the state of the super of the and we will as a work of the same of port a series and series and and are وره عيد في المرسيال بدق بالدون السام بي بمرافع ما والحصواط La ser a to the first of the server of the server of مقتص الأدم السهرية وها هو لا - معلول صحب بالعروو لأسالم عارماه الأعرماء والمحالة وأورأن هدا محران منحور دراس هذه القطية وحبيري بالأسان واسته تساع وحديث ولوجد خدمه الأسوان لا الشكافية ، ولا حاجه في هذه المحجرة العيام الصب واللحاجلة والحصومة . قال عالى ما أو م كسهم أنا أبر لنا عملك الكمال بثلي عليهم ال

في ديث إلى جمه وذكري غيره أرسول . فلا أن ولا أكاس، لا أعظم من قويه جا على فائل ما الله عليه والأصل والأسهار ، ومن أعرض على دكري فأن به معشه صبكاء عسره وم أسمه أعمى هي رب محشر من أحمي وفد کے معلم ا وال کی من سے بالد فاسد ما واک ما ادم تاہی و وقال ماياد مان المرسياء كالسال مذكر مصمان عدكا الرافي الي وأصلح فلاحرف عيه ولاع عين وري كدواوك والم أصاب ل هم مدور و در موم مد در لا وأعمت بالرورية المكراء الكال معارق وما ما ما واسلام ورك دري عدد ساء يك رم لاد د دي مين الامال . who we will a control of the لمحمد شد که دید که د که د عدر کم قدر د د كف ورائد المدروان المداد المداد والمداد سكاه عدمة فا شع ها ، حد ما ما عالم ، و اهما النمس لعال في عد من رعم و المراجع و المراجع من المراجع المرا عي أساب و كسب من حب على لما ينة ، ونبذ ما يحالف دلك من وبالدوف عد وهد شاه عي جاله عبد كل من عرفه و عرف مثاله

### فصل

ثم ذكر أنه قد خيل البه أن قد صدر في هذه الدراسة على مدجه صنة كاملة عمال ، وقد حمل إلى أن قد صد ب في هذه الدراسة و "بحث عن سبحه صية كاملة من سبحة محمجه لا شك في عدل ، فنت أعرضها هما عرض مؤمن

بها وأسجلها تسحيل مؤمن بمأسجن •

فيقال : كلا بل صدرت عن سيحة حبيثة مشئومة ، وداء عصال لا شماء منه . فلا شك في نظلان ما ذكر ته و سحنته عند كل عاقل بمير الحق من الباطن. فان هذه الحر أيم الحدثه التي فدفتها في هندا حكمات هي من المواد القدر دالتي شريتها من آراء الربادقة وحثاء للاحده ، وحليق عن صدر عن هده الموارد القدرة تمو ما قلبه من عصارتها أن يعسف هذا توناء الحبيث . وكوبه صحيحه عندك وأنث مؤمن بها لا يدل على صحتها في نصبها ، فكل حبو أن يستطيب ريقه والكال حليثاً . وقد قال بعالى في المدفقين - وعجبون أنهم على ثنيء ؛ ألا ا بم هم الكادبون السحود عليه الشيطان فانسام ذكر الله ، أولئك حزب الشيطان ألا أن حرب الشيطان هم الخاسرون به ثم ذكر أن المعدوث الدي بسيا وبين الفربيين في التقدم عس سمه تصويا في أصل الحنقة أو صدفه مي الصدف واي مليه أنهم فهموه الحاة واستن الوجود وما ابن الأسباب والمبتنات من الإرتباط ، وبحن حيث دلك ، يمن أنهم عنوا قواس الطبعة وتواميسها ، وبحل لم ملم ديث كما ذكر في المواضع الاحرى لآية ، فعينهم ساك هو الدي قدمهم . وحيلنا به هو الدي أحران وهد ايدي ادعاه عبر مبيغ على اطلاقه . فييس هذا هو السب ، بن فيه مرّ احد ب ومنافشات بأتى الكلام فيها ، ثم الله صرب مشلا أهوج يثدت به ما ادعاد في الفرق بينسا وبنتهم ، لابهم تقدموا لغهم قوانين الطبيعة وبحل تأجر باحث حملنا دلك فعال:

باشعبان هبط هدا لمكوك الارضى الواسع الارجاء الكثير الاحطار، أحدهما فكر في تواميس هدا الكوك الذي هبطه وفي قوائله ونظمه وفي تواميس أهله وقوائدتهم ونظمهم تفكير فاحض، فاهندي اليكل شيء عما يتصل بدلك، فسار تحت صان معرفته في قوة لا يكنو ولا يصل، فاستعل واستقل وثبت أقدامه وقواعده على العلم والعرفان وشعب آخر هبط غربا في هدذا الكوك جاهلا تواميسه وقوائينه وتواميس من فيه وما فيه وقوائينه، عل

جاهـــلا تواميس نفـــه ويواميس وجوده فلم يدر كيف يدع ولا كيف يسير ويتحه ، ولم يعرف ما يقوده أن الجاح والفور ولا ما يؤدسي به إلى الفشل والدمار . هذان شعبان ، فاذا عسى أن كون "لسيجه لاحتماعهما ، ليس هناك أدنى ريب في أن العدية سيكون للعلم والعرطان، وقد كان حقا وليس هناك أقل تردد في هريمة الجاهل ألما ما اصطدم بالعالم وقد حقت بلا صعوبة ، أنتهى قلت : هدا المش الدي دكر ه عير مطابق لما ادَّعه وقصده ، ومع عدم مطاعته فهو فاسد في معناد ، فأنه مني على مقدمات كلها باطبة أحدها أن جنس ي آدم من عنصرين ائس محتلمين في البطر والمكير ، ولا بدري كيف حملهم شعبين ولم بجعلهم أكثر من دلك مع كثرة التبيع وتدين المحن ومع احلاف الألس و لألوال والافكار وعبر دلك ، ادا كان يرى أن التقسيم من أحق احتلاف البطر و لتفكير . ومعلوم تعاوت الباس في دلث ، ولا شك أن هده التقدمه باطله فان الإنسان. من حيث لتجر العام حسى واحد في عبصره وكفاءته وفيها يطلب منه كما دلت عليه الشرائع والعقول، ومني أيصاعلي أمهما هنظا موكولين الى عقوقي ومعرفتهما في حميم ما يستران عليه ويعملانه ، فليس لهذا الكوك عالك يديره وينظر من يهبط فيه ومادا يصبح فيه، وأيضا فندس هباك عباية عيدية تلاحظها وتتصرف فيهها على مقتصي ناموس العسدل والرحمة والحكمة فتجاري كل عامل على قدر عمله من دقيق وجديل، ومني على أن بين فيهما أو في أحدهما من بحمل رساله من رب عدا الكوك تتضمن هده الرسالة علماً عشيان عليه ويسيران على صوئه : من تمسك به بحا وتحصل على العاية النافعة , ومن رفضه تلف لا محالة ، فهو منى على هذه المقدمات الناطلة كما رأيت . أما فساد معناه فصاهر ، فقوله أحدهما فكر في تواميس هذا الكوك الى قوله فساد نحت صان معرفته في قوة لا يكو ولا يصل ، فهمدا قول ساقط بالمرة ، في هو الشعب الذي هبط منذ هبط الى اليوم فسار في قوة لا يكبو ولا يصل، أن هذا لا يوجدولم يوجد في شعوب الارض كلها . ثم

قوله وشعب أخر هبط عربا في هذا كوك حاهلا بواميسه وقوانيته ال آخر د قو ال كالدي فله في الستوط ، فكتب بكول هذ سعب عرب دو الآجر فاله جعيد عرب ومالك في الأول أنه عرب ، مع أنه قال أول خلة شعبان هنظ عبدا کرک ، فلا بدری لا احتص شن عربه دون الاون وهما هنط حميد ، أنه الما حكل أسب المدم معرفه " في التواميس هنياذا الكوك وقوالله مم أن في المكالم عكم الدي هو السل لمعرفه الشمي لاحر ، قبر فان المكم وحدة كالماح كالدعى - في شعب الأول كان أثاني مثله أسدال بهاسدادي احتفه والأصل والعامر والمواهب والاستعدادات الكاملة وعلى ما تمكن أن تقال من المواجع للمان مكان خوم وحدده في الأول الصرورة مساوي مي كل وجه وعدم وجود المرجم الحي حي ، فا هو السب مان ما السب و عل سكه ومعام أن صبعه المك موجودة في لام على حساوا، أنه قال أنه سن هنال عاول في أصل احتقة فهما سو دمل على وحد حل مست فهد لا كال الحال معقولا لوجور" حدم عدم لدى سرية سافيا لا عدلا به لاية عم فأنا على عكم العجيبة وراسيا في الداء في ساواه ماساه الدو فاسد مي على ما هو أفسد مه و مه عه و ي ي حقيقه الأحد كي لا حق

### فصل

وتحن تذكر مثلا محيحا مطابقاً لما تدعيه منه المناه الدص في به ما حاله الداس و أسديهم، وما سح على دائلة من سعده و مأجر في الأمم و شعوب فيقول الشعب هيط عرب في حريره كبرة متحدة والا بدائلة من للمكث فيها وفي محدودا أنه عبر منه ودا منها في ملاده ومقره، وصل هذا الشعب الى هذه الحريرة أعجب و أي فيها من الحيوانات المختلفة والنبانات المتنوعة والمعادن المسينة و الأول و لطعوم والروائح المختلفة مالا يعد والا مجمى ، وفيها من

J

11

الاشاح والخدلات ولحقائق والأوهام والمطاهر للامعه والسموم لصبارة وأغامه والأراء والشامية التدية والداب والاواح والهموم والعموم والألام والمصائب مالم بمكن حصره ومن المعوم أن عالب با وصن أي من هذه الحريرة ورأى مده الأمل المعسم فإبديه ما أحد أمرين في معرفه أسه هذه الأشياء و دولها بمعاوض المراجرية ، وإما السير على مقتضى عسلم حدر حي صادر عن و حي محمد من ساء الما و يا د يان د د يا شاه الله حواله الك ، لمن عدد سعمي م غوط عي ها السعه أنه الحرام العالم عليا لا يكي في روية كل ما يا يحمد المار مي و معلى غربه من غروجه فاسم أن حرب كياب وي كراب حراو حكم المصروالكم ومراسمه ماوقه أرامين والأكار علب الملكاف كالراكم لا ساط وها داخان د الماسر و عي الجه . وهم به لخروب و عهرها و هي الأند به أحدد عمول جريد فوالب المراب ملك و ١٠١٥ مناهد الأحداق والمع المدي والمعاهد سب الهلاء ، و في حال في ما من أوهر أن حاهد إما - و من الأعهادعلى العقل العالب أبد المادي عاليا عالي عام المادي المادي الذي لا ربع فيه أن الحرب مما يعن كالمستور ها و يُم مهم مرم فيما كالتعاعلي طول هناه المرمة المحلقة بالاستاسان عن يرعوع في الأحطاء والأغلاط التي تتج عنها الحراب، بدر وأصرص و صدر بسمي في كشير من لاحدي، وكل هو مشاهد الأ

الأمر الدق المدى لا مداهته فدا الاحت سوزلا فدسائله لا تجاهد هو العلم الدى على الايحاء الحارجي المسامل الدي على الله حدايا لهد المديدة الحارجي المسامل الوجواء الممكنة ، فقد العطى إساله عداقه من داك همده الحارب و الحكيم الحابر انها المتصرف فيها انحيط عنا عادها ، وهي مطاسه بعض صحيح الأ

للعقول كلها ، لكون مرجما لحل الحلاف الباشيء عن احتلاف العقول الباقصة المتباينة . وفي هذه الرسانة من القواعد والاصول الكليه والبطام الباهر بيان ما ينصع و ما نصر ، وما هو حيال وأوهم وما هو حقيقة وصدق ، وفيها من التحدير عن دول بعص الأشياء احين منظرها القليح محارها . وفيهما عكس دلك . وفيها ابصا الحت عني أشياء حمل مطرها وعمرها . وقد تكر رت فيهما الوصاية التمسك بها والاعتصام بها سأ كدات صارعة ، وعلق اعلاح والهور على الممن بما فيها ، وعلمت الحسره والهلائ على التفريط فيه وم كها ، وقد حرب الدمل بده ارساله مع صدفها فوحمت في عالة الصحة والبقع ، فالفق برهال البحرية الواقعي ويرهان حبر المشودوهما أعطر يرهال محب الأحد به ، فاقار في هن أشعب فرقا شي . فر بن كانب دارسالةً ولم يرفع بهما وأسا مطلقا فاحقرها و عتمد على عصه و عكم د وهواء ودوقه ، لانه تصور أنَّ ما في هذه الرسالة عرف أعراضه وأهواءه وأدو فه ومعقولاته ، فدود رفضها وسع فكريه وعقبه وهوده ، وحد حص وعبط وساول ما بدله وصال عسه فشراك والدوسير أعمي بسول حدود وقبرد إلا ماحية له عقبه وتفكيره وتحربه هاد تكون عاقبه هذه الاشك أنه هائك لا عنه ، إما خاد بأمر فصح وهو الأحرى . وأما تعلن وأمراض فالكم مدمرة ﴿ وَفِرْ بَنِ ثَالَ عَمْ صَدَّقَ هَذَّهُ الرسالة وعير أن تحاد و لحدد في لعمل بها ، فاحبهما عاره احبد في معرفتها وقهمها ، فد سه درسا دقيقا لصدق واحلاص المحتى فيمها فيما تحمد ، فعلم أنها موافقه للعقل الصحيح والدوق السلم والفكر المستقيم ، فسار في همساساه الجريرة عيي تور وتصيره تلفيضي هذا الصام الأهن في أعماله كهامن تباول حاكم وأحده وإعطاله . واستعمل الأسباب لقوية السرعة لتي أرشدت اليها إما يحكم الإناجة في الأصل ورما بالاشارة والارشاد ، فثبت أقدامه على عبها ونظامها

<sup>﴿</sup> ١) ومن اجتبد في أمر ممكن نصبق واخلاص قلا بدأن يدركه ويعهمه

وقواعدها ، و سالك عرف أمور أهلها وآراءهم وسعيهم ومعاشهم . كاعرف ما فيها من منافع ومصار ٪ فأصبح تسعيه وعليه وعمسه نميران الحق والعمدل تشيطا عالما قويا في روحه وعقله وحسمه وحميم آرائه , في إمكانه حمايه نفسه واستقلالها ما دام موجودا في هذه الحريرة . ثم في وصوله الي مقره سالميا صحيحا قريا متزوداً كل ما محتاجه . و مر بق ثالث و هو بوعان .. نوع حالف الرسالة ورفضها ناصا وحرِّفها وحملها على ما نوافق هو أدوشهو به طاهر أ . والا فهو لا يعلقدها في نفس الأمر شيت كمرا نافعاً . و بد فعل همدا ليسلك مع هاد الفرق الشايلة وتحصل على عرصه الدالمان ، قصار مدالا با بالفرق يتلون ممها على كل ألوا بـ التحص مقاصدة عسد. . فهمدا لموع لا شك في ملاكه ، ولا بدأن يكون عليلا في حبه . لأن حلطه وحبث ضميره سيوقعه في الأمراض القاتلة بكل حال . وأما النه ع ' ـ ي من هـ عـ بق النه ب عامه أخسل بهذه الرسالة أخذا ضعيفا عرامهم فهما شديد الأنهام يحاص كل الحرص على ذلك ، فأخذها نفتور ورداء، عمه قصار عبط في عبه وعمه . ياره يسم هواي نفيته و إنباول ما لدله وطالب ا و تاره بالم الأمع السراب، وحياً بنقاد لنظام هده الرسالة وينقب به ويستنفي بها من أن حنطه ، و ها عوفي عاد خلط القواء شهواله واسعمه الاراد الحاجاة بالاستراعلية صعيفا علته وصعفه بقد حبطه واستشماله . وهذا الماع درحات متدويه كل حسب علمه بالرسالة وعمله بها في المرة و اصعف و احسكم ، للذي يغلب عليه م المادين وكل ما. فهذا النوع أحسن حالًا من غيره ما عدا المريق الدي. والحكم واضع في الفرق بين هذه الأقسام و سأعها في الحال والدُّل من النقدم والتأخر واقه اعلم

فصل

قال: و فهمت إدن في هذه الكتاب بل مهمت العامة \_ أن تعمل على

دلاله قوص بال به حلى قد به وسع فد وحود سده لا سديل ولا تحويل لا لها ، وال هده الدن بدر وعلى حكمه وعده در المصاعو والا مقدورا لا تشويش فيه و لا اعتقال الله ، كا مستمة المستمة لا يحدث في حدم المساه ولا عدم المحمد المراه المسلم أم قام بحلم الحراء والموام حراء أمر في أو حلها بعران ، فال المحقالين المحمد أم قام بحلم المراء الله المحمد المراه أم قام بحلم المراء الله المحمد المراه المراه المحمد المراه المحمد المراه المحمد المراه المحمد المراه المحمد المراه المحمد ال

و مدل هم ایس اعتصاده فی حدم هدا مدید و نصر فه و سامرد للکی پیس لک مده سعی لفوال و سو مدل و سال و اسام و تمدرة و لعسال والحلکمه الل أشار "بها د سد ف معی هده الا عاص مدد ، و آنه امر ید بدلک تفاعل الطبيعة لديها. فانطبيعة عني ما يرى ولدت الوجيس. أم هذه الواميس حكمها الى حكمت الطبيعة ، فالموامس أو لاد الطبيعة وهي حاكتها ، والطبيعة الآم الحكومة ، فهذا العالم يحكم نصبه نصبه الرهدا صريح الاحاد

وقال في ص ٢٨٧ - د من احقائق التي بر علم ألبوم عن مشاول الداع أي هذا العام كله حنوانه ونهانه وحمده م برل دارجا في طريق التطور مشقلا من طور أبي طور أفصل ومن حالة الى حاله هي أدن إلى السكيان بطر عه منظمة دائية لا يعاوها بوقف ، وعبد عماء الله أن شيئا من هذا العالم لم يوجد محالة ثابة دائمه ولا محاله فيها الاستعداد والرجوع لي الوراد ولا الايقال مرس الكاراي القص ، بل ثبت لديهم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وحد بدائل وأمه قد طن يمقن من وجود الى وجود ومن شكل إن شكل، وأمه قد طن في عملية هذه التيقن ملايان الملايان من لاعوام حتى لمع أحاله التي تصلح لوحو د الحية علم الكون أول ما عيل في حالة عاربه متشرة في المصاء التشارة مندسنا مصقامش أن لنجر مفدارا من الماء في عرفه تساولي فيها صغط الهواء . أو مثل أن تبئر مقيدارا من الدفائل في مكان بترا متساويا ، وقد بني كدلك ملاين الستين أو ملاين لللاس حتى استطاع شفاعله المستمر (١٢ أن يقلت من همده الحمادة العارية أو السديمية الى حالة الكتن والتقلص . فأصبح كتلة واحدة هاله أو درة كولية صحمه اجتمع فها الوحود أحمع ، فعي على همده احالة ملايين السبي أو ملايين الملاس وهو يتفاعل في حقيقته تفاعلا مستمرا استمداداً للانتقال الى وحود أحر أفصل وأكسسل، وبعد التفاعل اللارم المقدور أنفجر هدا الكون المحشودي دراته نفجارا حجائيا في الطاهر مؤفتا عملوما مقدوراً في الباطن مثل ما بمعجر قتبة بموءة بالمواد المتقجرة فتطاير ب

 <sup>(</sup>١) أي ملاحدة عداء الطبعة ، اعتمد كلامهـ و بيد عصوص الدين المجالعة لهـ
 (٢) هذا تصريح عدم حنى عه له كما هو ظاهر

منه الدقائق والدرات تطايرا قائمًا على الحساب الدقيق فتفرق في الفضاء كتلا السنين أو ملايين الملايين حتى أصبحت بجوما وشموساً، ثم أحدث هده النحوم والشموس بالتفاعل نمسه وبالاستعداد انحبوء فيها للتطور تتقسم على نفسهما وتنعصل عنهم النحوم والسيارات والنوامع ليكون منكل شمس من همملده الشموس محموعية متهاسكة من هده المحموعات التي يدعو بها اليوم المحموعات الشمسيه أو امجموعات النحمية التي إحسداها مجموعتنا الشمسية الستي نحن من رعاياها ، وقد راحت هذه السيارات النامه لعبرها تنقسم على نفسها أيصب وتتفصل عبها الاتباع وتلد الاقمار لتكون ـ أي الافار ـ من حولها كما كات هي من حول شميها . وهذه العمليات الانقصالية أو النوالدية نشبه عمليات التوالد والانقدمات مين الأحياء التي مكون العرص منها ايجباد محموعات أو فصائل حواليه أو لبالية تنعاقب وتتوالد حصوعا لمئة همممدا الوحود ، والموجودات الموصوفة بالكائبات أحينة لنست الانسل الماده الحامينيده. والتواميس الي تحكمها أي تحكم الكائبات الحنة إنه ورثتها من أصلها الدي هو المادة (١) فلا عرابة الدن في كون القواس واحدة متمقة في الحي وفي الجماد . وبعد هذا النوريم وهذه الانقسامات في در دالكون الأولى الكبري لم يكل شيء منها صالحا للحدد والاستقرار ، إلى قد قدر العلياء أن عمر الشمس قبل أن توجد الحياة في الأرض وهي متفصلة عنها بنحو حمله ملايان مليون سنة وقدروا عمر الأرص سحو ألهي مليون سنه . وأن احياة لم توحد فنها إلا في تحو ثلاثمانة مليون سنة ، أي ابه طلت حو لي لف وسيعاته مليون سنة تتبيأ لتكون صالحة لظهور الحاه عليها . وقدروا عمر الأسان في الأرص شلائمائه

 <sup>(</sup>۱) قف و تأمل هذه التعجة السوداء . فعد صرح بأل النوامس مولودة عن المادة وأب هي التي تحكم عده الكاتبات الحية . فالعالم يحكم نفسه بتعسه

ألف سئة ، وهدا أحد التقديرات كما هو معنوم (١١ ومعني هذا أن الارص بقيت ما يقرب من ثلاثماثة مليون سنة صالحة لوجود الحياة فيها قبل ان تصلح لوجود حياة الأنسان الدي هو أرقي للوجودات فيها . أي أنها بهيأت لوحود حياة الأنسان المعدود كائناً راقباً ، وما من شيء في هيدا الوجود وصل الى حالته التي هو عليها الا بعد أن سلك هذا السيل ، سبيل النطور المنظم النطيء فما جاءت الشموس ولا السيارات ولا الأقار والجيمات ولاكل هده العوالم إلا من هذا الطريق . وهذه الأرض التي نعيش عليها و بحد فيها كل ما محتجه وكل ما طرم خياتنا والسعادتنا مادا فعل بها هذا التطور ، أنه لو لأه لما وحدث ولا وجد فيها ما وجد ، ولما صنحت لطيور الحياه عليها ، ولما وحد أ فيها . ولو وحدنًا لما نقبنًا أحياءً . ولو نقينا أحدد لما وحديًا ما محتاح اليه وما يلزم لوجوده ولصناعاتنا ولوراعات أنه بهذا الناموس تحدث الأرص عن عهودها الجنسية وعن عهودها البارية الي عهد الاعتدال الدي بنص معه حيماه أسبات والحبوال الدي منه الأنسال ، وبهذا الناموس تمهــــدت الأرض و بهدات . وارتفعت فها الحبال وبهصت الآكام ووحدت السهوب والسهوب والأوديه وابشقت الأبهار وعاصت البحار و محسرت عن الحراثر وعن هذه الباسة التي عليها بحنء وبهدا البطور أنصا وحدب أصناف لسانات والحيوانات والمعادن المحتلفه، ووجدت البريه الحصية "تي تبت تناكل ما بشاء، ووحدت كل هده العناصر التي لا مدميها لساء أجساما ولأحصاب أرصياوليركب وترك كل ما لا بدانامته صناع وطبعياء أتبي

وادا بأملت هذا الكلام والدى قلمه طهر لك معى احملة الأولى الى جعلها كحجر الراوية لكلامه . وتدين لك معى للدين واليو مدس والقور بن التي صلما كردها في كلامه ، وأنها تفاعل الطبعة على حركانها العادية . هاله قرر كما ري

<sup>(</sup>١) کا هو معلوم محد من ؟

آن أيه منس مولوده من الطبعة التي هي مادة . وقرن أنها هي الحاكمة عليها ، فالمستن هي لتفاعل والطبعة أن الماده هي موضوع التفاعل ، وأدر فلا غرابة على هذا الاعتقاد أن بيض سبك تأثير الاعمال الصاحة التي منها الدعاء ، لأن لداعي لاحظ به الا لعباد ما دام أن هذا الوجود يحرى على هنده سبن التي هي نفاعل الطبعة ، ولهذا فأنه العي أن ديناه منهاة ومصرف حبيث ، ولا شك أنه على هذا الاعتقاد لا فائدة فيه

اید عرف هذا الاصل الحدیث الدی بی عله رحه وصلاله فاعم آنه ادا اطلق الدی والدو میس والفوان فانه پر ید ما ذکر ناه کما هو صریح کلاسه ، ولهد لا یو حدی کلامه آن هد اصالم سبر عی مقتصی مشته الله ور دنه آو این هذه الدو میس والفوان تسیر عی وفق مشته و رحمته ، بل لم یذکر المشیئة قط أو الا ادة الا فی معرض الذم ، وأما الرحمة الربائية الی شمل هذا العالم فلا تکاد تجد فی ذکر آ آنداً ، حتی انه رفض البسملة لما فیه می ذکر الرحمة ولا با من القدیم ، وهذا قال ها ، تسیر عبی وفق حکته وعدله ، با رفقا وفق مشئته و رحمته وعدله ، آو از دنه المقتصية العدله وحکته وقد قسر حکمة نا عدل وقسر المسلمال ها علی علی معناه و حقیقه سبب المشیئه و نسبة لحور و عالم به نقال

وعلى مقل لك كلامه في تفسير القدرة والعدل والحكمة ليسبر لك معيي هده الالهاط المكررة الي موه بها على هذا الاصل الحدث مكر او طاقاً ، والها كلمات حق أراد بها أشتع صروب لباطل قال في محت التوكل : ، ولكن اليوكل هو الايمنان مقدرة الله و بعدله و تحكمته و بأحياره ، والايمنان مقدرته يوجب الايمان بأن ما جعه سد الشيء فسدق كذلك ولن تبطل سبيته محال ولن يوصل الى دلك لشيء عره ، ويوجب الايمان بأن ذلك لشيء الدي حمله مدياً عنه بن يوصل اليه بدويه ، في جود السبب و بقطعه حمله مدياً عنه بن يوصل اليه بدويه ، في جود السبب و بقطعه لا يوجد المسبب و تقدم و ليوجد المسبب و تقدم و لا يوجد ، انتهى في دا نصبر القدرة ، فقد فسرها بصلة هما وهو العجر ،

فالأعمل بالقدرة عنده أن تعلقد أن الله لا تقدر على تعلل شيء من الأسباب المادية , قلا يعير سندعن طبعته النطاوع علم أبدا . وقد قال رقبل بطن سميته بحال ، وحقيقة هذا أن بعقد أن به عاجر عن تعيم شيء من الأند ب عن طبعه ، وهذا كنفر صرح ، وتكديب لمفجرات الأنداد يا تعييب مر وحوارق الاستاب عن طبيعتها المصوعة عليها ، والأفياد كالت معجرات ولهذا بطلت سبيبة حرارة ألب وحراف حس دحلها حس عليه الصلاه والبلاء والقست الى يرد وسلام . والبحر بطل سلاله له يي صبع عليه لما صر به موسی پیزین بعصاد و نصبت سنمه نمارت فی آهن الکیف و بو س فی نظل الحوب إلى هذه الأسباب المناهدة على هي سبب بلحاد كراير إلى لكران سعاهاوت ، وو أن الاستاب، بنعار كان احي جا و بنت منا و حاد حماد و لمنج لـ متح كا والب كراب كنا . أنه أنها الهار أصوال الماده كاياهي هي فيه المعلب العناصر في أصد رها كي فان تعاد المن جعن كم من الشجر الأحصر بأرافاء أبرمته يوقدون أوهاء أحجدته بأأجام بهنا المشركون الدين الكرو النعب . فيه كفرو ، نعب بأنه منذ حقياتي الأشياء وقلب لها من الموت والبيوسة الى احده و حركم الدن ست لمشرك الذي قال الله عنه ﴿ وَصَرَّبَ مِنْكُ وَسَنَّى حَلِقَهُ قَالَ مِنْ حَلَى عَلَيْهُ مِنْ مُعَامِّ وَهِي رمير وقدو أنه أحد عطم فدأ معمله وفال من عني هذا ومعدد م أنه أنه أعلمه على ما عامه عله هذا المحد من أن هذا الله معلصي عقبه الدكف بيفيت الصداق صدة فيقيب الساكل المبت "برميد أي حي متحرث مريد مصرف . فان هذا عمر وقت الأسباب الي ضدها ، وهذا السحاب الشاهسا عد أن كان أجراء لصفة حقيقية لصب لصعد . نظميا بدات الي أجماء كمنفه لفية تطب لهوط تطبعها ، وفحد قال على ما إلى حيني السعوات و لارض واحتلاف ميل والسار والنعث بي ج بي في النجر عب رتقع الناس وما أأرن الله من سهاء من ماه فأحيا له الأحل بعد موب ويت

فيها من كل داية وتصريف الرباح والسحاب المسحر بالسياء والارص لآيات لقوم يمقلون بدفان هنده كلها بقلنات ونعيبيرات متطورة متحولة منعكمة مطردة بمشيئة أنه تمالى . ولهمدا حتم الآية نقوله ﴿ لَا بَاتِ لَقُومُ بِعَقَاوِنَ ﴾ ودل على أن من لم تكمه هده الآبات فهو لا يعقل وقد طرد الملاحدة صدا الاصل وأكروا المدكا أبكره أعداه الرسل. لان أصولم الكفرية تعتصيه واصطربوا في هذه الاسباب فلا أكثر من احلاف هؤلاء الملاحيدة الدين لا وُمُونَ الانتقادة في هذه لامور والدي الفقوا عليه كله لا ينافي النصوص بل هو يعرف بمقتصي المقل واكثر أصباف الملاحده على كفرهم أحس حالا من هذا الملحد صاحب الأعلال لأبهم لا يو حبون على الناس الكلمر عونجابف آراءهم مطلقه كرِّ در أهل الدس ، ولا تأجدون تصوص . ب العالمين فيقدو بها دلاتل لهم . عايه ما في ذاك أسهم يموقعون فسما لم تعمود ، ويطهرون آرامهم فقط ولا ينعرضون للصوص لشرعه نقلها أدبه لهم ، فإن الكفر ب أسهل من قدمًا إلى صدها له في دلك من احتقارها و للمب والنصلين بها . وهؤلام الا ثبك من أكفر حين الله ، ولكن المافقين أكفر منهم ، فقد حملهم الله عت أصاف لكمار في حيم لابهم أعطر العالا في دركات الكمر . فكالوا في الدرك الاسفن من النار . ويعلم لله أما لا يعم أحد من الأو لين و لاحرين وصل من الكفر والربدقة والعاق والالحاد الي ما وصل الينه صاحب هنده الإعلال . ومن درس كبانه وفهمه حقيمه لفهم علم أنه شيم للشربعه العراء وأهلها وأبدنم يوضع الاحرص القدح في الشرائع لسياوية وفي العاملين بهما والمقصود أن ما أدعاه في تفسير القدرة ماطل لا شك فيه ، ولا ربب أن من اعتقد أن الله لا يغير في الأسب طب اعتقد طلان لربوبيه ، فارب الذي لا يتصرف في ملكه ولا بديره إما عاجر أو معدوم بلا شك . وهو انحا قصد بها إنطال لمعجرات لأبها ادا نطلت نطبت السوات وسطلابها تبطل الأديان . وكلامه كله بدور على الطال الاديان كما سها على هذا غير مرة . وقوله

« ولن يوصل الى دلك الشيء شيء عبره ، ويوجب الاتمان ما دلك الشيء الدي جعله مست عنه لن يوصل اليه بدونه . فيوجو د السب يو جد المسب وتفقده لا يوجد م . فيقان : وهذا ايصا تصريح أحر مؤكد لما قبله في جحد القدره و لكمر بها. ومعلوم أن الولد مسلم عن الرجل والاشي جميعًا يحكم العادة . وقدوجت هيدا المبيت بدون سفة في آدم وعيسي بن مريم وحبواء عليهم السلام ، فأنه وصل الى وجودهم وحصل كل واحد متهم بدون هذا السف المادي لمطرد ، وكل وأحد منهم وصل البه تتغيير حاص ، والاعب بهذه القصية التي ذكر ها بنطن الايمار بوجود هؤلاء على ما ورد به اشرع مل و هقل . وكداك وحود رياءة الماء الله الله على سم مين أصامم لمني ﷺ فأروى احوع الكثيرة من إياء واحد صمير حبا من دول ماده . وكداك انشقاق القير وأمثال دلك كثير ، مع أنه بتاقص ما ذكره انصا في نفس النفل الذي ذكر الهاعله ، فانه ذكر أن هذا العلم وحد بدائنا على تلك الحالة ، فاما أن يدعي أمه م برال قدعه و هو عليها فينظل قوله في النظور الانه حيثت بيور أراميه طويلة وهو ثانت على حالته البدائية ، وهو قد ذكر أنه لم يكن في وقت من الأوفاب على حالة ثابته فينطل قوله هذا ﴿ وَإِمَا أَنْ يَقُرِّنَانِهُ وَحَدَّ مِنَ الْمُدَمُ الْحُصِّ بِعِلَّ أن لم يوحد قاسيب إنحيهاده الله فيكون موجو دا بدون سب مادي وهو يدقص ما ادعاه هنا . و بالحلة فكلامه في لا تمن بالقدرة ممثاه البكفر بها . فان هذا الأعان الذي ادعاه معتاد أن يؤمن الأنسان أن الله لا يعير في الأسب أبد فلا تُتعبر بل تجري على طبيعتها ، وهذا الاتمان قد أمن به للكمار ، فان الدين كفروا بالمعجرات وحجدوا بهااعما كفروا بها لابها حافت العبادة فكدنوا بها ، وهذا الرحل يدعو الناس لي الكديب بكل ما يحامب العبادة وبدعي أن هذا هو الاعان . واياك أن شهم من كلام هذا أنه تقون انه لا

<sup>(</sup>١) ويكون حيناد قائلا غدم العال مع الله وهو كـعر

بي بط بين الأسباب والمستنت و سيائح مطلف كم هو مدهب طائمه من أهل العراء من مدهب كل هو مدهب أهل السنة وأصحاب الحديث أن بين الأسباب و لمسلمات تر بطأ وثيقاً . وأن كل مسلما فهو لارم سنده , لكن هذا سر بط عبر حدرج عن لمشيئه والقدرة من هو داخل تحت قدرة الله ومشيئته العامة ، و يا شاه فطم له الط كما في المعجرات . وعن سنا با عد في إلكاره كم يا شه لا بعد في الأسباب مصفا وأن ديث سفه وقوضي من دون استثناء كإصرح یک فی فوج دست آرید رہے آفو ہارہ سویل هو الاحد بالاست مع لأعقادين الله قد بدحي ويها المحمي الرائاء أستا وجميها والمدعم ألامان أو مع الأعط الأبه بعن قد معن من عم أساب ، في هذا هو سمه والعوصي أي لا صاطف سبي فعد عيث أله صرح أن مير الله الأساب وحمله أسار بالحولار والما أسال القعادي فلي المصرف ألله ي ملك كام شار دها الأسال سعه وقو صي ، وسبح يا مي در واعلى فلمه ۱۵ م د دال عبر على مه في مهد في فيلك كيب شاء ، وما سبحاله هو عنى حيق الأسب ومسعائها وبواعد عني عام ها كل وقع دين بالصرورة وأبرا والمشاهدة والحيل وفعطو القيائد من بيدن فله في حقه لأله سحابه ود ده حمله کی أجر به افر الحد به حب تصدی به و آبه می wer by the spectral of the second second through م الحيام منداية عن قدرته حل وعلا كف كون مؤمنا بالقدرة . ال كيف كون مرّم بعد بن الني صد كان عدد لاصر محامدة أي لا فدره لحا على بعر شيء مان سير هذا لكون او سياهي و سطه د عمر بالديها . ان ه؛ لام أحس حد ، فيهم مكو عمر فه تمن بن إمامه كاعن الدهرية حال يقولون . إن هي إلا حيال لله إن عال وعد وما يهلكنا الا **الدهر** 

<sup>)</sup> مي المرف والأمان ينصرف سمن أدويم السمعة الشاللة

وما لهم يذلك من علم ﴾ . أندا ، فسر حسب عه يدير بداعه فصدل في نجت التوكل: ووالايمان بعدله يوحب لاعلى منسوم من الأحدس بالأسباب بدون نظر الى لاشاه الى لا تصل بدلك و بدول نصر الى أ. بايهـ ومد همهم فن أحد بالسف لله مستله وإلا قلا الله هي العدالة الشامية م سبي الفيدا هو الأعيال بالعمل عنده ، فودا عمل الدي فيم به العمال كالتقلير الذي فسر به غیارد ، فالمفسر د نصاره وهد "کم العدل افاله فسر د النسولة بان الأحدين، لأند ب بدون بصر الى أديا لم وحد هيم التي أحد بالسب من مسير أو كافر سه مسمه م يز علا و داهه في لأسباب المادية كما لا محمو . فلمسلم كالكافر عسد في كل ١٠٠ لاست كم ٥٠٠ ف الربطاعة كالا بأثير للمعصمة وفدياء فله تعاني واستمد التصراعته وطلب الإعانة على العدو" والاعاله لإ يا يط ودفع علام عصدقه والصلام وحورث لا أثر به كل أن عصال الله والما عده ومعاسلة وسب كاله وأساله وأولياله لا ماثير له أيضاً ، لأن هذه كلها عنده من مدم ما عس من دو حوده كدم، كا ادعى بان دعاء الله ليس بو سنه عسل له ما فائده سوال أنه متباه و مصرف حدث وتعويل ولأسم عبده وهم حت في المحد، الأساب المادية. لا محل سول الناس للأنسال الكوالمكسال . أصم، فريفر في من يشرع له الدعاء ويستجلب بالطاعه كالادهاء والعداعي الاعسيداء وأرول الجير عاوليركات، وما الدرك التاكيير الأفات والمسائل والعسمة كالمسائل الحساسة ومحوها ، هذا هو لعدل عباهد الله الركاهو صاح كلامة فتأمية فالعافان الالاتمان بالعلم ية بين الاحدال الاستان سون بطرا في لاشياء التي لا تتصل مشاء وقد علمت تدامر "أندها إلى لاحلاق بديسه أشباء أحرابي ها تنائح حرى فهي لا تنصل ماك ، وهند فان وبدون بط الى أدناجه ومداهبهم . ربعي فلا نقط أن دي هنا ودس هند فلا أنه لدنك لأن الندس له نمانح أحرى فليدا قال دافن أحداد سبب مع مسته و لا قلا . يعني والا

يأحد بالسلم فلا يسع مسلبه سواء في ذلك كل من الكافر والمسلم ، فاو تقاتل فتتان مسمون وكفار فالعلبة لمن هو أقوى سلاحا أو أكثر قوة مادية مهما قطماً . وهذا ادعى فيها يأتى أنه ادا نقاتل اثنان فالله مع أقو اهما ، فجعل الله مع القوي منهما . أنظر كيف يصرون على شه البكنات وكبي به إثما منتا ﴿ وَلُو دعا لله المسلم وعشده وصدق ونصح معه فكما لو دعا وصدق ونصح مع صم فالله لن يمعه دلك في الدين أبدا لان الخلق الديني لا ينصل عدلك بن به نتيجة أحرى هي المنهاه والمصرف الحبيث والتعويق كما صرح به فيما يأن . فكون ريادة صرر ، فلا يمان المؤمن من قبل لماية الريانة لأيمانه وعسب الصالح و يقو ه و نصحه مع رب لعالمين . بي إمال بهذا كله احيمه و الفشل و سوء العاقبة حي بكول سلاحه الحدي مقابلا لسلاح أكفر موجود عي وحد الارص ولو كان دلك الكافر بحاريا به ورسوله ولاديا م وللدائين بها ، عان هذا لا يصره شيء الها الا ادا عنص سلاحه المدي ، لان حلق الكمر لا يتصل بديك ، هده هي المد به التناملة عاده ، وهذه هو عدل راب العالمين وأراجم الراحماين ومحب دعوه المصطرين عبد هذا الملحد كما يقول. لأن المعل أما هو البواميس الطسعة فهي التي يحكم هذا العلم على معتصى هذا العدل الدي ذكر م . فلو كانت عصا موسي مع فرعول لكانت هي هي لا تُختيب الآب سبب مادي والطاعة والمعصية لبس لها اتصال بديك ، والان بواميس الطبيعة هي التي تحكم هذا العالم عدى مقتصى اللسوية بي الأحدين بالأسباب من لمسلم والكافر كما هو صريح كلامه، وكداك ساط سليان لو ركه عره لطار به، لأن كلاس هذه المسائل أسمت ماديه والأسمال المادية لا تعلق مطاعة والمعصية فيها نشيء كالمسائل الرَّ صية لتى لا تحتلف تأتحو باحتلاف الحالين له لاجن أديابهم ومنادثهم ، لأن الحكم للتواميس التي تسير على مقتصي النسوية بين ابدين آمـوا وعـــوا ، الصالحان والمصدين في الارض ، وأمثل هذا كثير ، وكلامه كما لا يحفي في الأسال المادية كاصرح بدلك والا فالاسباب الدبنية عنده مبتورة من

ممداتها وتانحو، فرفص المعم الدين لم يمع مسده أطا ولا يبال الالطيمة والحسرة . لانه قال و أن الدعاء لنس يوسيله واليس له من فائدة ، همدا الفظه كَا إِنَّ فَي الجَعَلِ مِن أَنَّى بَهِذَا السِّفِ الأعظم الذي شَمَلَ أَثْرُ دَالُو حَوْدَكُلُهُ وَهُو أَقُوى سنب في توجود أذا عمل به على وجهه الثافع وسلم من المعارض ، جعل من أتي به لا محص له منتبه ولتي تنتب وليس له من فائده ، فالشوية عتبده والعدالة الشاملة كون المبلم كالمحرم، وبدين آمنوا وعموا بصالحات كالمصندين في الارض، والمنقن كالفجار في تحصيل تائح هذه الأسباب المادية الكوينة ، فانه جنبها كالسألة الرياصية وحمل تعيير الله لها ويقع المسلم وأعاشه دو\_\_\_ الكاهر تشويشا واصطرابا ، خمس فدرته وأفعاله في حلقه عما تقلصه الحكمة الراءمة اصطراما وتشويشا وتشويها لسمعة المشيئة العبيان والله بعلا من عوق عرشه أبيا لم يطلبه في هذا وقد حال من يفري. ومن النحب أبه لم يقرق بين المسائل الرياضية وبين غيرها . فان المسائل الرياضية أمور أكثرها مجمع عليه ابن اساس لا علاقة له بالطاعه والمعصله لابها أمور مباحة مشتركة ، محلاف الطاعات والمعاصي فان الجراء مراب عليها في الديب والآخرة .. ومملوم أن سير الكون محمص ، فيدل سير الأفلاك لمصبوط الدي لا عتلف أبدا في احسب كاسان المطر ووجود الامراص العامية فأن سير الاهيلاك والمسائل الرياضية بعرف بالقرس والجنيات، تحبيلاف إثبان المطر والأمراض فاتها لأنعرف سنك أساء والمطرب وكسلك لمرض وان عرفت المادة التي مشأ منها قامه لا بعرف وقت محبثه بالتحديد كالابعرف مقداره بالكروالكف، لخبط هده المسائل بعضها فبعص وجعلها كمسأبة رياضية كدب طاهر وتحويل البيبة الله في حنقه ، وقد حمل الله سنجانه لجلب بعضه وتحصيم أسناماً بالطاعات ولم بجعل تحصيل أو تعييير نعصه أسانا بها. وجعل ليعصه آثارا نسف المصبه كالقحط - وبعصه ليس كذلك ، فكون الدعاء والصيدقة وأمثالهما من الطباعات له أثر في حربان هنده السنن الكوينة أمر معروف ثنوته بالادلة

اليقيمه الاصطرارية الى الا سعع ، وعاعد مصروره أنه عاجات به سرائع المهاوية محملها ، وصافحت وقوعه بالصرورة و حس والمشاهدة والاستقراء ، فلحاوله نقصه كحاوية بقسص الشرائع بأحمه و المقسطة في المعقولات ، فال اللهاء كي بعدرة الاعطاء في ما منصم من الصلاء فانه روحه ، وال الصلاه الانصح سول الاسل به مها وبائل في عبرها ، بل يتأتى في جميع الاعسال القوله والمعمد و لمالة ، فهو السبب الاكبر بين الله وعباده ، فن جعله معمرها حيثا فقد حال الله ورسوله و دريه جها الاست و سال ادبيمه كله سور عبل المداه عبو قصال ادبيمه كله سور

والسان النكواله بجمليها لدور عي الدائل لديمه وكا هما مراتبط تعصه معصل مدول المكاك فرأحا بده لستنكلها جيعا على وضعها الدنبي بكاو ما ما ينعي وحصل به مقتمع ده ، وهي رفض أسلن لداسه وقطمهما وصادمهما لم يدهم بالمدن لكو له بقع محمد ، وما محصل بدرية عيص قصدد الأله صديم السان والسهاوأي أي من عير يام ، وهذا كالت عافلية كل هو لأم الدين صادموا سنبه بديده من الدويين و الأخران أأ صدمتهم سنبه سكو به وعد و با الا بد تصعوا لاست فمعند بو لاست الا با مكي مربوطه في عربي الشوري فيني واهية لا تتهاسك كما قال تمالي. ومن المه وحبه الي الله وهو محسن فقد الدامساك العراوة الوثتي والى الله يبغاه كالموار البدا الدحن كل عاده وحدثه في مافقه هذا الأصل وعكمه بدائن قهو ضد الدني الدينية و بلح في حل علم ، والأسراف والمعالاة في حث على الآخذ للعص البيان المادية والأعياد عليب حي حص اللهدة السار أعصر أنصار و الأس فمصل سين الله الشرعية من سنية الكواية وقراق سيما ، وعاصه الأكبر من هيدا التعربي والعصل والساس كون الاعمال الدبيبة كالمساء لأأثرا بدعير المصافية الاعمال المادية فيجب رائسه. ليكن دول هذا حرص عند، والعقبه الكثوادكا ياتي في المنجب . ن . والحق أنه عب ان يأحد ساس به ايد بيه كما أحمد

فسيته الكوابه فانها كبئة واحدة في ارساط بعصها فنعص

وتبين بهذا أن هذا الرجل حعل اسعه والعوصى الى لا صابط لهمه هو العدالة الشاملة ، فأنه لا شت عبد كل عقل أن من سوى من الصادق الساصع معه المحمد في صاعته وامتان أوامره ، ومن الكادب انحبادع العاجر المدى قصى خره في معصيه والتمرد عليه اله عبل معادل ولا حكم ولا رشيد ، وادا قلى هذا الملحد الهم كثهم حقه فنحب مساواة سهم فت له أما كان عله وحوب المساوة تسويم فت له أما كان عله وحوب المساوة تسويم من كو يم حقه فأست والكلب ادر سواء من همد الناجية ، فاحكم عن عمدت بد وافعل كا بعين أو كا بعض سائر البهام ، ولا تأمر ولا وهما عالم ، ولا تطبع من كلام هما الرحل أنه فسر عمل الله سيحمه بصده وهما فيمن بالمكلم بالمدل ، كا فيم تقدم في الموس وأست مشهم والا كمت مت قصا ، فعمر العدل بالمكلم بالمدل ، كا فيم تقدرة بالكمر بالعدل من أنه المعسر الحكم ، والايمن تحكمه يوحب الاعملات بهما المحكة بالعمل فقال في بهمير الحكم ، والايمن تحكمه يوحب الاعملات بهما الهما ، وقد عمل كلامه في المدل وحواب عليه الهما ، وقد عمل كلامه في المدل وحواب عليه

أم قال و أد لو لم بسر الأمر كديك لوقع أياس في لعوضي الاعتقادية ، والرياط بين العوضي إلا إنمانهم بالعدل ، والارتباط بين الاسياب والمستناب والتبلي

ويقال له من شده الله يا سعام رمامه ، لو لم يسر نظام الله على وفق رأيك الهرين واعتمادك الوبس لوقع السس في العوصي ولي سحيهم من هذه العوصي إلا هذه الرهان المردولة و معربات لساقطة والمحاري المصحكة لتي بحلتها في هذه الاعلال ، وبن بك ثم ويل بك ثم ويل لك ، كم لا يتحيهم إلا الكفر مقدره الله على تميير الاساب وقطع النزائط بيتها وبين مسئاتها أدا شاه ، فقدره الله على تميير وأقل حيادك ، وأدن فلا غرابة أن تدعو للصلك أن تكون المقدم في الامر وأن لا يرعب الا إليث ولا يطلب الاأس عانه لا نجاة منها غم على هذا الا بارشادك وهدابتك وإلا سقطوا في الفوصي التي لا بجاة منها غم على هذا الا بارشادك وهدابتك وإلا سقطوا في الفوصي التي لا بجاة منها

تم أنه فسر الاتمان بأحباره تعالى فقال ، وكدلك الايمان ماحباره فانه أدا أحبر أن شيئا سب لئي، وجب التصديق ووجب التكديب لما بحالفه ، فيفال أولاً : أنت كفرت بهذا ، فانه أحبر بأن الدعاء وسيلة الى الاجابة فعا كست احبياره وقلت أنه ليس بوسيلة وأيس له من فالدة وقد قال في كتمانه المرير ﴿ ادعوى أستجب لكم ﴿ وقلت في اعلالك : إن الدعاء ليس بوسيلة ، وليس له من فالدة وقلت . أن الدعاء ملهاه ومصرف حبيث وتعويق ، فعاملت الله أعظم المعابدة ، فأين ايمات باحباره وقد أحبر في مواضع أكثر من أن تحصر بأبه قطع الأسباب عن مستباتها و شأيحها كما في المعجر أت فابه جعل البار بردا وسلاما على ابراهم فقلت أنه لا يعسم في الأسناب فيجملها أن شاء أسمانا وتجعلها ان شاء عير أساب ، ثم ذكرت أن ذلك فوضي وسفه ، فقد كفرت باحباره أثم هذا القول الذي ادعيته في الإيمان باحباره قول محمل فاصر معروف مرادك به ياس الاعال باحتاره هو الاعت بكتبه وتصديق رسيه في كل ما حدوا به في الأسباب وعبرها من الامن والنهبي ، والوعد والوعسف، والقصص لتي يتصمن بجاة من آمن وعمل صالحًا . وهلاك وعقو به من كفر وتمرس ، والانمان بالنف والحنة والسار وحميع مافي نوم القيمه من أثو ب والعقاب وغير دلك بما حاه في الكتاب العرير والسنة المطهرة ، فانته سنحامه وتعالى أحسير مهدا كله كما أحبر بأمه كل يوء هو في شب وأمه يمحو ما يشاه ويثبت وعنده أم الكناب ويعر من نشاء ويدل من بشاء لا معقب لحكه ولا يسأل عما يعمل وهم يسألون ، له الحُكمة السمة والعدن الشامل فهو شيب المطيع ويدافع عن الدبن أمنوا ونعاقب العاصي لكافر المتمراد ويديقه وعال أمردولا ير د بأسه عن القوم انحر مين وار\_\_ حز به هم المعلجون وحرب اشبطان هم الخاسرون وأنه ينصر رسله والدين أمنوا في احباه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد و بدل الله الطالمين ويفعل الله ما شاء ، فكل هذا أحسر به وقد وقع باحسُّ والعبان فر أه كل مستصر ، محلاف من حقت عبيم كلمه الله فالهم لا يؤمنون

ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العداب الاليم - وناخله فجميع تصوص الدن من الكتاب والسنة بحب الايمان به والاستسلام قا ، وهذا الملحد عاكمها وصادمها وعابدها ، فادعى أن الشاءعلى الله وحمده وتعظيمه في أعظم مطهر اسلامي أسبوعي إحدى النكات ، وأن المساجد أدت شر ما يؤدي ، وأن الأحلاق الدينية كالدعاء ملهاة ومصرف حبيث ، وأن الاعان بالله وسيطر ته على الاسباب بوجب عدم النجاح ، فأين الايمان ، فليس وراء هذا كنفر . وانما اقتصر على الانمان بالأسباب لأنهاهي قصده فاقتصر على ما بيواه وأعرص عن ما سواه ، لأن مقصوده بهذا الإعمال أن الأسمات تجرى تطبعهما ليس لقوة من القوى أن تقف في سبيها . فلا يمكن أرب تشملها لقوة الالهية . فتمييرها عن عراها الطبيعي محال ، فلا ممحرة ولاكرامه ، بل ولا عمر ديث من هذه الامور الشهوده في كل وقت ، فالمعجرات عبده كذب لا أصب له وحرافات وأوهام ، هذا هو مقصوده بلا شك كما فسره بدلك في المواصع الاحرى، فتفسيره للاعال باحباره كتفسيره للاعان بقدر به وعدله وحكمته قابه فسره بالكفر باحباره في تعيير الاستاب والطال تانحها كافي المعجرات. والمقصود أبنا بعتقد أنءنته سنجابه وضع هدا لنكول لعظيم سننا لا تندين لحا ولا عويل وال هذه السن تسبر على وفق مشيئته عمادره على عليه وحكمته ورحمته، قا شرعه لـا من لشرائع الديمة التي مدارها التقوي والعمن الصالح قهد من سنه التي لا تبديل لها ولا تحويل ، كما أن ما حلقه وسحره ك عبلي ما تقتصيه مشئته القاهراه الصادراه عن عليه وحكمته ورحمتيه من نتائج هسيده الاسباب الكوية الماديه فهو من اسين التي لا تبديل لها ولا تحوين، بقد اتفق شرعه الكوني وشرعه الدبي . ش حاول أن نقب سننه اشرعيه كما في إثابة المطبع ومعاقبة العاصي فيجعلهما سواء فلاشك أنه محمدت لله مصادم لسنته محاول شديمها ، ولهندا قال نعالي فر أم حسب الدس احرجوا المنشت أن نجملهم كالدين آمنوا وعملو الصالحات سواء محياهم وعاتهم ، ساه ما يحكمون كه

فأحبر أن هذا حكم حكم سوء وحور ونظر ساقط من هؤلاء الدين حسوا أن الله تحمل من أثمن وعمن صاحاكن دحترج السبثاب ، فأعطاء كل عامل حراء عمله هو محص بمدر و يحكمه والرحمية . وأما حص الحراء واحسيداً والأعمال متصده فهم حور وطل لا بين ماغه . كما بره عنه نفسه وجعله طـــا الله من كفروا حلت قال به اذاك على الذين كفروا ، فويل للدين كفروا من ال أم محمل المان أمار وعمل الصالحات كالمصلدين في الارض أم مجعل المنفس كالفحارك وظلام صاحب الاعلال كله سوراعلي مراغمة هذه النصوص وردكها ومعاكسهاء قلم العبارات وأربانها وأحشها وأوقحها عامله القابعدله فقد طهر لك أن دعواه أن بناول لأسنان و منحصال تائجوا كسأبة رياضية كلام ساقط لا يمتك به ، فان المسائل الرياضية أمر فها لناس وتحيطون بها علما وأكثرها لدن فيه خلاف . أما سنر الكون فليس كذلك ﴿ قُلْ لا يُعْلُمُ مِنْ ي لسموات و لارض لعب الأاله وما يشعرون أيان يبعثون ﴾ فن الذي يحنط بدقائق هذا لكون العظيم ويعشها . وقد عملم للا ثنث أن هؤلاء لدين عبوا المسائل ارباضيه بن وعبوا من بدي هذا الكون ما لم يعلم به عيرهم إلا من شاء الله هم لدس سقطوا في سقطوا فيه من لدمار السالي، فلو كالوا يعلمون الميت ما شوا في لعدات المهاس، فابدن عبنوا الحسال الرياضية حموا تثالج الكول وصنوا فيه أعظم الصلال فكنف تكون سير هذا الكول العظيم وتناول تاتحه كسائل الرياصة للسطة ، فقياس سنة الشرعة لدينية وسنه المكونية على المسائل الرياضية من الفيد القياس والطله، وهذا الرحل نفسه قد تناقص في هذا اطهر الشافص فلم يئست له فيه قسدم كا سوف يحيء

وها هنا قاعدة بحد ملاحصها في هد الموضع وفيه باتى في بحث الاسات وهى الله لا يوحد في الموجودات سبب واحد مستقل بالتحاد مسلم سون سبب آخر الجمالي أو الساب أخرى تشترك معه فيه . ثم اذا وجلت الاسدال فلا لد من الثماء الموالح والعوارض فأنه لا يوجد سبب في الموجودات لا مامع ولا معارص له في لوصول الى سبحته وهذا من آبان الله في قطع علائق البكمر والاخاد من النموس. فإن العقير الى عيره العاجر عن الوصول الى سبحة الا باعامة ودفع عنه لا يصلح ألى تعتمد عليه و برال به العاقات والحاجات ، من أن ذلك كله المن يستحقه من له المشته المستقيم بالنصر في المطلق ولا مرد لقصائه أبدا

واد كات المدنح لا عص الا بدء لامور المذكورة، فهي تختلف أيعنا باحتلاف أسمانها وقمها ما كول سمه بدا و شحا قليلاً ، ومنها ما تكون أسبامه كَامِرَةَ حَقِيهِ، ومنها ما تكون له أسناب قنية حقية ، ومنها ما تكون له أسباب كناء ه طاهرة وحفيه ، ومنها ما تكون أسانه طاهرة وحفيه وهده مراس الديا ما لا يصر صرل كشرا أعلف مص أسانه ، ومنهما ما لا بد من وجود أسانه كاما كاملة أندوجود الأساب لكاها في هذه الصار كلها لا يكني في حصول البلحة بن لابد من الفاه كل مانع ومعارض أثم لذ اتع والعوارض منها ما هو كشر صاهر . ومنها ما هو عكمه . ومنها ما تكون لعصه طاهر آ وبعصه حلياعي حسب الاستنبارات تحرق البكر والصعر والصعف والقوم والأهمة وعد دك. ثم الأسب مهاما كول في طاقة الإسان تحصيله وعمله أو عصيل بعصه كُ كُثر بصاعبت ، ومنها ما هو حارج عن طاقه الانسان بحصيله وعمله كالرال المطرابدي هوامعدج لكشر منالحوادث منالحيرات وعيرها أثم الأسباب أنصامها ماهو سنب مناشر ينصبه ، ومتها ما هو سبب بالوساطة فا ال المطر و تحوه من الأمور "لكونية التي لا يقدر عبيها الا الله إنما تسعم إلحا الاسب المائلة ، وأحاد الحمال والسات وبحو ذلك وأنحاد الحواس لا قدره الانسال عني شيء من دلك أبي في خلقه وايجاده . وكذلك المواجع منها ما في مكان البشر القاء أسابه أو بعض أسبابه الظاهرة كحفظ الرراعة ما سه و النقيم و العلم وأمثال ذلك . ومنها ما ليس في امكان الانسان استعال أي سعب في أنفياته كارسال الشراد والشواد والصواعق والقواصمية

والعواصف ويحو دلك من الآدب السيوية والارصية . فت تح الآساب كنها لا بدأن تتعلق بشيء من لادور العبية وتتوقف عليها بما ليس في المكان الشرقير ها وردها وتحصلها و يحو بها ومعلم أن الآساب انما يتصرف فيها ويعمل عبيب الأفكار والمقاصد ، وهما أصلا الاعمال العشرية ، وقد علمت أبها عاجره عن الحاد سائح استملالا فلا بد في حصول كل تتبحة من ملاحظة وحر دست عبي ، والسب العبي جلف في عصيب بيحه وأثره المسم والكافر التفاوت أعمالي الدمة المراس عليها حصول سائح الأساب الكولية . فال لمائح على حسب الأعمل فالها حراء علما وآثر ها ويس أسام هذا أن الأساب الكولية أن الأساب الكولية أن الأساب الكولية أن الأساب عاجر غيراً طاها أن داليه على عصل الدائح على حسن الممكنة مالا عكر أمال الأحمل هذا المعمل وأخطى من الوسائن الممكنة مالا عكر حصرة حتى يؤيد من العناية الربائية العبيية أنعل و صحد علها و سنعمل من الأساب مائي قدرية وصفة

على المراس حلى الحراجيدة وليس عليه أن تتم المقاصدة فقد طهر من هذا العراس أن الأساب ومساب بوعال النوع عادن بسط كالأكل و شرب والصاعات و مسائل الرياضية وأمثان دسا، فهده لامور يتساوى في حديد و لاحد بها أنوع لاسابي عامل مسروعيره لاب عدد الامور حنقيد الله للمادة هميد و سائل ال عارف بيستعملوها لهو م حيا بهم والمتقوا بها فكول حجامة عيهم اد أعظام كال ما له يسمكنون من أداد ما خلقوا له من طاعته فهي ماع لهم حتال سط كيف بعمول، فكان الدس فيه عالما سوده

وأما الموع لئالى وهي الامو العطيمة كالمعجزات التي هي حوارق للعادة والكرامات والامود الاحرالي الخارجة أسبالها عن طافة العشر كالمحار القلوب والارادات و عليب الافكار التي هي من أسباب الها المرواحروب والالتصارات وأمثال دلك تما فيه إحقاق الحق وإلصال "ماض أو العقولة والانتقالم فلا لد

أن تكون لنبحة المحمودة الطبية للمؤمن حاصة دون كاهر . فلا يكون للقدم والنصر الا في حالب المؤمن أو أتباعه قطعا ولو بحرق عادة أو الطال سلما فاله ان كان الحد مؤمد كله أعاما حالصا ومصادَّه كافر اكتفرا حاص حصل المصر في جانب المؤمن حيّا ، وأن كان كلّ من حيشين متمار ، في أند مهدا له علم آخر ، وكدلك اداكات احمع كافر أ ف كثر ما بعم بويان فضم لا مرع اسقيام ، وان كان الحبش مة منا حكيه مدحول بديء من النفاق وعود هفيد تقع فيه جريمية أحيانا بمحصا وأحسارا ، ولكل حال فالنصر اتما لكون في جانب لاندن فان الحق فوق "ماطل سنة قاهد ة حما مافي بوحود لا به أهوايي مله والقوة فوق نصمت في لوجود كه أأفلا للدال هذه السنة والأتحوال ا فلا بدأن يكون مستصحب الحق اعس بوق صحب " مص حصب عصل الامتحان والاصطدام الفاصل فالأعالي الحق حواه على الدمال ولو كرة المحمول وقار منالي والقاسق دار ما ما ماراس بها لهم المصو والأور حدنا الهم العاسون المعال فالمدوقومة الأحساد والماين ممه يرجمه منا وقصعنا دانرا لماني كدارا أرمنا وما فالم فتوفيح البا وقال في قصه صدالج ما فيه حاء أمر بالجام صدحا والدر الأمنوا معدم جهدما الآلة وقال في الراهيم ، فلما بالركاني دا وسلاما على للراهيم فأر دو به كيدا فحصاهم الاحسرين أوفان في توط وقوميه أفاحساه وأهبه إلا امرأته كانت من الغابرين ، وكذلك فتمه شعب ومهامي مع فرعون وعسي عليه السلام حسمان عرج به الى سم، فمحر أعد ؤه عرب الوصر باسه ، والتصارات لسي يتناسخ ثم أصحابه على قلتهم وصعفهم في الأسباب المسادية وأعداؤهم أكثر عدة وعددا وثروه ، أمكل أهل بقرون المعصلة كذلك لما كانوا محافظان على أصل دينهم وروحه منسكان به ي اجلة وكان الحق ظاهر ا

<sup>(</sup>١) والاسمات الدانية أفوى من الاساب للكوالية لاب لاصل

ويه ، ويد أن حن عطي الصفات كالعوا والكلام وغيره تحول عرا الدين ، وعبر الله على من غيره ، وهذا أمر ظاهر نشهد له النصوص والتاريخ المتواتر والحس والصروره والاستغراء النام ، ولا يمكن بحار أن توجد في الدنيا معركة عاصه , لاكان أصحب الحق انحص هم المنصور بين ، وما يوجد من بعص لين أم الحرابه فيهي لا يوجد لا في جد مدحول إما يد باب أو غيرها ، وأكثر ما يوجد ادا كمان في الحد ملاحده أو مدفقون ، فيكون كه سمحمص والانتلام وغير المبافق المحمق ومن في قده مرض من لمؤمن الصدق كما فان تعالى في ما يو من في قده مرض من لمؤمن الصدق كما فان تعالى في ما أمر عليه حتى عد احدث من الصب وما كمان كان يتشمكم عني العب به أمر الامو المحيمة بي بحصل به القطاع احددي الها تقم الدي يطلع بهان فلا يوجد إلا والنصر في حدد المؤمن حدثها كما هو الواقع الذي لا شك فيه

#### فصن

وال برورا ما استطاع و بائت مرجب أن در طبعه برأن بهم قومسا رائل برورا ما استطاع و الهرأن بهمه و حقد و برث ما بجب أن بهم و م كان من المسير حدا من و من تحقق بقدا أن بسروا سيرا مرجد لا بطاء فله ولا أحد في سدلهم ي حقهم فه وأعدهم وهأهم وأمره مسير فيها أي في الكيال بالحياه ألق قد درا حيقه و دراً فيها سور الكيال و رأها مها أو في ما في الدار من قوه و عرج ، و دائ ان الله حلق لاشمام كيال كان كان و السلم أشدها في وقت من الاوقال كيا فلا ، فاحبوان وعلى أنه الاسان طاعا واسال والجاد خلقت و فيها عناصر الشوق الطبيعي الكال و لشوق الاحتياري الارادي لي الكيال ،

قبت الهذا للمرابع عن ما ذكره من لبدس الي هي عليه نفاعي الطبيمة حيث غرر أن الرواميس التي بحكم اكتالات الحرة الميا وراشها من أصرها المادد على ما م تفصیله ، همدا هو ایدی پر سد آن بعیمه قومه و آن سپروا علیه مع مك امحاري الاحراد التي لا نحصي . والمدى مقوله نحل والدي مجب أن نقيمه وأن مقهم كل عاقل مدلوله ومقتصاه صريحا هو السير على مقتصي الأوامر السياوية الدبية طبي ما في الكناب لعسبرير والسة المطهرة كما فرزه الصدر الاول وأنقرون المعصبه في أصول الدس وفروعه وأن يستروه على ذلك سيرا حثيثا صادفا قوياً ، وأن نفهم كل عاقل أن ما حالف هذه الطريقة المستقيمة البيرة الواصحة من الصرائق المعونه احتثة المتوية الوعرة كطريقة هذه الاعلال فبجب ان نضرب به عرض الحائط س . عمرت به وجه من جاد به . نعر إن أيدي بحب أن تحدره وال سور قوم عنه هذه المدسب المنفه وهدد الموارد القدرة المسمومة الفاطه وأن يدلهم عني هذا البكوثر الساوي الطب الطاهر المشروع الماني شرعه احكم عليم وأبرله من فوق عرشه مع أفضل ملائيكة الماء على أشرف نفس نشرية . هيد الكوار الذي فيه شفاء المصمول . وأأسه مأجل المسلم الملادو الأسفاء والأدواء المسوعة الآلك أعرصوا عله أو قصرو في الالماع منه ودهموا نطمون اشعاء من عيره ، فكرعوا في هذه الأمواه الأسنة لقنوطة المسربة من تصاره أفلا الرومان وقرقسا واليهود أو أشباههم ، في نفدي أو بداوي بعصاره هذه لأراء الهوارية وأمثالمًا قالي له الشعاء والى مراحلاص وأواله حدد الصحيحه النافعة

لقد عظم له رق والموجمة بين من ماس على كوا الله و حريمه وهم أوالك احماعات بصادفون ، عن رهم على هذه الموارد احدثة المدم القدرة عصارة أفكار الهود والرائدة وأشاههم كصاحب هذه الأعلال

بقد عاف بله من اسر اللي حل احداد اللوم و العدس والنصل على المل والسوى ، فصرات عسيم المله والمسكنة وقيل فيم أستندلون الدي هو أدى مدى هو حدير ، فكنف عن احتار آراء وراله هؤ لاء الاشقاء من اليود عن بعثه الله وعصب عده وحمل منهما شراء و حدارين و حدالطاعوب على للصوص

الدياوية لطاهاة الركية من كلام الله لعليم الحكيم الرموف الرحم. وطدا كالت المبحة في هؤ لاء الدين عدوه هذه النصوص المقدسة أو احدوا بها أحسمذاً صعبها منظر فل . وتعلقوا بهده لآراء الخيثة وعشقوها . أن عوقبوا بمثل ما عوف به أمنياهم وأخلافهم . فصربوا بالنالة والمبكية فأصبحوا في همذه لقيود و الاصفاد والاعتلال اي كات عيهم فانقلت كو العلهم . فكلا ارادوا أمهرص والتحص ممها عرواعل رلث وارتكموا في فيردهم وأعلالهم حرام به كسدت أنديهم برفض ما فرض الله عليهم ، فلن تتخلصوا متهاوال يجلدوا عتب محبصا حي المقه ها عن كو اهليم . وحتى هر حه ا من أسمالها وعللها المتي التترفوها، وحتى يعلموا أن أسلامهم لأمواء، المطم الأحس لمرول المفصلة هج للدن علموا خصرها وصررها فساعدو عليه وحدرو أملها وأفهموا أتومهم مدل أمرَ والفلاح وأنه التمسك صدا الدبي الماس والمور الممن ، هذا هو الذي خب ب الفهم فو مد العمل به وأن يستروا عليه ساراً حالف صادفا بدول و هن أو وقوف و الله للعجب إلهن للموع في للعص والدين أن يقهم قومنا بأن سه ودعلي بحو ما قررته في أعلالك هماه الوسه وادعلت أنه من احفيائق لا په الانسانه و ل سامي عنه مسلم، ومن هده اخفالي آن در عواد و آمروي والمواصف بالص كما باص يوجه ش ، وأنه الديمان الدين فالله مع أور من وأن أعض المصاهر الاسلامية كالمسار الي عطب علها يوم جمعمة أدت شر ما يؤدي ، وأن المناحد في تؤدي فيه الصلوب أدب شر ما يؤهني وأن هذه الخص أمم جع احدى الكناب، وأنها كلياب جمعاب منهات. وأن صلاة حركات يتثونها أو تمثل بهم، وأن الدعاء للس بدسية والنسالة من فالده سوى أنه يقوم بدمينه صريف حيثه صارة و أنه أنصا ملياة وتمويق ومصرف حست، وأن رسول عدة اصلاه والملام لا ستطيع فر ف الطبعة و له الندأ رسالته بمناحاة الطبعة وحامها عباحاتهما أيصاً . وأن تعليم المرأة أوجب من بعدرا باحل وأبالروح تحكم في مرأه لايحور ، وأن فدره علا على

تعبر الاسبب فوصى وسعه ، وإن المد تن عدلى احلاف ديارهم وأجاسهم وأحياتهم وأخرجتهم لم يهبوا الحياه وصدوا لحيا الدوم المشكرة هم المحلول من الأديان ، وأن الانسان لن يتجاح حتى بكون سدا عصا ، ولا كون سبب ما دام دؤمن بعدره لله الشاملة للصرفة في الاسان ، وأمثال هذه الاراء للكثيرة لمنعولة ، والرعوات احتم والسحافات الما دة ، وبن المك متى سولت بن نفست أو عقلت أن لمديان أو أن لمرونة شاه و مم تصحك بعقولها حتى تسجل هذه الحدين الوسة أد تدعى أنهم لن يستغنوا عنها ، وأن النجاة في العمل بها والسقوط في تركهسا ، شم توجب عليهم فهمها وافهامها والدمل بها ، لقد صلات إلى وما أن من مهدى

أما قوله و ان الله حلق حدة السلسان الكان والداخوا الموادة و فيفال الذي دلت عليه الشرائع والعقول السلسه أن مه حس حديد لداره و فاتحسك سيمه و عبادته هو سديل الموصل في كان الممكن في حقهم والل خياه القوله وأرفع احاد لهوله هي احياة الأحرى في العبر لمقيم و ولكن المت حعلت هذه أطريق لا فائدة فيها فصددت عبها وحميه عوج و لابث ادعيت أل طريق محد يمحصر في لاحسلاق اصاعه والدورية وعوها وحعلت لاحلاق الديمية لها شائع أحرى وادعت أبط أن سبب الأحريا شيء واحد هو الحهل سواميس الطبيعة كما أنى وقد حالف الطريق الصحيحة الى الكال واحياة القويه و واعس طريقا هو حدم مصة لا سلك أحد لا عطب واحدا والعداد العطب واحداد الاعطب واحداد العطب واحداد الاعطب واحداد الاعلاد الله المداد المداد العلم واحداد الاعلاد المداد العلم واحداد العلم المداد المداد العلم المداد العلم المداد العلم المداد المداد المداد العلم المداد المداد العلم المداد المداد العلم المداد العلم المداد المداد المداد المداد المداد العلم المداد المد

ودعواه أن الله مد أ في حدقه للنور الكمال و درأها مهاة لان تبلغ أفضى ما في الحياة من قوة وبجاح ، (١) فيقال : الكن أنت لم تقسل الدي درأه الله

<sup>(</sup>١) سيأل دعواه أن الأسال طبعته شرير حليك طاذ

L

Ħ

هما من البسور الطبية الطاهرة . بن عاديته وحاربته ورفضته وجعمه ممهياة ومصرفا حبيثا وشرا يؤدأى ، وهو الدعاء والشاء على شه وا توجه اليه بعبادية الفوالية والفعلية ، فانك قررت بأصرح عبارة أن لدعاء هو الصادد بلا خلاف. تم قررت أنه لا فائده فيه بل هو ملهاه ومصرف حبيت ، وقورت أيت أن الدعاء كالصلاة واحج وعيره من لعبادات فحمت عمده لله التي الرات لاحلها الكسبة وأرست لاحلها الرسل والتي هي سور الكال الممكن سب بشيء عير الصرر والعويق عالقوي وعمل اصاح والاست بالله هو سور لكار الممكن كا قال تعالى بـ واد أحد ر بك من بي أدم من طهو رهم بدينهم وأشهدهم عملي أعمسهم ألسب بربكم قاوابلي شهدناك فندر فنهد توجيده والاعترافيه بربويلته و ألو هبته وهم في أصلاب آمائهم ، وحمل حباد ديك وعداءه عا آناهم على أسمة سله من النور والدوم والحدي والتيات لي هي لاعان والعمن الصاح علمدت لى هذا دليد الصب وعملت أقصى ما في واسعث لادساده وبحمَّه عن أحره وعال مملی ۔ یا سی آدم اِما یا سک سے سکہ عصور علیکہ اور قرب اسی وأصلح فلا حوف عليهم ولا هر بحر وان ، أو بدين كفروا وكدبوا بأبائيا ولئك أصحاب له ه فيها حالدون - فعلق سنح به عدم حوف واحري على التقوى والممل الصالح، قدل على أن بدور الله ة الصحيحة التي لا يدخلها خوف ولا حرب هي ألمقري والإعمال لصاحة أوأن من فقد هذا اعتراد من اللقص به الصعفية بفيار بن فقد منه له وظال بعني ما من مجين صبحا من باكر أو أثلي فتحمله حياه طربة أسعمتي حياة الطبيه على الأمان والعمل الصاح ، وال من فقد هذا فقد من الحياة الطبية عدر ما تركه من الامان والعمل الصاح، وفن أن يوجد في الدول الكافرة دولة عصى علم في رعدم وقت صويل م تصميما فيه لكسه أو بات لمده هي التي تمكن أن يعلش فيو الاستان فلول حباله هاداله مطمئناً . وأيس في شيء من الصوص أن أكمال و لحناة القوية في بعد الطبيعة منوامسيو، الاعلى مدهب للاحدة ومن سحر بافوالحرمن الدين لا يؤمنون

بالله ولا باليوم الآحر من أصباف المنافقين

وقوله ، و سنع أشدهما في وقت مر الأوفات ، ان آخر دقيفال ؛ همده دعوى عاملته انه نصح ديث في أهل الطاعه في وقت القيامة في سعيم لمقيم . فلا حجة لك في همدا

و يحب ان بعير وأن بلاحص أن نهد المتحد مم بن حيث في هذا الكلام. قاله طالما كرزه و ردده بصدر ت مسواعه مدخو لا نشيء من حجمه ال و هو برى أن بعدوم لمادايه و لمعرف و بعاعل بسيم في الطبعه سيطور حتى تصل بياس ان حاله بعصوان فيها على حميم شقاء من الامراض والاسفاء والموت والهموم وغير ديك من نفائض حياه ، وهذا لا تكن بحال

## فصل

ثم قال دوفد حدات العباء أن هذه الشمس ساهر د الوصاءد، هدد سحوم المثلاثة وكل هذه الأفلات لي ترين علام في حسكة المن الاصم وهسمده الارض أي فدرت من كيالها وقواتها تنفت الاستان والحبوان وكل ما فيها تما يجن عن الحصر و لسميه وتما إسعد الاستان ولهم اراحه والعش ألوى ا

 <sup>(</sup>١) مل صرح فيه يدقى بأنه يشتمر من فتوحدت الاقسال "فليه أن يقضى عدى جميع صدوف الشفاء عصاء أثنام

حدث لعماء أن كل هده الموجودات حلقت أول ما حلقت لا تصلح لشيء تن هي صاحة به جوم ، وجدت شد له قيمة بالفسة الى ما صارت البيه سوم ولكنه طن بما وضع احالي فيها من الاستعداد للكمال والتقدم تمدرح الى عبا به وبحدو في عربقه حادثه لا بموفها عائق ولا يصدها صادات ، حتى أصبحت ليدم عموسا وبحوما وكو ك لامعه ، تدمر الوجود بهجة وجمالا وحده وجربه ،

عيقال : هذا برهامه على ما اداعه في احميه التي فيلم من موع الساس الى كل و كمت دايلا على فيهاد هذه الدعوى أمه أعرص عن الصوص الدالة على يوصول الى الحده الصحيحة القوية ولى المدم و محت و المنق بها القوال اله بي غيد عن بمعن ملاحده أهن بيئه . فكره اطبيب ومعته و بعر منه وأعرض عيم ، و عشو احدث و أحده و على به و حتج به ، و هكذا يكون من السلخ من آلت به والم المواجعة في دي الله مهم كانت حده في العم والحد فه ، و عال يد بها الأمر المأسطة الملاحدة و من على شائمهم كما بهنا على هذا وأعدناه ، الأنه الأمر المأسطة الما حدة و من على شائمهم كما بهنا على هذا وأعدناه ، الأنه سيكر راكبين ، فيدم ملاحدة و من على شائمهم كما بهنا على هذا وأعدناه ، الأنه مسكر راكبين ، فيدم ملاحدة و من على شائمهم كما بهنا على هذا وأعدناه ، الأنه ما فيده المن من هذه الراب وصلت الى ما وصلت الى ما وصلت اله من هذه الديمة أمر قوا إن الطاعة ويه البيمة فدخلت مدرسة تعلم و به هذا اله بي أه وصدت السطر بالله ديل أو احتيال فلا سامن النقصين يطابق هذا الدين مداولة

# فصال

أم قال . و و لاستال للا أدن ريب وهب من الاستمداد للكال والواثوب والقدرة على إبران أحمل صروب لحدد وأقواها ما لم يوهب محبوق آخر ، فنت اهدا لا جعة له فيه . لأن حاصله ومعاد أن الانسان فيه استعداد لمعرفه صروب عطيمة من الصناعات وعوها , وهد الا تكوه ، والدس الداع فيه ، ولو حص أعلاله كلها في هذا الموضوع لم تعرضه شيء ، والكمه عمد الى الادبال فشتمها وحاربها ، وهذا هو الدن بارعه فيه ، لمكن قوله هنا دوهت من الاستعداد للكان ، فيه ما فيه ، فا با تممه الافي من عمل صالح وتكون حيث كاله الممكن تحسب إنما ما وعمله الصالح ، وهذا المعرض الا لمولى بهنا فلا حجة به فيه

مُم قال و ولكن الأنسان لـــــ حظه ـــ و مدكون خسن حظه ــ جعل سيره المحو لكال اختياريا آليا معا لا آئيا فقط ، سعى أنه من الممكن بالنسبة له الـــــ عو لكال والسعر أنصا عو العص و بدما. ، و ١٥ الامرين بنده و تحت مشاء لان الله شاء له ذلك .

أم قال ، فكان من "اللارم الصروري المحافظة على حطواته كسلا من" أو يصل ولكبلا يحرج عن عطويق ، والاحدادي أن شدنا من الانساء الانستطع أن يصل الى غايته المرسومة إلا اذا أزيت عنه العوالي ورحر حت عنه الموابع أثم السعمات المواهب الكامنه والهن السعماداته الطبعية ، ولكن يجب أن يهيد هنا وهذا له ندأ ل كبراء أن في السعدادات المواهب الشرية وفي طاقتها أن تمصى في سببها دون وقوف ، فعيد أن يرفع هدد المواجع ثم الانحتاج بعد

دلك لأن بلتمس مهماراً بدمع به الانسان الى المعن تطبيعيه ، بن هذه لمهمار موجود فيه وفي طبعه ، فارفتوا هسسده الأوهام والخرافات والقيود الدهبية والاعلال الاعتقادية ، ثم انظروا كف تكون الانسان ،

قلت الاثث أن المحفظة على الحصوات وعدم احروج عن الطربق أمن مطاوب ، لكن أنت حالفت دلك فحرحت عن طريفنك الاولى النتي أقمت البراهير كما تدعى على أنها حق ، ثم حائمها ووقعت في احطن في حطواتك ، حتى رجمت العبقر بي واتحططت إلى الورا . ثم أنه بجب عليك أن تدبي هذه الموامع التي ير مدارالتها عن الطريق، ولا سيم في هذا الموضع فحب التصريح بها هنا ، ولا تكني هذه الاشترد ونحل علم أنت يريد بدلك الأحلاق الديمية كما فسرتها في المواصع الأحرى حبت ذكرت أن الدعاء منهادٌ و نعو بني ومصرف حبيث ، قوده هي الموابع عدل التي تحب ال تها مع ما ذكر به في حصب احمعة وعيرها . وحكل لمن لا شك فنه أن المواجع والاعلال هي أعلابك فتحب إزالتها ، ومن العجب أنه سم كتابه هندي هي الاعلان وقال هنا قارقموا هده الاعلان ، فيقرل صدفت فدرفص هذه الأعال رفضا بأنا فيبراقه من عملها ثم ديا اليهائم دعالى رفضها . فسنحان من أجراه و لا شك أنها والله أعلال . وداه عصال المن رجمت في دهمه أو ا اثاب في كو يا منافضه لندس فليما على نضبه ، وأيمر أنه بربعرف دين الاسلام ، فان هذه الاعلال علت أهلها حتى حصهم حبقا ممساكا وفع ديث بالصرورة والبواب أتدامد الرابيد لد أرابيت هنده العواتي وأعوامع التي هي بعامر الدين أريد أن الناس يستندون بهنا أنطمه الملاحدة أم تريد أن عنو المحلها أفكار شاالي محلم في هذه الأعلال وادعبت أنبا حداق أرايه أنديه بأحدنها أمنة فنتهص وتتركم أمنه فنهوى وأن يستعي عبيا منم ، ولمن هذا هو مرابئ بكون يلقدم في كل أمر كما مدعى في هذيانك البارد

وقوله وأد استعملت المواهب اكاميه وأحبت استعد تنابه الصيعية ، فهذا

تصريح مده أن اطبعة هي الى تدعه الى الاعمال وتديره ، فهى الى تهديه وتصده ، وهذا كا أنه مصادم الشرع والعقل فهو ساقص ما ذكره أيضا في تحث لاسال الآتى ودعواء أن الاسال حلق قطيعة شريراً حيثاً شيطنا ، وأنه لو لا النماليج لعشاً عبى لجهل والصير والعدوال المطلق الذي لا يعرف القيدة ولعده . فكيف يدعى هيئا أن العبيعة هي الى شهب السعدادة وأن مهياره موجود فنه ، وقد السكر عن أن نقول ويستعين الله ويساعد منه المعوية والرقيق فشمح عن ديث بأنه لمراء ولكن تحل عبول جب عن الانسان أن سيمين الله عدى و ستمد منه المعوية أن سيمين الله عدى و ستمد منه المواد الكران الفادر القاهر ديدي لا عب من سأله تصدق و تصح واحلاص ، وليس الله وحهد و وجود معاملية مع الانسان من قدم تعطيم دينه واحد منه و لا في رسح الانبان في قلبه دهمته حراره الانبان لم أصح لاغيل وأنفعها وأرفعها ، عابه حرارة رديه ، وقولها الانبان لم أصح لاغيل وضعه الا أعج من هذه الطريقة ، أي الحرص واستعين بالله ولا تعج ، حديث على ما سفة والاستعالة دفعة عرائة على ما سفة والاستعالة دفعة عرائة والسلام ، احراض على ما يقعت واستعين بالله ولا تعج ، حديث

وأما دعد دأل في السمداد ب المواهب العشرية وفي طاهبا أل تمهى في سبله دول وقوف. فهد شرد الى ما كرره مرار الانجهى أل قدرد لاسال لا حد لها من صرح بالله لا بقال التي من الاشياء مهيا بنع ما بلغ هند فوق قد له ، وصرح بالله يعير حيق السموات والارص وحلق بعسه وحلق كل شيء وهد ادعى هنا أنها تمهى في سبنها دول وقوف ، ادلو كال فوق قدر تها شيء لوقف دويه أنم ابه لحرصه على رفض الاعتفادات والاعمال الديسة وكر اهنه لها ولا هنها طب ارائيم، أو لا أنه طلب رفعها الديا فقيد أنقلت كاهله كما عمت قده وروحه ، فيهمت كمد وابعد أن أحلاق لدين هي الديل والروح وقرة العيل و لاورح و ابدين و الرهيم الدي لا عادله شي، وحدة القلب الي ما طالت خياة

إلا بها ، فهى الصائر سره التي من ساعلى بورها و مشى عن صائها وصائل محبوله وتحصل على مصوله ، ومن أعرض عنها هوى في دركات الفلال والقلام ، بن هو كن خرا من السهاء فتحفه الطاير ، أو تهوى به الريح في مكل سحق فلا برجى له حياة ولا حلاص كا ـكره الله ، وهي الحد الفاصل بين لاسان وسر الحوال ، فهي الحد الفاصل بين لحية والموت وللعلم والحجم ، وسعم هذا للحد أن ما سكم في عدلة هذه الاحسالاق الدينية وحميا علهاه وأعلالا وعوائق وأوهاما أن الث كله هو ما دي الله في كد هم من لنصي والشمال واحسة والدارة وحميم والاستراق الدينية من للمان والشمال واحدة والمان والشمال والمناز والمن

#### حلاصة هذا المحث

ود وبعد الم مؤاه الاعلام ادعى أن حلاصة هذا المحت الذي هو كالمقدمة لحدا سكر سال مؤاه الاعلام ادعى أن بأحر المسرل لم يهم أحد من حميع الماس سنه ولم يعن به أحد أو اعكم أو الحت وبه عبره م فهو الدي عكر فيه وحده وهو الذي عرف سبب أح م موهو ما وصفه في هسدا الكتاب، وقد عرفت جو إبنا عن ذلك و ولنكي بحر هذا المبحث بمعرفة أمود المكتاب، وقد عرفت أن هذا الرجل له والدة كبيرة الس صدعه موجود و الآن في قرية من قرى القصيم وهي على قبد الحة ، وقد عنه ما يربد على ثلاث عاما وقد وصل الى الحجار مرات فلم يعمل اب ولم سمح عسه أن يكس طاحره واحدا ، وقد كانده مراد المواسعة العاد الوجيه لشح محد حسين نصيف وعيره وأوصول سالها له وبصحود في ذلك فستكبر عن لاحامه ولما قدم الحجاز سنة ثلاث وستين حاولت وصوله مه وكان في ستطاعته دابات أن يصل ابها سون مشقه بواسطة المواصلات المبسرة ، فرقص ذلك ورجع الى يصل ابها سون مشقه بواسطة المواصلات المبسرة ، فرقص ذلك ورجع الى

مصر ولم تسمح عسه في هدد الحمه الطابعة أن براس الها در ساوى در هما واحدا على شدة ما بها من العاجة ، يل م سبل عديه أن يكس لحدد الوالدة سطرا واحدا يعادل سطرا من هذا اللكشب الهاي مكث في تصبيعه سبت ساق لم يقتطع منها ست دقائق من الرامن كسب فا فنها رسمة السراصية وابران منا ألم بحاطرها من طول الفراق عياسه المحت ، هن يوجد عقسل صحيح عسد في بأن وجلا سحن عن والدنه الكناء الصعيمة بأضعف وسنه بوحد عني وجه الأرض الترضي عنه ، ويريد مع هسانان بعين حراره عني سسس بدل يقول عنهم الهم يعمون راح له منس كسان عراجه ما من الصاب لل الله أن الاسان الله يصدق بهذا إنا سي أحمل معرات في العام واستماره وإما معائد قد غلب على شعوا ما عاد الاستمال في عمرات في العام واستمال المنان الله يصدق بهذا إنا سي أحمل معرات في العام واستماره وإما معائد قد غلب على شعوا ما عاد الاستمال في عام واحم الاشك كنان المنطق والهجر القبيح تكراء واحد الا مكت المدال عدال عليه المناز المنطقة والهجر القبيح تكراء واحد الا مكت المدال عدال عليه المنطقة والهجر القبيح تكراء واحد الا مكت المدال عدال عليه المناز المناسط غيرا المناك المنابع المنطقة والهجر القبيح تكراء حد الا مكت الدائل عدال عليه المنابع المنطقة والهجر القبيح تكراء حد الا مكت الدائل عدال عدال المنابع المنطقة والهجر القبيح تكراء حد الا مكت الدائل عدال المنابع المنطقة والهجر القبيح تكراء حد الا مكت الدائل المنابع المنطقة والهجر القبيح تكراء حد الا مكت المنابع المنطقة والهجر القبيح على عدال المنابع على المنابع على المنابع على المنابع على عدائل المنابع على المنابع على المنابع على المنابع على المنابع على المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع على المنابع على المنابع على المنابع المنابع المنابع المنابع على المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع على المنابع المنابع

يا ايها الرجل المصليل غير ملا بمنك كان المعالمات المحالم البدأ بنفسك طابها على عيد في النها عند في حكسيم الانها عن حلى ودائل مسلم المار عند المعلمات علماتها

لقد عرف الناس كلهم \_ إلا من شاه اقه \_ أن مر فر شموف مسدت الل حد عيد في حب المدده وحب الشهرد . أندة ، وكو كسات كلهـ و ما نقده في هذا الكسات دايلا على الن ومن كان هذا حدم فان تكوار صدوف بصوط

الأمر الناق أن حميع أهمام المريد الماصور على وهدى الأسلال، ودرسوه وفهموه وهم على است المراد ومراد وفهموه وهم على سنة من رابهم ونصيره من أمر هم فلا عرفوا حقيقه معراد ومراماه وأنه مصاد عشريعه العراء مناقص لما حادع به وادعاه في مطاوى كتابه و ويشوا أنه بماق طاهر وحداع من ، والى موضوعه دعاية حيثه صد

الاسلام وروحه و لا بحق هذا إلا عن مطموس النصيرة محسوف القدل يعرف حقيقة ديس لاسلاء و لا حقيقة المدان و الالحاد والسكمر ، فال أصدق صورة ترسم للمنافق صوره هذا الموقف الدى احتاره النفسه هذا المؤلف في علية هذا السكتان ، وقد وه المداء بهذا وكلامهم قيه كثير جلنا ، ومن تركه ملهم فائد بركه الما احتق أو أنه م نظلم على كلامه ولا أحاص عرامه ، وعماء محدكمهم لا أسدني ملهم حدد لا شكول في كفره ومصادنه بلاسلام ، وكذاك علياء الحجاز الدال عاصاء ، وقد رد عده كثير من المله عقالات كدره متبوعه مشهر و وكشفوه حدد عه وحراله في مصر والحجار و عيرهما ، ويوادها على ولائد المسادة السيد ولا تحدد عالم وعن فيه على ذلك الاستاذ السيد قطل كالله الشهور في مقاله به مشرت في عدد الهذي النبوي عن جملة الدي قال السياد قطب :

### مذي هي الأغلال

لم كن أبول أن أكت شائد على هذه لكتاب با لا حيرا ولا شرا به ومان صاحبه نصل في أهدافه الحقيقية الشراو خير سواء وللكمات وصاحبة معي قصه ما كمت لافتديه لمناس لولا أنها لكرات مع غيري وم تعد سرا

اهدى الى الرجل كتابه ، ومعنت مره لم أكن قد قرغت فيها لقرامته ، ثم بعشل قر ارق مع صديق كريم عربز أحل له فى بفسى و دا مكينا ، وأسر" لى الصد و ثم أعدل به واقد فى مهمة . إن حرية الفكر فى خطر ، فهذا الرح صاحب الكناب قد عنب له المسلكار و تراه حريثة فأو دعها كتابه ، وحصومه من الرحمين و المعين فى المحصر دسون له هاك، وانه على وشك أن سند مى نحاكمه وري لشقه ، وان على ككاب يقدر رسانة الفكر أن أشرك فى عدود عن حربه عكر الموشكة على الاحتياق ، ولم يكي عد من ان أشرك في عدود عن حربه عكر الموشكة على الاحتياق ، ولم يكي عد من ان أخميس فى أول الأمر ، فمرية على صاحب فكر وقم أن يسمع و يرى حتى

جرية الفكر ولا يتحمس أو يثور . ووعدت أن أمس في حدود ما أستطع وجلس الرجل وأخذنا باطراف الحمديث في دارى ، وشيئا فشئا مدأت أن اشم رائحه في الحديث ، وائحة ليست بطيفه

هذا رجل يريدني على أن أفهم أن الاعدير في لشرق قوم مصمحون لا مستعمرون ، وأن وسائلهم في الشرق أرفي واكرم من وسائل المسمين عنصه استعمروا الشعوب، وليس المسابون في الأنر اك مثلاً فأجد عدراً ، ولكتهم أصحاب محمله من عبد الله وعمر إلى الحطاب . من القرآن الذي أماح التجريب و لتمشل ، وكان دلك كله ردا على ما طنه له من أن الاستعا الا قلب له ولا صمير ، وأن الحصارة الأورية الحديثة تسجدم وسائل عسير السابية في الحروب وعبر الحروب(١١٠- إن المبدين صنعوا قاك الشناعات وبعدما صنعوها جاء لقرآل ليبررها لهم ﴿ مَا قَطَعَمُ مِن لِينَهُ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أَصُوفًا هردن الله كم ولم يرد «ل يستمع الى حديثي عن وصاما الذي يُتِطَامِجُ القواد، ولا الى وصايا حلماته الانسانية الرحيمة عليكن مقد تكون لك عقيده يجاهر بها صاحبها وتتحمل تنمانها وبناتحها أثم مادا أشم يجب أن بسي العنصر الاحلاقي من حياساً ، فالحياة لا تعرف العناصر الخلفية ولا قيمة لها في الرقي والاستعلام هــد والمسبول لم يكونوا في أي عصر من عصورهم حتى أيام محــد إلا فسالمًا فحارًا وهم الآن في البلاد المحافظة "فسق وأفجر". ولا عبره بهذا كله فقيد كانوا أفويا، وهم فسلى عجار ، لا يهم آحدون توسائل الحياة المادية ، وهم صعفاء اليوم مع فسقهم وفجورهم لأنهم لا يأحدون توسائل الحياة المادية ، والمعوَّل عملي هذه الوسائل لا على بر أو فجور

الله عليكن أيصاً ، فقد تكون أيضا تلك عفيدة الرحل ، وأنا مستعد لأربع السنم لكل عقيدة يجاهر مها صاحبها وينحس تيماتها ونتائجها . وطال الحديث

<sup>(</sup>۱) ای قال جیما

والم عد هد كرد كر معر ما كرد كرا هو كرد في وجد مه حرية المحافقة كر عدد كرد وحد كرد في وجد كرد في فكر ه كل على المحافظة كر عدد كرد وحد خوال سعور و حالم في فكر ه كل حدل حدل عدد كرد وحد خوال سعور و حالم في فكر ه كل حدل حدل عدد كرد وحد كرد وح

قلمان ، ویجیء که به اداول که صعد خطأ مانند می فاهد که پایاد. فلمانهای

هكدا معصد كفاحه مصحد فكا المسلان را دول كسوب و المعلى في المواه و سار بالاسلام و حال بالاسلام و حال من من حال بالاسلام و الما و وعمل صحيد هذا حد المعلى بالاسلام و هو عند باكال بالاسلام بالاسل

قيمته ، و بصور المسألة على غير صورتها . ولا مد من أن الاستاد لسوادي والما أعرف أربحيته فد تأثر بالاسطوانة المثيرة بفتح صدر جريدته للدفاع عن حرية الرأى المهددة بالثنين . لقسد كست على استعداد أن أداوع عن حرية الرأى امحام في و حدث شد دا قدمة ، ولو وجدت ابماما حقيقيا معكرة ، ثم لو لم أشم هذا وهناك رائحه بشيء آما . شيء عير بطيف ، التهي

وقال الشيخ الفاصل الاستاد محمد عبد الطاهر ابو السمح إسام وحطيب الحرم المسكى في كنامه حباة القبوب (ص ع) الطبعه الثانية )، والملحدون في كل أمه مندمه سفاة فيه وقاده همجيه الايدرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فهم بلاء الشموب ووماء الانسانية ومرضها وعد الاحتاع ولا شفاء للامم منهم إلا نصرت أعنافهم والتنصال شأههم ، ومنحد الاعلان برهم في المهتان، والكدب على الله والقرآل ، فالفرآل بدعو الى الإيمان والاعمال الصالحة ، والى العبوم والمعارف - الى أن قال - وقد قليا فيه وفي أمثاله هذه القصيدة :

(المساحب الاغلال)

مدحث يا أحا لاعلال قسلا عما المت من سعر الصراع وأما الآل فاسمع من قواى عجائك مهدكات كالافاعي تساور مارقا بدعو لكهم تردى الثرى بعدارتقباع عروب الى اشرائع كل نقص ومك القص في كل المساعي وقلت الدس أحر تابعيه وهمدا قول أحق لا يراعي أنتكر دير حير الحنق طرا وتباريحه تواتر بالساع أنتكر يا غوى قرون صدق سموا بالدين في كل النقاع أما ملكوا الورى في كل قبطر بدينهم لقنوم والانساع أما ملكوا الورى في كل قبطر بدينهم لقنوم والانساع أما مدا الدير أحر تابعيه وهذا الدين من رب مطع قفي لى با أما الإعلال واصدق الكنب مك أم قصر اطلاع حنول ملك أن تدعو لكفر وتؤثره بمستزود المتساع حنول ملك أن تدعو لكفر وتؤثره بمستزود المتساع

تبع الديري بالدنيا غرورا انشهر دين وباش رعاع **د**ل ان كنت لم تعسم وإلا عدار الجيـل يابن بني لـكاع أيابلغــــام عصرك أي أرض تقــلك والأسام عليـك داع وقد بارزت رب العرش جهلا لكفر فيك أو لؤم الطباع فن يحميك مرب رب غيور شديد البطش ذي أمر مطاع وليس الدنب ذنب الدين لكن ذنوب الجناملين بالابتداع لقد أمرفت في الأغيلال حتى مقطت وكنت طلاء الملاع وقيم والله أشمت الأعادي ملا سب لديث ولا دواع وفي سامين أم ساس صحب بهذا الله عن حسن احساراع عسد فعسل فرع توبوا عن الأداب وبالطاع كأعيم بدود والمراعي العب على الأكام والهاع سسدم يوم عربي كل نفس المست الله على شر الرقاع

و ہوئی آل تعش الباس فوصی وتدعو للشماح كل أسائي ملاحجن لديك ولا تداع أسعو بعيانه بعيد عيد ويعجده و"كر المديع أنمجت الفريح وهم وحوش وما للحبار عسيده دواع فسأ يرجون من رب توانا مالا محشون كالأن الرباع على الأطفال والصعفاء لذي الارفق أصر مال الساع ولولا سرق في وم عميل با بعد العبوج بدا المساع  الم المن حس فيم وقت في بدو بها المعاع المناع في المن و بها المنطاع في المن وقت المنطاع في المن وقت حمد المنطاع في المن وقت حمد المن حمد المن حمد المن معا والمن في المناه من وهاع في المن موال و عدم والمن في المناه من حالع في المن و مناه في المن و مناه في المن و مناه في المناع والمناه في المن و المناع والمناه في المن و المناه في المنا

> 4 - 24 - 44 - 183

0000

١٢ لل مع عاصل محد حروه . . و مجلد نطيف في الرد عليه

الإمر الثالث: أن من تأمن كتابه حققه لمأمن عبد بلا أدن ريب أنه أيس فيه دعانة صحيحة بافعة لا فعله ولا كشيرة ، لا حث على عمل ولا عيره ، مع ما فيه من الكفر وتحاربه الأديان . عانه ما بروح عني نعص لنس في عص كلامه هو دلك لاسهاب والاطناب في مدح العلا مطلقا بدور\_ تعييل. مسهاد والشاء عليه ودم الحين مطلق والنهي عنه . ومعلوم أن أدبي عامي فصلا عن غيره لا عدح الحهن ويدم العبلم بهذا الاطلاق ولا يقر " ال ما هو علمه حيل وأنه لكره العلم ، ولمن الثأن في مدح الفرودم احين هنا ، قال هيده فصاياً مقروع منها عند الحاص والعام . فكل أناس اليوم وقبل أنوم بمدحون العلم ويدمون الحيل ، والكن الشأن في مان العد الممدوح وما يراد به والحيل لمذموم وما براد به ، فان العلوم وموضوعاتها أكثر من أن تحصر ، وكدلك الحول . وكل دى عقل شدار كالامه يعير أنه براند بالعير لدى بدعو الله أشبع صروب الحين ، وتريد بالجين لدى بحد، منه أعلى الموجور أ فعم على لأطلاق مهو علم أصول الدين كما أتى تتصل دلك والس تعجب أن عمد إلسان لي أو إلى فارغة من ينعب في الصحامة والبكة ة فيحشوها من مبدح العملم والصحه والعافيه والاستقلال والمحد والسيادة وأسادة وحساحمال بالوعام فيد خيانه والمرص و حود واصعف و حرفت والانطال واجول . فال هده كالها قصادا الله فد عرف الماس كالهوال عداج منها وما يدم و فان أنه أصاف ي الك بنان أن الشمس ساطعة مشرقه وأن دمن أسود حيك وأن ا عبد - أنه السنة و الماء دري رطب وأن "سياه فوق الأخص و أحمل في دنك لكان من حاس ما فرزياتي بلك عصب الدواء تسواء الفال معرفه المدس تصرر لخوع والداص واحس اعتجه والعائية أوعوا بائدامن حسن معافثهم نصام لبيار وطلبه بال برايم الشيء مطولية بدي مجلم فيه في ها حه هو ليبال الط في العملة الصحيحة عبرة في عوصل والي عطاب الصحيحة العصودة والأهد ف الدائم ، و ، راأتعو رض والموالح أي تعم ص فها فللسدها أو

V

3

.1

9

A

ţ1

υĺ

L

تعمَّيها ، بمقدمات صادقة و براهان معقولة ، أبه عراض دلك عبلي العقول لتعرفها وتحكم فنها أأما حشو الكنب بالنهكم والاستهراء والسحرية والسباب والاتهام و لترهات والرعومات أني لا محصى فلمس دلك من متحقيق في شيء. بن هو دليل واصح على صعف عقلية من سلك هذه الطريق . ولو لا الصحة التي قامت حول همدا الكتاب لكان كاحدى تبث الأراء الاحرى المبودة المجهولة ولم ينتفت اليه أحيد لصور هجنته وقناحيه . وليكن صارب شناعيه واشاعته وشدوده ومحالفته سدافي الشاره والاطلاع عليه على حدقول الفاتلي ه حالف لندكر . و لـاس في أمره أصناف مـــــــ من يعير أنه دعاله اخـــــديه لاريب فيها ، ولكن لا يهمه دلك ( ) وصف كديك يراه دعامه صد الدين في الحث على رفضه ، وبكل ترسفهم باك أشد الاسف وصيف آخر وهو الأهم وهؤلاء منهم من أنا كان راضيا على الانسان مو فقينا له في شيء ما من أمورُ الدنيا لم يعبأُ بما يصدر عن هذا الاسان تا يمنُّ بالدين ولم يبحث عن دلك سواء فهمه أو لم نقيمه ، أن رغا كعب عليه الفايلة والتعافي عن هيده الأمور الدينية مرتثيا أن سك أسريه ﴿ وَ فَ مِنْ هُوَلَاءٌ يُشَاوِّنِ فِي مُسْتُهُ وبيئة من أمراض الشكوك و شبات و اشبواب السكم و احلما كهم أهل هده الأمر صرالمبوعه المحلفه وبأزهم بهده أنعال صعف حماسهم وشعو هم الديني فأصيبوا بضعف البصرة والكاب سكره فك عل دلك دهباب عطمه الدس من قبو بهم واحترامه وإحلاله ، و" عدكان".عد عن كان مط يمس أدى واحدة من شرقه . أن صار المان عبد هؤالاء بس به قيمة كبرة بالسيلة الى فعص الأمور لدنيونة سواءكات كيره أوضعيره أن مي وحيدوا كلاميا بقدح فيه التمسم الذائية تناك المعدية الواهماء كموا في تأويل كلامه ما هو أشدًا المحال ومن لعجب أن بعض ها لامانو باحد أحد سهم رحلا ـ ولو كان عفيماً ـ في بيته أو مع أهله في حالم مك . حد قارعي هذا الرحل اله ما دخل البيت الاليصلم أمَّرُ ﴿ تَ أَمِ مِنْ لَدَبُ كُمُدَهُ وَمُ مُوالَّا (١) لأمه لا يهمه من أمر الدين شيء

ع را أو الوس وم سعت ري د شار کار کلده مار ري با تصديقه عيل له ود و ما السعاد حدي لأن دعاءه باطلى ظاهر الحال ، ومع ذلك عدد مرح حد مدرح مه لدرو كمس الصوص الواصحة لتي لو ك ي أكبر يوسي أد اعتدر عنون عدد باس من عدد و و فيها حرسات الله أن المداقة في حداعه أو شك و صدفه الما عمل هذا ها و كامات العليات أحل أن حامله بالأساد أماكم المساسوي م چنده أو حدد به و حدد و به دد معنى د د قد المدن في رب به ماده و با هم حل الحقيد بيا دو حديثه بياره ح درية ي يرسون الله و و ه در الا المناسبة لا منا عصياما، Service in the service of a good of the کے عدر دیا ہے اور اور میں عدر کی کسور سه کیا who see a seem of a see a see of the see of the a se me a se me a se me se me a و حتی با حدد و حدده آن امن الحبیم الله و آن باین آخیم بیگریانه و and the second of the second o مده و د د کار و مکار دوله و در کار و در ای مرقو جار موصد عال ما دار فيه الماسي الراحات المادي ويد الا بقال عليكم the case of the season and and a season of كديا المنشاه وه مروح دار بداد الارامان والسامهم Y with a factor and a company to a man in it as for me and for it will be a form كاعم سي ووه حرب الحد مكاري في أع صكر أو ر الساخانة في بر القيامي حداد في عدام أو يوطي الساهي أفيه منه وقد م و مورود شد هديد أعلى ديك من طعه حرمه أيدمي

. 4

- 6

. 3

ساند کر او امو کر او محارد کرد ستامه ل م معلول بن و کاهر و ل و تقعمو ل من مح بهت فی لا مرص والرسال و لاحکاه مال سم برقی عقل و رسال. أما حل به في د مه فالم مولياً . في بدلا أنها بالهدم لكنف في مضاية و حطوره والحاسة من حدس الكلمين سواء في لا أنا الدين من ماكند كافن ديو كافر العالي والأحماء والأفاق علامه محمولات المعالي عالم المعالي حيل المعيران من عبدار حديد أن مي دعي، هو عبد في حدرج ولداف بالاهلية الأصافي الحاصاء في صرور الدار والماصيد أا والماصلة الجعارية الحدال فعلا أأياهم المعالمة العامية ه جمعور عدي الأعواد لا بالمن أحاض الأحارة كالمكارسي المساور عوه عدم مه فه حدود و حدث م أمله الرام و لأكب أليامي a supplied the second of the second of the second مساد محب أن مرأب معالم من ومام الأعال معاملهم و فيره أم صلى لأ ال و حاله الحدادة الألمالة أو على الأوالة حدد المراجعة المحمد الما من الما من المنكم أنها assert of work of a list of the construction of م م علم قوم ح م م م م مدوم م ملاب أم حي الأحد و الكم A si seems dans, or was a see in the " Chill الساهاة لأمراض مسامها العالما ومعوم أنه عبار داكان في عامل حالت و الحكر ومم حاو صحاد مولالد ومها چه ها د معد د کری د صحیات کی معداد اس در ص قها و اعلى هذه ما سيار في عالمُ مع فه شاعه أدار المان و هيدي عد ت مع قه در عم سد ال الأحاد و عاسقه في الأمر الي الأمل معها مال العصح و . بأم ص و به حمد في لأجام عالمه أعطر ما ي ألك ل صحه و و و م مد مد

١١٠ ک در در عل الحصيروس،

# الكلام على المبحث الثاني

قال الملحد:

## ولقد كمروا بالانسان - الايمان به أول

وسواه في عمر به سعمهم يسعى لسعيد أنه لا يبعلم ( لرعشرى ) و كثر سعى لعلمان صلان سوى أن جعنا فيه قبل وقالوا حل أمرى والعصى أعشرى وعمت الا أسى للسفير أست المعد وفي بالسيطر حرح عن طاقه لشر المنزل) وسو ب صرى بن ثلك المعالم وسو ب صرى بن ثلك المعالم و يوسو بي بين أو قرعاً سن أديم

ļļ

H

العم الرحمل حيل حيلاله ما الليزاب والعيلوم وإيميا

ب مة إقدام العقول أعقدنا ولم يستعد من بحث طول عمرانا

ویث ما أعوضة الممكر سافرت فیك العقول فا مدحی الله الآل عموا كسو ب الدى دكروا

لعمری لفد طفت المعاهد کئیا فلم أرزلاً واضعاً كف حائر

بعلت رحدى اسركات لكون بحر الها تصدر لى مكان آما في دولة أما للقيام بالنحث عن سقط و عد الفيام بالاحسارات اللازمة الأولية بقصوا أنديهم فائدن الهالا يوجد بقط في دائ المكان ، وأن وحد قفاء مصفه الا توال في المكاليف و سقفات ، فتحلت الشركة عن هيد الترود الدائجات والمكن شركة أخرى أرست حدادها في المكان بقسة للعرض نفسه في سولة عسها علمات السحة مقرر ، وحود ما يشدون ، فأسرعت بهما اشركة في نتر أه نت

الكور المحودة المجهولة لمقادير من أهل ثلث الملاد . ووضعت لهما ولهم شروطا الفقوا عليها . فندأت اعمالها وأخرجت للكنور ، فأفادت هي وأفادت البلاد وأردادت بذلك الثروة العاملة العاملة . والتقت العبالم لدلك المسكان وحسوا له الحساب بعد ال كان في حساب النسيان والإهر

هذه حادثة سقناها انتقول من الاصابية في بط ها الي بفيها و الي مواهمها الكامنة وكدورها الدائيه الحومه تشه حراء الشركتين في احتلاف رأيهم في وجود النفط وفي اختلاف المتائح التي سرم كلا من الرأس و لنطرين . ففريق من الأنسانية بل أمر وشعوب سطرون الى أنفسهم بطر حبراء اشركة الاولى اليائسين من الحصور، عني مقط في دلك الموضع ، أن يطرون إلى أنعسهم نظرات اليأس والفنوط من أن يكون فيها مواهب بادرة، واستعدادات طيبه يكن ورامصا لسوع والصقرية و كنور الداتيم . من يرون أنهم حلقوا صعفاء مجدين وسينقون ك اك صعفاء محدس ما نقواً ، ويرون أنهم حنقوا من الصعف للصعف فلن ﴿ حَوَّا صَوْرَهُمْ وَالْ يَقْدَمُوا لَعُطَّا وَلَا عَسِيرُهُ \* قَلَا يحاولون القيام معمل تما لاستجر ح ما لم يؤمنوا موجوده . فيطلون كما يطل دلك المكان مئات الألوف من السبين لا بانون بشيء ، ولا يلفتون نظر أحد ولا يعيدون الانسانية ، ولا تصيمون الى ثرواتها المحتلمة فليلا ولا كشيرا . أما الافراد الآخرون وشعوب أحرى فينظرون الى نصبهم نظر حبراء الشركة الأحيرة المؤمنين بو حود النفط وتوجوب استشاطه ، فيرون وهم شطرون إلى أنبسهم أنهم حريون بالاستثهار والاستعلال، وأن مواهبهم لطبيعية حرية بان تحرح وتصدر السوع والصقربه، فيشطون الى العمل. ويأحدون لكل الوسائل فيصبحون ما شاءوا مجمدا وصحامية شأن ، ويصيرون أعظم مصدر للحضارة النشرية وأكر مولد نلقوي العبية ، التهسي

والحواب أن يقال . أما الآسِات التي ساقها أول هـ دا المـحـت عيماً تي الاعتراض عبه عند اعراضه عليها . وأما هذه احمية التمثيية التي ذكر هـ ا مصرراً به هد بدخال فهم حمالاً للطان على فد فصده ما ما سان الفلا الشمش مصان بالفلاد الولا الفالع عام ما ساندر على مدار بان اكان طور دلك من وحداد

ر وه حاجي عمل ح

الوجه الثألث أن المسم مالك و حرد مرعب و لاماعا مال على ما يقتضيه العقبل والشرع ، م مك كرم رما ستماه و ، أمم به أن فيم مواهب واستعدادا للكال المطلق وأن مواهريه مسمد حن كما في الدين الرابع أنه تناقض في هذا النه السنه و منه حاله المالي حالم يوجود مواهب والأراحات والمتداعلية والامار مراجد المطار والأرا هرانده أردحاه وأوال ، حال القاط المواسة عبد الألواجية ففأدار فبدرية ومعلومات والأحادة أأني المماري الاياجيار للواصية لأسعد د في الكريدية المراجعة الم الاعان خطأ ، وأنه لا شر مدم حدم مد حد Contract to the second of the second of حرمت فالمدادة والمالية والأراد والمالية فهاجروه في الأسلم الأسلم while a me a ser of the Contract of a contract of present of pre-يمر في ألمُناه لم السائلة ...

الى أهسهم اطرات ايأس والقبوط في معرفة و الأحد به على وجهه فيظنون أنه ليس ثم دين صحيح بكس فيه السوع والعبقرية والكنوز النفيسة التي الا المعد، بل يرول كا برى هذا الرحل وعيره من الملاحدة أنهم خلقوا مجديين من هذه الناحية الدينية، فلا دين صحيح يوحد في الارض ولا الهوس قالة اللاحد به واعباده ، ولا شك أن هؤلاء سيمقول كاللا عدب ، وقد قوا اكا طراء فقراء عدس منه فس يعدو طبهم، فتنامهم هو اللدي أردام فأصمحوا حاسرين، فانهم المحاولوا عملا تما الاستحراح ما الم يؤمنوا بوحوده فلا يأنول دشيء في هذا الممل والا يرشدون غير مم المتوح الله والحرص عبلي احراحه ، بل يصدون عنه ويرد عول الياس والقبوط في بقوس عبرهم منه ، فيقفون في وحه الاسابية عن الوصول الى هست النود والروح الكمبلين بالبحاح والتحاة ، وهؤ لاء تخلاف لمصل الآخر بكالصدر والروح الكمبلين الملحاح والتحاف ، وهؤ لاء تخلاف لمصل الآخر بكالصدر عرضوا على استماله والمس بها ، فكا واكا شاء وا عرا وار تفاعا وسيادة ، لو أراد أحدا مثل بدا لم يكل موله دميد من الصوات ، ولم يكن عند هذا المعارض ما منطه

ونبين الله من هذه الوجوم المسفرة عن هذه الفروق الواضحه أن ما ذكره و هده احمله المطابة ماطل لا يصح في المطر والمقل أن يبي عبه في هسدة المسألة ، فانه يريد أن يبي على هدا الدمنيل أن حس الاسمان مستعد للكالكا صرح مدلك ، وأن هذا الاستعداد كامن في طبعته كون هذا النفط في هذه الارس ، وأن الباس في معرفة هذا الاستعداد كبر لاء الحبراء في الاحتلاف في الرأى ، وأن الدين حرموا موجود النفط في هذه الأرض أصابوا فيجب أن بصيب من جوم مأل في جدس الاك المتعداد الكال ، وقد ظهر لك مطلان هذا التمثيل الاهوج ، ومطلا به يطهر مطلال القياس الدي ادعاه عليه ، فل عايد ما في دات أن هؤلاء الحراء الأولى الدين مصورا أيد بم عنطول في طال عايد ما في دات أن هؤلاء الحراء الأولى الدين مصورا أيد بم عنطول في طال عايد ما في دات أن هؤلاء الحراء الأولى الدين مصورا أيد بم عنطول في

معرفة مقداره في الكنفاءة بطوا أمكال صلالا يواري تكالف المقات م والاحرون أصب طبهم فيه . وأيس هذا حاصاً بالعط دون غيره من سائر المعادن وعبرها ، فان هدد الاشاء بيس كل من حاط فيها يصيب نجاحا ، والو كال ديت كانك حاصر الخراء كاوثون وعبرهم في كل معدن، وهذا باطل لا يقول به أحد . ثم أن هــذا النفط حــي شــر أنـه قــ حفظه أنه تعالى للوقت الدي يناسب منه فيه لأقرب الناس البوء تسكل لاحداق الديه في أحرج وقت وأشد حاجه الما عمر مه ساجه مأن بهم فصور في لاخمال المادمة وكال مدينة بعص الأحمال بدينة الصحيحة فأجرح هم هيد عويصا لما فانهم من ديك تفصور ، و كون عام لهم عن قامة . بهم حال كال من الباجية الدينية مستمسكل بأصولي . فأنه ساجاه لا عدم أحر من أحسل محلا وقد قدر فہا سنق ہے۔ ته سپجا به جو ابنا تی شاہد ب و بنا فی لا اعلی احتفادہ ليعملوا بطاعته التي هي الأعمال الصاحه في حمل مما اسائم معدم هد المكون بأعماله الدينية وما يتد " حجاس ماممال بديا تم ، ومن رفض الأعسال الصاحة وقشع ما أم أنه به أن مصل من عمر في شرعيه . فأن الأمر معكم بدامي عبر أدبه عكس فصدد، حراء هذه الدافية إما شاتا وإما بعمه صحيح مسيدر ، وهد صاه ، فكول ما دياه حجه عييه

أم كال مما على وراد وأل عول أن الإنسان الدى عمل صالحا النصب وأو منه على حسب عمله وهو كال الممكن في حق الانسان ، لا الكال المسكن في حق الانسان ، لا عام الكال المسكن ، قال الله سنحاله و عال هم على الكال المسكن الله المسكن الله على المسكن من أما عباده فال تقصيم عن الكال عمل الله على مناهد مشاهد عسوس فال كل واحد منهم مفاعر في فل حدم في شيء حدر على دائم ١٢

<sup>(</sup>۱۰) بشتن هد منی نصر . لاسنان آن لو وجد قبل هذا الوقت ، أو لم يوجد في هد وفت

۲ ، کا مصر و به قصر ال به ه

فهو مفتقر الی عاره . و ثفول فی عام عاص محموقات کا تموال فیه لان کال فراد وبها مصقر ال عدد ، وهك حميع أوراد عموفات دانها مصفر ، افتقار أا رائيا محسوماً ، ولا بدأل ينتهي هندا لافق، أن مور عليه فوق فدره النشر لعجر احمة عن بكمن لعصور تنعص العج المشاهد المحسوس، وخمه العام هي لهمه الاحماعية. فكول هذه احية مفتد د ن الاد د لا يا مركبه منها دوي مصقرة و مسقر . لا لام - كر كر - سيفره فيه أمشاهد محسوس. فيها الأفيد ، من أنهل تأليد بأصرو ، قال ما هم حد الم على أحيد الحمو مه مل الاف في في الكون في الما الما الما الما الما الما وحود a system services of the services to a more to علمان ما چهوه در مه مد د دعای و د غرام م and are allowed the early and the وجواد شراء العسرونا للأفياء والدراوجها أليكن ومعافلة about the section of من حمله أو حود " لي شد ب من معر وم عص الا و صام الد المحملة على هد الوجه برهار عن بعياب وأنسي إهاله أن يا عدل هما أو ياهال على علان على وجوده والاناء الموروب بي وهو رض وو فاعلن م فيناء العقل والمقلطة لأن عين له حد ديوي مه من هم و ده بدهم ، والخروج وراء هذا يوقع في السفيطة قلا يعنك به داء م . عنه سنح به هو التحسن بصفات اكيال بمطلق في حميع صفاته وأقعم بالهاء وأما خلقه فالمصل عن لكان أمر لا مضم، في هم محمد قون مر يوين، والحدوق المربوب لا بد أن كون الصد عمل حلقه وأندعه أوانله سلحاله وللدلي قسم عباده الي صالح وطاء عالها لم في في في في موان الله عالم عام قان للصلاحة أصلاكما فال تعالى . لا الدين كه و سواء علمهم أسرتهم أم م تتدرهم لا يؤمنون احم المدعني قنوالهم وعلى سميه وعلى أنصارهم عشاوة وهر

<sup>(</sup>۱۰ کا در مای فر د آصاب د حسه فر به ، و د آصاب می سولا فی تفسله ع

العكس ومنهم من نكران بصينه من الرحمة في مانه ومنهم من يكوان بصلته في حاله أو في صوته أو في صورته أو في حواسه أو في كلامه , وكمول التقص ق أحلاق أحرى ومنهم من كون نصده مواعدي أحلاقه ولكن لاعد أن إكمان له نصب في شيء أما ، وإنه الشند النقص في حصلة فلا بدأن يكون هناك ما يقاملوا بالأما على عللت برحمه الأومل لطفه سنجاله أنه مرتجرم لوعا واحاس حمه بحماه ممن هما الأراعظير وفكلها قد شملها هذا الفضل الألفى ، قي ديث أن حد كل محوق من هذه الحيو بأب قد أعص من هذه الأثر حيم ل جام السجمال مايا ته واسعاء به واحتق على له يقدر إ من عجاوة عال إماق م به في حوش أو حارجا ديا كالامم أن مساحه حددهد الان العظم بدي هو من مصار كله أنح أعصر وأحص الله سبحاله حمله كدمو على هم محد تقص في أرم أحما هم وبد مهم وكشكون لما الراجي كان مع من حالية عيم " وأم حقوقه ما يستقيموا له ألما حم من ألمهم ولدان أعصوص بدايهم أل عرصت أوافات اوهما الأثر أعظم وأحص من الأول ، با لأول أن موقت فيم كالسبية من السخصال في أوهد الا المسرهوما أيه من الكب بهاومه أشد لله من لاب اليوية ي هي . و روح ، فدن ، في الديد من هذه المصافر الصحيحة القوية الشه بده مه المناح و عاملوا محلهما المراسول و الماس ، عداداً له من أور الأحاجات ، تستمان معجالة المرود عنه إلى ما يعد عاته عدر ما معه من الأمان - ومن أخرص عن هم الدين بيق معه ما أستحصل عديه من كا الأول بدن سمته به كالمناء بعض كالعام ، و بنا عظم النقص من منه فصعى عنه وأعدمه فكان من بالكين(" فذهب ما معه من الأول ولما بق معه من بنوار حاص أي وار بدين ثنيء يستمتح به في حياته

رد في الدوال كو له أهل وأثر في كالأب وأصفعوا إلى عدم كاورا

استمناعاً صححه ، وانقضع عه لاول عد تاله ويمي في عادات السحيقة والنقص والعداب السرمدي كا دل على هذا سورة غير وسو د العصر وقى الأثر وال الله حلق حلقه في طبه والي عليه من نورد في أصاله هذا النور الهندي ومن أحطأه صل وقد سمى سبحانه كناله ورا والرحاف وحاوهدي وبدنا، في أحداده واستمد إلماله همه أحداوا اوروح بدعم بن فيمني سور لا يطفأ ويحيي ناوح لا تموت ، ومن أعراض عنه فيلا قصع عن نصبه مور اللهي يصر به والم والصحيحة التي تحداب فين في المناسب الموحشة للس حدال منها فهو كبت لا روح فيه ، والمس الدي لا روح فيه بعدت له كال شيء حمي الكلاب وأشاهه فتسون عنه المده وحود الكلاب وأشاهه فتسون على الهذه وجود الكلاب وأشاهه فتسون على الهذه وجود الكلاب وأشاهه فتسون على الهذه وجود الكلاب وأشاهه فتسون على الهذا والهذا المالة في المداب المن المدي والمداب المن المدين المداب المن المداب المدين المداب المن المداب المدين المداب المن المداب المدين المداب المدينة المدينة

فادا عرف أنه لا حده أه في هده احمه عالميه الى صدر با هذا سعت فقد سقط التقريع عليها عصل الاساس وحل الكرها ما وو لا عدا شاهلا للاساس من حدث عليه وحبه و قدمه و أحر و دعيما ما مواد م في هذا وحود المبحث كه ورقول قد بين الله سبح له و حالى في كراله عرام حقيمه وحود الاساس وقدره وحباته و أكل من حرار المعلم بيان وأوضحه وأحمه وأشمه وأوجزه فقال جل من فاش و واصوا الحال الانسان و حدر المال الأنسان في حدر الالمال أمنوا وعموا الصالحات و واصوا الحداد المال الانسان في حدر المال اللايم أمنوا و صوا الصاحب فلهما حراء عرام المال على منافلين الا اللايم المنوا و صوا الصاحب فلهما حراء عرام على المنافلين الا اللايم المنوا و صوا الصاحب فلهما حراء عدال على المنافلين الا اللايم المنوا و صوا الصاحب فلهما حراء عدال على المنافلين الا اللايم المنوا و صوا المنافلين الا المنافلين الا المنافلين الا المنافلين الا المنافلين المنافلين الا المنافلين المنافلين المنافلين الا المنافلين المنافلين

سافعين لا حير فيه بالكليه قامه في به الاخصاص و ; ديلة . و قد اكل مصحومًا في حياته كلها بالصفات المنحطه أساجمه ولم أرتفع حياه أبه ابي الاخطاط والمصراء وكارما لدبه من المعيارف بدنوية حاصب رحم لي معارف كيف عيس المعساء الحد الله ، وهذا عصال من المعافة يشاركه فله كثير من اخر ب محم على كار و عها ها بالد ف كف تعيش بدهاء ومكر ممدريه دولتمه قد منج على عصبه كالدامل بي دم با وكوته سينجاله استثني من ما دود ل أن أسفل ما فلاي ما إن أنسوا و عمل الله على أن لدياء بالناساف كديره فالمدير القليم للناجي لأنا وعواجب وهو لموصوف الأدار وأحمل صاح والألحاق لديدة وفع فياجيها و على بالإسوادي كر عليماكي د طعنا من سك في مسوى المعلم م الله في حدر لشواء عن جعداله فيه الله الدال حرموامن الأمان وأحس أصاء فالهمل عموا على مواطات حي بدي هو الموار والروح السام بي حميم "ترب م هم سام تولوا من النقص والظلمة اتحطوا الى المقريد ملان وكال بهام المصراف بأكهده بسوره فان من رفض الأعلى والمما أسام فقد حير وقامة عنف من الوا ما ستعص به ما فاتهامي ومه وعاصه ماعاته عاصل مهافضا من حاسران وأما مؤمل المدين أمن واحراجا والوالين الحدار أشعر فقدار مح أدامه والحصل على تمرالها للقصد ومرفحات ما

ودر در هد ال لا ما مان كي عاه المسافري العالى فراد ده على العالى العالى العالى العالى العالى العالى العالى المان المان المان العالى المان المان

لا بحشى الادمه والأبيمه لا قامه حق ودر له النظراء علم أفيري من ارادة من لا يهمه الاقتصام شهريه بعو عمد فك به أو فك وحسمه وقد كون المصلحة لمترديس عدو أواعات فال لاول بافعه غود لالدانه خاربيب والافعية الأسال الم الله القوى والراعلة والأهما الأهما والساري وعلم قوم اشهما وأشبه والعرصياس المعرائيل أراسانه دفع بدو المدير عامله حب لله منائي وجوفه و حائد والنعلق عليه وعمل أعماله وما حصله حلله و الا و و للل ما دف هول و لهد له أن أن ديث به فيه المسلم الكدم بالترفيم لها واعتي لماله لدانيه لدانوي أو كالترمين ديك حب بر و ح أو مكم أه لوص وعول فالصفاء الكلمام في همار فلم كمان مراحد التي بد مان و اللاف أعلى أند اللي باين المؤمر الدغيد الرافي كفاريه خدي مقصورة الصحابع للجاواتي ماويا كالمناه فاكان عامياه كفاءته بواسطة القوة الجبارة المالكة للوجور وأما لناف فهم مساكه معه ى د به أي اها و يط ال عجد ها حس و لكبه بعاط احتال به الد ديك هدال الأاليان وعرضا عملها على العمل الصحيح فلا شك اله سنحكم إلى واقع الإنسان الأول الذي دافعه الدين والاندن عمو وأقوى لان احسانه أكبر وأعظم ووسائله أعظم أسرف . فأمه و شعب كم ل يامنه استماد لاست باور الأأموشية ولا بالدان حاكمة وقوية والماجلة سكور معرفا على حرائده الداع وانتاج الآمة أو الشعب الذي يكور عمله الأراء المال و حد ال يول وشهوه الفس أه الأحسا السرق ه وأكثر عمال مدفره الشعوب الملحدة اتحيا بعملول في كل الدعم حصص الصحيم فوجرتا في أهيل المهام الحياضة في الأساء والأعماء فيم أياس سفعول کے الاوا ال الاحمال باقعا فسر پاکار فی لاوے افعا ہے ووائل أعللهم الأل أعوامل لما لله عواجو دو فيه الملك أو الله و المليم وكل عاقل يعلم أن القوة العامه ال وحدى لم لا كما توحد في حسح حر

حصائص المتدسين الدين لهم أصل عربو في الديد بدوان لم يكن لعصهم الآن متديئاً فأن العوامل الدينية الأولية هي في هيأب ديهم الاستعمادات والمواهب الي ب سيحسو اعير قود الاشجو لا ماء فاله أى الاستعدادات قدكانت موجودة فيهم في زمن التدس. أما الأمم لعراغه في لواتيه الحصيه والالحاد انحض ، البعدون عن الادبان الساوية في الارمنة القديمية ، قامهم أبعد الناس عن الأنام والأبداء المده عن أموم بدينه لا با أص الموم تنهاكما أنها أصن تنور الافهام والأحلاق ، ونعث الصاعب ومحوها مر و وعها، ولو لا شيوع الوثنية كعباده عمو. وشيوح لاحد كا كما أكثر الصفات من العلو وغيره في كثير من أقطا الاسلام في هده الا منه الاحبرة المصعف الاسح والاسع فالعبوم الدسية هي الأساس لأول حمد أمو الحضارة والمدنية فانها مسلازمة لهم في معن المدق أن وموهو طباهم لا حمام به او بالد العمل أنفر في أو الأسلال من حال بعالم الدسية ه يدانو به و من جاي الأسلف. الناج من هيا کي علي الحيام الله علي معلي كم ولاسال والانمول به أو ل ما مهدعين المسرس أبهم كمارو الأنسان حنت وصفوه بالصعف وأعج المولي لأصحبه فحوا فيهالم لؤملوا له لالمان يدني والله هو أوها الألم المانة بعير كال سيء والمدر عي كال سيء مأري سطاعه أريص لي عام كي مدركم و معي حسام عم من أنهم اعتبدوا أنه في عام "هج الا يسمعيا في كل بيء من حميه الدوام . جي هذه الدعوب کاي محد قد لا أصار ها ۽ هي ۽- معقوله ۽ وقد عافض في دلك أيصا أعطى سافصة كالأن معصلا

وا

ان

VI

تشا

-6

41

્ડિ

لم تع

#### فصال

قال مال شعوب آرافته بدر الأبس الدم طبعي ، وقد محاول النص كل سيء والوصول الى كل سيء والتعاب على كل شيء ، فسير الى الأمام بالمدنية وتسير بالحياد حضوات واسعه وسعح في سبب كل عمصر الحصارة .

فیقال: أولا هذا یناقص فولك میه عدم قرید فی الحیراء الاولین أنهم تفضوا أیدبهم عن مكال النفط قائلی به لا توجد فیه نفط وال وجد مقادیر صنیلة الح و معلوم أل هؤلاء الحیراء من أو انت الدین یؤمنون بالثراء الطبیعی قالهم لم اؤمنوا بهد الدالطبیعی الناسلامی پسهم الدی تشعیه، وأمثال هؤلاء كشروب

الساولك الها عاول عدم كل شيء و وصول الى كل شيء الح ، يقال ال كانت كل هده لشعوب عنول عمل بكل سيء و وصوب لى كل شيء فهي لم تدرك لك سام مع بعضها أو له شيء الميس من الدي عكر الراكة ، وبعضها تداركة اللاء وحل به الشهاء حب حاول ما هم مسحل دراكة ، فينس عسا أن نقتدى بها في كل ما تحاوله ؛ لم يحد أصل عمل مصححة لاستحصال ما يمكن استحصاله بالعلم والثبات والحساب الدفيق ، فائه من المعلوء أن الدول التي دمرت بعد السام والميسان دين سعد هذا الألى بعده لم محمل هم الاعكس ما تحد كل ما والو تمنت بالله كهذا الاستحصال عدم كل ما والو تمنت بالله كهذا الاستحصال عدم كل ما والو تمنت بالله كهذا الاس عدم كل ما والده من المعكر لهيا

أكاره عكس هد الاتباروهي تؤده وأثبات والحيطه وإعطاء كل شيء حسام ، ولو ل هذا الانمال سفيع من آمل به و عثمده سفيع كل الأمم التي عصر من الأمم كوال والأحيل ، بن فاعون لم عارب مدسي وقومه رالا منه من بد الاعسان وأن فيه عو وقومه كفياءد دالية في أنفسهم معصاء على موسى ، وهذا فان إلى هذا لاء شرادمه فديون و الهم له المائطون والحماح كالهم حادرون وهذا فصيء ماعه الأكدن بالدان أما موسي فالم عالمات له كله أده في فيصاء عن فراعول بالله الله لا الفسه العاش وبا الأنان عولم عشرالمن فين به أحراسه بالحسن على كل سيء تنا عليمه ، wie suggest to as a some to be use on up was. وكرات كما قرس ويقاء المسين لا يد لاين بصيدانه بي بدعو أله هذا الملحد ، و نسبون فاتوع الألب به وال في بقسهم كالمعاملة أدا اعصمه أعد ، وعن لا عمول الأعب أنس والقنوط حتى يكثر من هذه السمسطة والمدجل بدي لابدال تحته بل مجب المزم والحزموا عنفاد الكفاءة بالله تمالي ، فهذا الاعال هو المان سفه و سحه لا مان تكون سحة صحيحة . ما لأمال ما كاه لام عرجت ليمسر و حمول وقسلا يشص وسوم الرأي واسع و الم المصر في لأمو الهام م حسب كل ي حساله عبيد واحتياد والمام والمنام

م باه فالم هد ق ق له ، و بلغ بلغ به ، م بوصول من قل شيء ، و بلغ بالله ب

عسمي ولاشك أرقاعده هدا ارحل تقصل هبد كاعترج بأمثله مرارا فين أنَّى، وأذا عاكن هذا المعكوس وغرب أصره وقال هذا الإبديرة من فولي عكستا عديه أعاليه وقدا به مولا لا يعجل فيا أأ بابت الدحوالي بدون ماألومتاك به مع أنه لم يقل إلا دول ما فده . وعد الله مث معلم في ١٠ كار المصلحين الحاسم ) من ۷۵ فقلت مربطة - المستحد الأنت الفراد أن الشرا ماد وال على كل شهر حتى على أن يقد يوه عا أو د شاء م أبو يا محبوطات وهمك عال محروفها وعلى أن ما ل عول الكال المساء السام بالدعاء هما لا شره المراجعة هر ر أعجب من قوله ان النشر على على براه الرب مو. وحبه الله يد عدد صفه ال حام عام الاعمال لا مراد المول أهو بالصبح أن قلب الدياء أرضاع الأرض ميء أأهم ماعي بفسه أنه بقيدا أن عي مشأة ساع حيا أداء ماني أمان راعب حاج الأعلم من مصر وفرقما من يتوريا واعداحيه اللاد الاسلام لايا أمله الاستعماراء لان البشر على كل شيء قاهرون ١٢١ وهم من بيشر ما شب عمر من المشر على رغم أنف المحالفين . أيشرو أنها تسميل . أند و انهيب المصومين فولانا الفيخ الدجوي عل كل من و ف و أن سحكم أن سعم لكم فاطمئشوا الى ذلك ۽ لغرب على ماسمجين عجب من هذا روما سمجي ۽ وال المطالبة أعجب منه (٣) فنحل في له ال حشر إلى بالمراد أبو الإستكار الم

معنى للبحوان

<sup>(</sup>۲)کل هذا تمامل قان الدجوی م رسب مسال شده آن آن عشر نو اسطه ان د

وس کی ایک سمی آسمیده آخی و آصه و آشایع میه ایرق الحدیث و می عیر آخاد بدات بر عنت حلی عمله با فلس عاصله سی ابدجوی نفتند النهار ابدان و قمع چاص دار عی وجه ایم اداد عمده و بلقاصد الاحان

لقولوں ، س فرن لفسمرہ علی کل شیء فانسر علی کل شیء قادروں ۔ أيس أوريا وأبن بحترعوها وأبن فدرتها، فتحن عندنا معشر الشرقين من يقبدر على كل شيء من نفدر على تح سكم و يحريب محترعاتكم وآلاتكم الحرسة شيء نسيط . لكلامه . بال تدعو عدكم فقط ، اشهى محروف ، ولا أص القساري، الكرام لهذا يريد أن يسها في العلق عن هده الثراء و القحمة الرائده فان بعلمها في علقه كاف عن التعليم عليها الكن تحسن أن أماك ها خلة وأحده بدين أن بقدين ما هده احمه التي ذكر ها عن يناحون وصاح عسمه مها وهي فوالله في أعلاله هده ص وع يا و من كان الله التمه و نصر دو بدد و احبه لـ و هدأ بلا راب عن غير صاهراه ـ فلا بدأن يكون نصراه الفنا واسمعه و عب وعمله موفقاً فوياً ، ولا يد أن تكويريه من أغوي والأعمال ما لم يعيد الناس وعالم بعرف لباس، ولا بدأن لاتكون هناك حدود تحده ولا فنود نقيده ادا شاه أن مع وأن ممروك بين وسمع ولا ما أن يكون مسطاء أن صبع ما بشبهأن ككول حرجاعل لطاقبه بمندته المدوقبة وماكات عناف يافسها المعجرات ويراسران بني مواهنه المافية متحددة متواتبه لا يمنعها مانع ولا ج. ب مله ها ب ولا عنار برد من الانتباء كانتا ماكان ان هذا فوقها أو أنه ومنها على مسهورهما أو أنه النس عد الداس ها م النهاي كالأمة ، فلتقساط هذا بكالام الدخون لدن غيه عنه ، مع أن المحرين عليم ذكا دعن يو سطه الدعاء . ومعود أن عدود عي فل ميء وأماهد وألا أصاف هذه مسلم دالي الانسان الوسائل قويه أي سيء محرعته هذا محدق عمدير العجساء ويمعي

<sup>(1)</sup> و حرموضه الانتقارعي الدجون و التجاهر عابه هو به حدد بالب بو سطة انساه ، فهذا هو ديب الدجون ، والا فو حين بالك للاقتبان تفتيه لمباكان له ذلب سكان من أعلب عصائن ، دان هذا اسجد قرر أن بدع ، لافائده فيه كي وأن وأن قبل فوق قدرة الديسان شيء

أن تلاحظ أنه صرح أن المدحوق بدعى أنه على كل ثير، قدم إلا الله على تلك الحلة ، مع أن الدجوى ذكر أن ذلك بالدعاء ، فقد ادعى عليه بدأته يقول الله الاسلام على كل ثير، قدر . قهذا الذي ألزمه الدجوى يجب أن يصامل به لا مصرح عصصه مسرخاصه كل سسسان ، والمحمد أنه حصل مدكر ه المدجوى قصيحة الكران ما كران فدرجه هو المصحة المسحة في الاستر

#### افضال

ه من أعظم النام به قوله في سند الدهد الحد الدوكان أمحال النظام المعالمين و المستيرة الدولان و عليه والمستيرة كان المعاود الله والمستيرة كان المعاود الله والمستاد المعاود الله والمستاد المعاود المعا

فيما هذه المس مصحح الى ص ال مكاد فاظه و ولعي طالبه مم ده احده و في طالبه الما و ما حد مع و في الما ما مهد المال و حدد من المال ألم ماله مول و المكل عروشها و احدما في عام و حود ماكل سديد لاهد الامال و بالما شات على هذه المالية و حود ماكل سديد لاهد الامال و بالما شات على هذه المالية و هذا الامال المالية و المالية و المالية المالية و ال

#### فصل

ومن فصائمه وفضائحه في هم الدحت ما النقاد على المسترار ورا والشهرا في فوله دال قال كل هؤالاه تحصح وهامهم للحلي أمام الشكات الابسائية المكري كمشكله الحدث ومشكله الحدث ومشكله الحدث ومشكله الحدث ومشكله الاحلاق ومشكلة الاستعلال والدائدة الوطنية وكل مشكلية ، وا ون ألهم السو أهلا لحل كل مشكلة من هذه المنا كل ، بالوالهم غير محاطات محلها ،

بل وإن تحولة حلي وعلاجها من "مطاول عني الله وألوتوب على مقام الألوهيم المقدس والتهي فلينظر العاص للصف أي هم الفحور بدي بيس وراءه لخور كف يدعى أن المسلمين يروب أن معلم المدي هو حل مشكلته احمهــــــن من البطاول عبي الله والوائو ب عن مقام الكولانة المقدس وأنهم يرون أنهم تحاير محاطبين سبب فهي حتأ أكم مهوان وأكبه عدو للاستلام والمستسين من أصباف كمفر . أن إلى المنتجين بهده الوصمة أمكه بي يدون حياء والأ حجن وصرع هدائهم درون عديرو بباد بمدرين والتداوي والمفاحسية الاستملالك باكم عقرة حرومي مهالاعدم وقدري واله أبالمساور بالمسار و مول و في مالي فسكره عالم وأنصفه أندالا وكالرادل فالدحل أمدل يدي هواصله الشاء كيم عروم وحدر حد ، أناه كاهو صرح كانه ومن خور حد و عادی حسیه یا احمال با به خوا و استانه دو ای سای بای با داد وعده مرق ن ها بالعصد بها من حق دا دن دفار and the second of the second of the بعاني وقداند عابات سأحسل بابات باقيدقه له حيثات وهو أهيداك والدعاء والصدف والموجوا الماء قدورق لسمول إلاهب فالأفوا الجعاوا التحدث مساحد ويتحيل والصام والأحراق وتجوها لمدارس أوقيا على لمستول على حراهل مد هايم أنهم مأمورون بالمهرو أعملت أو يحاد من مكلات دين و حاسل هدر بدعه ل بشكره لي المسين على بدلان المداد والحيل أو ۾ ڏا عام بن ۾ آب ۽ الن من ۾ عرق ان هذه الممائل ويري أن التعليم و بعيد وصف الاستقال كم عبر كديث

أم قال أو وما عليه إلا أن سطرو من أمه أن صعب هم كما شاءو . و وضيتهوان كما عليه في عدد الحالم أن عليه السهاء والسكاء، وان صدقه الصراعة والمسكنة وأن محمره الاسطال.

قلت: غرضه من هذا الهنجيج و شه من مركم بعص الدياد العداد في فاوت الناس المسل عبوم رفض بدين ، فقد علم أن الدعاء هو روح الدين كا أقر سنت في بأن صرعه ، وإلا فكل عاص يعير أن هذا خور طه عدى على الرو الدي قبيه ، فين هو الشعب لمسر المن يسلم من الله أن يعطيه ويصبع له ما يشاء ويشبهي سول عن أو معاجه هذا م كل ال عجر الدعاء والبكاء ، إلا في هيألة الجدب ، والمس الامراكي عبد أعمال العمل فلك يعمل شرعي خاص والدعاء من عدم ، واحم المساد أن ما ما عدم والعمل والدعاء من عدم ، واحم المساد أن ما ما عدم والعمل والدعاء من عدم ، واحم المساد أن ما ما عدم والمساد الما الإعراض عن التعلم عالم كورواح من الما ما عكم الموراد من عرواح من الما ما عدم عبيم الما والدعاء والما والمراك والم والمواد الما ما والمراك والمواد والمواد الما ما ما ما ما ما عدم كما المراك والمواد والمواد الما ما ما ما عدم كما الموراد ما ما ما ما عدم كما الموراد عام ما الموراد العدم الموراد العدم الموراد العدم الما في الموراد العدم الموراد العدم الموراد العدم الما في الموراد العدم الموراد العدم الما في الما في الموراد العدم الما في الموراد العدم الما في الموراد الما في الما في الما في الموراد العدم الما في الما في الموراد العدم الما في الموراد العدم الما في الما

فی هده الآیة الی احسال به هسال لمعارض وهی حجة علمه بر ان بنصر وا الله دلمبر کم آبه و قد قبر سنجانه نصر ، به فی آبته أجری مش هده والآنة نظاعته و دعائه و نقیام ، وامر ه و الصلاه و اسعاه فقی علی و اینصری الله می پنصره این الله شوی عربر ، المار بی این مکساع فی الارض أقاموا الصلاة و آتوا الرکاه و أمروا سلم وف و بواعی المنکر وقه عاقبة الامور که قیر فی هده الایاب کر ساب بی صرف می صده می هو اهامة الصلاه لی آخره ، فلایه الایاب کر ساب بی صوفه می مو اهامة الصلاه لی آخره ، فلایه خوا محمد صرفه عده لا ه دی ما دعت الیه الآیة لا فائدة فیه و و لمکن هو المحمد می شده از می ما دعت الیه الآیة لا فائدة فیه و و لمکن علی الله تصالی المد آن المدن می عدد مرد می ما دی و در حدم حصوده عیده و محمد بها فیکذب علی الله تصالی کون میشد این آمر بی و در به و آخره ای حداع و لممکر و المراوعة ، و الالم کی لو لا ه ا میافت بی کون به وضاف آخر

#### فصال

كان فيهم شيء مي حصال بدل يؤ منوال بالمسهم بالمعي الدي يريده هدد الهالك ومر على شاكله فقد يعشوان وهو الاكثر وقد نصعول اصابة مدخولة , وقد فال بعالى م ولقد بصريح عدد مي المدخولة , وقد فال بعالى م ولقد بصريح عدد والم الديد و وحده في سعوه الانسهم ، في حدي و عدل وكان الله وحده و مو مد من معل لانسهم ، في حدي وكان كند لل فله وحده و مداوم من من معل لا أله المسهم لا من عهم من عهم دين شيئا من فال الله بي مواحل كثيرة ، ويواد حدى إلى أنها من المعلم في المعلم في الله في مواحل كثيرة ، ويواد حدى إلى أله من ما من الله في مواحل كثيرة ، ويواد حدى إلى المعلم ألها من وقد عدى الله على من المعلم و إلى عدم من وقد حدى الله على الله على الله منه الاعمال المناه ال

## فتب

قال و من أو الله . ول كل شيء من السياء (١) ومن الألهمية المتعددة ولاحري أما هؤلاء فعلول أل عبيهم أل حمو الل ألفسهم وأل يعولوا علم وأل طاوا مها كل شيء وأل في السطاعيها ال أوبهم ما فقل دوا وما أحسحوا ليه فسدعول في الأحمال ويسيرول في الطريق، اما أو شك فقصار الها أحسحوا في تعريب و نسايد عدل أم الأحمال ويسيرول أمل، أم السيني والاشتمال عدلك

<sup>(</sup>۱) ای اهل "در حد

كله عن العمل وعن اقتحام الصعاب ء

قلت . هذا الرحل قسيم ألياس هذا أن فسمين قسيم تعلمدون على أنصبهم فقط وقسر بعمده ل على عبر أهسيم ، قن هؤالاء من بعمد على يه وحدد . ومنهم من تعلمد على الأهم المتعدد - الأحراق من التحلوقات ، الجمل هؤالاء لاحراس فسي واحد فسوي مي ديوحد راو مسركي في الدجه كا سوي ب الله والاصاء في عدم لافاده و عدم في لدب ولحد سيطره أن الديه السي لدمن فالدد كا و في دم ها عليم حمله في يقرف بي من علمه على الله ومن يعمد على الأهم لأحان ، ومداح بسير الدن بعامد على تحسه و يرجع أنها وهم الملاحدة قان الناس في الحملة قسيل إنه معه في الراب به و إن منكر في الوادوان بال ما موجد برما ما با فالأول هو الملحبة الذي لا يعمد الاسي بفيه ومن عصر حبه ومكاريه أنه على على المبلين ذورا وغور أبها مصروناعلي لدعاء النجساء لاسترفيص وكأله أعييض صد لسماء بي ، أو ق هد السما وهدد لاحمال حالة الله تبذل في هلذا الشان ، وهد الميام و نفعود و الورات على الاسلم . الى لا عصى والما فصدد من هذا الحصاص الدعاء والسلم و تركب العصام في فيما للدان اللكي إلى فضيم لا ويستكوا سان لاجاد كان في إلى بالدر فيو متحد ، في الحياد الماصي س لملحد واستان هو المعاد الله اعتمال فالراكاملا فدعاه ود ا عكسه فيراك يدعاء أعدم وحواد منعنده في عنداده

أ. قال ، ال أنت صور ، فلد حسب له لكر ، هؤلاء خطاء الله له الم على أن قال منافعة كل يوم جمعه بهذه الصر عند الكادية والإسهالات وقحه

<sup>(</sup>۱) من آسم واشتع صوره صور ب الداد داو با صه ، دو مسجت مداویات علی هده الحالیه اند سومه فی هده الاعلان کال من المؤکد آن اکوه آفتح صوره فی العبالم کله

الدلية ما تدين الله أن سقط عيهم "سهدا أو جنع به لا ص أو حديد عليهم درا و أن يدمرهم و أن يجعبه هم و أمواهمه و ساءهم و بالا به غامه مارده لحم و لاماهم من الحيام و لكن عه لا عصع دلك أدرا ، وأو أنبع الحق الدو علا المدت السموات و لارض ، و با علا يعير من هوم حتى يعير من هوم حتى يعير من هوم على المعدد على المعرف أن المدا السموات و المام و السالم و المناس فه بهم المحمد على المعوقات المامل و الحسد الحموم عين

فت اس هنا با هفته مستول من لامو المكار عبد ، ومثل مات هذه الخطب الأصوعه في ماء عني م به حمد وحدر هـ النسب الأسلام الأساوعي المقدس حد شعه كار دران لا دعر أن ما مده احط مين حمد به واسه عمه ، الم حيث يأم عني يأخم الدي هو مفصوره و تای ماغو ایم و دقی ما و روق آساله حدید فیب هجم عق الحصب والحطاء ها ومكما بدا الساقدة ها مقدر حوا أعد احتد عابد في المحل الحامس وأول مع ما يحمد ل صد و مي على عليهم هناك ، وسام ي أصمه ومناها به هنا بالله الا يا ما الموا فلسوس لمكره عدد بهذه احظت ، أما عرف مي بدلان الأحمارية والأسيد العطار والاحلاق والشمال الملاهي والراسات عام صفحاود عرجه و در بي صدر در لاحد بده بادعيه و سادعور لا ده ومن عمل حيثه و بد سه دناو د عني هؤالاً د حصال أبه باألها به أن سمع على أعد أبد سياد أو خدهما بهم الأرض، ومعاه مأل هذر المداد لا يكار نوحيد، ولا هو في الخطاب المندورة المدم له . والساقتيان المد شواله سمعة الحطب والحصاء في هذه المصهر الدبني لمقدس أولو قد أل أحد من يعص العامة حطب بد فأن مي دفية ، وهب السيوان فتصرو السه بدول عمس وفعل کبر ، أو هو محام حل عليه حله كراء اولو أي هؤالاه حطاء حطوا تحمالقه لارية لابده أي بركه المحديوي وأحد بدمنه فليرض

ل أكد عديد أحدى المن سيلا مع أل أكثرها عدالات لا عديد المعالف المعالفة المع

# فصال

. ب ها محمد من علمه که بي و مامه دهياه، فدكر أن دعاء الله جل وعد الدن و سنة و لدن به من فالدور و عالمو مصرف حييك أي عميمل حيدت وقف وه عقداند وقه الأمديد أن يدياه أصحب وسيه لقي لها عدو عدود الرائم على والريم و على له من فألده سواء أنه بعوم المملية عه شرو تدر ها جاء در وال عالم الحمال عالم أنه أن حدي احس لأحمهم وروح ما واقاح لأيدن مين ويديه فالمس له من عائمة سوى جان وسادل فوله فريا والماعد هو المصرف حادث والموساة و مقدمات دور فه لا دي و عدال المن المن المن المنات وسيدولا فالمعدور وعاهر مقتلعوم ودورق حدي صرعب لأ شهوم وم ذكات دي كر و صفحي و الدائم ، أم ما كلف سي الدائد حراجه وف الهدامية الأمط فيه أن المام عدده بلا مراعي و الأركي م و قال في مواد وفي و على الله و الأراد على الله وسعت به أو حي أو حج أو صع أو يد أو حصم به فقيد عبد الله مد الأل عدم بي ، فقد عرفت أنه ق أن الده عساده كالمدادة والخبرو اصوم موائل فالدعل ومملوم ان الملاة ليست يوسلة ولدن ها من فائده وأو مروه مصدد و مصرف حرث كال من حيس قوله سواء فالمحكم عي عبيه أن تاعم كالسائة والعدام والحجا في أحراب فقد صرحت هده کلها عدد ب سه ومعدم ت عدد بله في سرعه مطهر ده في دینه ادی آی دعی استه رسته بر فرن حص ادر بر او رکت می ارکان به س لا فالده فيدو عا هو ممسده والعوش ومثية وحدث فكمت بدعي الاسلام أم

كف يشك في كفره ، وقدر أب أيضا أنه قرر أن دلك أن كونه عباده مما لارب فيه . وقال أصافي ص ٩٧ من الروق دفاسين قال ـــ لا تمسوا الا الله . وأفريا أن الدعاء و الاستعاثه عباده . حيى فقد رأيت أنه صرح بأن الدعاء عباده . وأن دلك تما عله الدال. فيكون العبادة لا فائدة فيهما مل هي ملهاة ومفسده وحث معوق للنشركة هو صريحكا مه . وقال في ساته الأحرى ( الفصال أحاسم ) . داً على لدحوان في قوله ما من دعا غير الله لم يلزم تكميرد ، فقال هذا المنحد معا صاله على ١٨٠ . هذا إقبطي أن دعاء الله للس عباده به . وهو ناص بالاح ع ، فقيد رأيت أند صاب أن الدعاء عباده بالإحماع ، وقال أعدا فيه ص ٨٩ و ٩٠ ، معبو ما من أو أن الدي أن الدعام داحل في ماده ر عبد ) و ر د ل ) و أن من دعا الله هذه عبده و دان له . و في الحبيديث الصحيح أن وسول أله سيه البلام قال والدعاء هو العبادة . و ق رواله ، الدعاء عام المادد ، وفي حداث أح تحمه أن رسال به عدم سلام قال والدعاء هو العالم و ترفي و وي يكا ادعوى سيحب كري تدس يستكمرون عن عد دن سدحم ي حيم د ح العدر عدم سلام العددة الدعاء ولأرس أحداله فأراء الله ساده فا ومعدم مداديث ألم للاسلام برانتهني كالتمه بحروه وأمام كالراتم بالمام عديده وهدا فان و لا رجي أحمال من في أن دعم مه عمال به وقال هم الدال راس فيه ودعى أرسك ولاحميات وركاره والما تعاصا به كاصلاه بالاحرى، وكاف كول دسيامي ما أن عاد مه مصرف حيد ومعسده و با عسب بوسية و بالأد مد هيه الداء ف هد لاه فيمد أراف المبحد مي کي شده سي بود به ه ته رس له د ه د دو له دوه بعده د د د د . فال هد المراع في الأحد على المراع في المراع هذا لا وافق به اعلق هر ال دعة بعدود على له من فريد و إلى الهو

عمد دو عوق المدر عقد ألم مع عود الألكال المان اللي اللي ال ع مع وعد عدم مع و عدم وأمالا رامد الأمر السموات والأرص اربيدون الحيرة بديميرو منفيدان للدياء كراوساله بركل وسالة خنوا مله ولا و و ولا إذ الرحد من الرحم هي المول مي عرف به ساح به ميون ل لمسيد م سال با در الله و سال با و ما ي در ي در ي دري لا ما حالمه ما من كان المال عامل الحال الموالد في set of who we will show were again a . to summer and a comment of a second الله ما والمراهدي حصامي عواليا ال المراجع المراجع المراجع المراجعين والمراجع المحل come a sure of the contract of the · hello San sollo an escape of and a والمراوات والمراوات والمراوات والمناور والمراور where we are a commence of the second مها معادي د يامه حاسيه ما مه دوي د ي عصر ا and the second was a few and a second language to the same and an arms. weard a sign of some state of the sign of the same and a sure of the same of the same of was a second of the second of Part Car & Maria

الله هم أن حي سا من هراب كلاهد وحي سامها كل مفلس وهذا الدي لدعاه همنا هو تفلس عوله في للحث الأول لل الحسال الله مه المحمل منا مرح أحرى عن باله المائح الحرى هذه احسال التي دكرها هنا وهي المفسدة والحشق، بهاءه سعا بن وعسم عد تماد الهدى هي الاعدال لكرام الأساخ الأحرى وهدى هي الاعدال لكرام الأساخ الأحرى وهدى هي الاعدال لكرام الأساب أبه الأعيد محسم المائح الأحرى والمدى هي الاعدال لكرام الأساب عليه المدال المائح المائم المائم المائح المائم المائم المائم المائم المائح المائم المائ

هذا المنجد الحب حيده في عاربه هذا المطهل لأكبر فانه أعصم من الصلاة، عانها لا نصح رلا به وهو نصب ندويه . فهو توجه و فنقار حالي دولي ماست للفقر الداني الابسان، وقد حمله هذا طلحه مصادا الاندن بالابسان، وهو كملك فأنه مصاد للاعال بالإسبان الدي يوجب الكفر دقة مناسب للاعال بالابسان على الوحه المشروع ، فان لابسان محتاج دائما فهو فقير الى حابقيه العبي بالدات . فاتصاله خالفه بو سطه الدعاء هو ديدي يقو به و كه . فاتصال لاسان عاقه أم صروري لا بدله منه بدا سف ا فهو سف لاكر الوحيد بين المندوس إنه، فأراد هناه للنجد المعرو قرصه وقطعه وهيهات تسم سولت له نصمه و عاكان سا ما في تعادات لان حقيقتها بوجه حالي دمن فيسسب مع الوحه القولي، ولأن لاعمال عمليه و لمانه تحمه و تصدقه وعَمِينَهُ وَقَدَ قَالَ عَالَى لا فَرَاعًا بَعَدُ كُمْ فَالْوَلَا دَيَّا كَافَقُدَ كُدْ يَا فَسُوفِ كون لا اما ماني ساكموت كم ريي لولا سيانكم دساني شدان ، همر عن الصادرهما الدياء لانه ركب الأكبركا قال تعالى- وما حنقب اخرو لادس Whyang Sear of Land of D. C. of Kear & Sant & المدم في الحديث و الدعاء هو العدادة والعد كدائر إسالة الكال كداب السال علا ما لا هم و حتى لديد أو الكل فأناه للما مطلق مهر صرفهم في لا مه أن سهما دعاء لله وحدد لكا حال ، فيه لاء ملاحدة له كانوا مكترين الرسن ويذرون أربر أنوا سيرم حديد سفيه لياس فيريروا جاء شفاحاء و باصلع جرد سحم بالكار أكروا مهله للاعام لا له من خصو لاست ای جایا ہا وکی باسد عصیحالو عطی جمه ، قرالارم عدام السرال مع والدام معه ، ومن لام كسيبو . " بدعاء مقد ما فالدفع و بالمشافعة بالعالم فسوف كور

۱۱۱زو. میو د چ جر یه د ی د و ده دو علی حد ع

لراما كووهدا صريح في أن كل من كسب السن و سكير عن دعائد أرب سيلار مه العداب ويعامل تتعيص قصده ، وبصر هدد الآية فوله تعالى ـ وما خلقت الجن والانس إلا ليعدون أماما عبر في واحدة من الحبكة في ايجار الجلق حصول لدعاء وفي التربه عالمه الوفران بينهن في فوله بعلى ما وقال ريكم أدعوي أستحب لكم أن يدس فسكرون عن عبادي سيدحبون جهيم داخر الأمار فط الماعاء بالعماء لأنه بحيا والرحيا فكل هؤلاء الحشاء لماس شمحوا بالوقيم المرعمية . أو به عن كو الدعاء السكار وقد أحبر أمهم سيدجيون حويم داخر من أي صاعر ن ، وقال عالى - أم من نجب الصطر اد دعاه ويكشف السوء ومحملك حلفاء الأرض . أيه مم لله ، فللا ما تذكرون دومن بقول الدلا فالدوسه والدممسد ومنباه بعول لانجيب المصطر والس تكف لان يدعى فلا كشف البيدة فينس له من فالدد ، وعال تعالى ، واد سألك سياسي على فارت أحيث دعود بداعي بـ دعياني فسينجينوالي والمدمران هليم برشدون أأوم بريا يدون أن للباعاء الس بوسية وليس له من فالردوانه مصرف حبيب بما ما مستنده الانهويما كمم ونقول لا حب دعوه أباعي لام س بوسية أدوكل وسيه أو فيه فالده لاحال عود لدعي إد لاحاء كرف د في يمال به لا فانده فيه يقول لا مجيبه دعوم لدعي و ما عدم ده وديه ومصرف حال فلا تحصل له لا عكم الا د د و يا د لا به يه سعو معسوما أو عاجل بدل كلف، للدعاء ، أد القار حكي عبر حير موف مدر هو بدر خب معود الداعي، ولا شب أن ٥ ماهد المتحد معاكن مصدص بدالله والاسمي في الاصور، فيه عصد أعشو أصريق بدر ٢٠٠ عني الدج فيه في موضع و حدال کلا فدح فیم أنعد ها په رجم ام الرفکا و معوم أن اللو آ علاله كال سنعمل بدع ، في دوف حرجه عدده به عدوه كي فال تعلق م دائشغشون سکافسیجی یکی عمیدین

و درعو كل الدعاء لا فالدة فيه وأنه مفسده و مديا على و حيه فحصل المحاح لكامل و ولو كال الدعاء لا فالدة فيه وأنه مفسده و مدياه ما ان يكول در و كلول لا سول الكل هذا الدس الفصاير وأمر الداس كابه نديات و همد عكس صرح دمال الدي هو درعه الا ما و جمع أهل الأرادال ، وهي فيد اس هدا حسالك الهواد الدي حديد التام المسر و فقيح أله من عن عده كفر

والمراج المراج المراجع والمراجع المسام والمواري وسأله و و المام و المام أمو عوده در على حد حديد الدورة و بود المقالة a de ason de manda de la seria della seria who was a first and and and and العام الما الما الما المسلم المسلم المسلم الما في الما في الما الما في الموالاية بالدام فيديد بأراوات الحارا فالرباء أنساب والمطرم was so an action and company of an area of and جه د ا الحال المالي المالي المالي المالي Yatana per a configura de de a a a the contract of the second of the en director asserts and it is the interest of a the care and commence of the second of the care and 

and the same

عبرها من المجلام ، كليهاب حصص ميها كل صرح بدائل ، وكل هذا إيما تأوي على أصل الأحاد ، في حال أن تصدر هذا على قلب يشا بالم بوية ويعلم الم مسئول على هد ، وقد صرد هد الأصل حيث على أن في على أن في على أن الحطب براتي على المد الأبها عصد المدد و بدكر معظم الله و مدا فيها الم مستحد قلم على أنه المدا ا

مشيئة الله تعلى افية لاء الماعول المايل لم معجو أحيا لم أثوا بهذا السلب على وجهه صحيحا عبيا. بل يأنون به صعما أو مقروبا عا بنطله . أو يعملون أعمالا تصاد مقيصاد و سحته ، ولا تكون سحمه الاصعمة حدا كاسب المدي الدي بقاريه ما يصعفه ، بل لدعاء لا بدله من منحه فلا يدهب سدي أبدا ، ولو أن الدوعي أي بالدعاء على وحهــه كما أمر بديث خصن له مقصوره السلا ريب . كم بقد له الت في الأسباب المادية سواء فيوم، وعه سبحه أمر عاده بالدعم ووعدهم ل يستحيب لحر، وأمر في مع دلك أن سيحسود له كا قال لإوادا سأبث عبدي على في الله سي أحب دعوه الماعي ادا دعال فليستجيو لي ولمة منود بي حليم ير شدول كا فيان في هذه دلاية السروط "تي نتر ب عيها الاحدة أب لاحده له والاسارية ، في أمن دعه واستجاب به السجاب الله دعاءه ومن بمرد و سلكه وأعرض ولند أمر لله وراءه ظهريا أو تساهل فيه فال شاء الله المتحال له والن شاء لم يستجب له عدلا ، وهذا الملحد نفسه قمد علا في الأسباب لماديه علو خاريه الي حد لحبول وأسرف في سعم الاستان الدينة إلى الداخاور به لي حد حكمر ، فيدرن به من المعلوم أن أكبي سبب في الوجود عمال هو معافد في أن الطبعة وما أمسها أوالس في هذه الارض أعسل من أسايا وما شأن، وعدد من كساب ما يه وصاعه و كانه ما قد عرقه أمم كه و مع هد فلد حنف سدينا وعادب عديد لكنه مطلمه ولا تحصل على للنجلية أن صلبيا بيده الأداب. في ا وأمثك للمسلم حلامل هدم لاست مع كثرم ووصوح علف سأحيا ونظلان كي د ين وقيد ها وخصول فينده في العصل الأحسان ، وعاله ما تعتدر به على ألما يا وعبرها من ألماول إلى المعلك في هماء الحروب واعديرها بأن أسدم هده عرصها سال كرد دوال ههاوللو في أعلام أفسدت بأنها هدا فسان كاحياته او هكه المعراق كأساب لدالة كالمعاء -في أهله عمل دعه عصد تا عمله لا لا أن عال الله على الله

اعبراظك بالهما أسمت قولة مؤثرة ومعالك على بأثيرها كاف في نطيلان حجيث ، لأن حجيث دائره عي وجوب وجود المنجه من اسب حمل فوي هالم توجدتم هذا السب لاكر عبك عكاف شويه ، وأب ها تقيب كون ماعاد سد. لا ئا قاب الس يو سالة واليس به من فائده ، في تكسف النوي السحة حي فيت السلم فله أبضا مع الدلحة ، فيرمك أن النوا ساعية هساه الأمور اصناعه والكرائية لأن سبب يدي نفيت به سببة لدياه والبجلة مرحرا في الأمول بصارعاته لكان به والمراها وهو عبده حصول لمطاولية الهال ما به هذا سب فالأنصار في لاد بالمدة ، و لاحد في الأسل الديم كالمعام لأن بالمناكسين في مناه ما تعمل والمداع فلاتحص كل مبهر و منفاء تان الاحامة ياستمع له لا سان في لأمور المناجه والمشروعة أووفدا أرابطوك بالحص فصده بالحص أيام خصل صري مه ، فكا يا من هذه الباحم أول بالاعم ف تسلم و التاعاكست الحقيقة فمملك أن أنداك فدعم محبر مالشاهد. طبيال بأكيا وحصورات نصاد ما سالت له معنوب قبياً . م أن حيث في لحن عسم والأعسساد عليها و علما أبا موجه حسول بأخها سابو جها أنا عمل لي أكه سلما في الوحدد وأحمت علمه الماري الهويه كلها وعرف تأثييره بالشرع والعقل والصرواة واحس والأسقراء أأولا للنتافية صراء كلبة بافدعيت أبه من يوسية ، فيفيت كويه سيد ، وم تكيمت بدلك حتى فيت ويس به من والدور فيقيت البيحة ومركبيف عدامات حرافيك هو المصرف الجاليف و لمدوه و لمصدد. څه ده عار کند معانه: دک بأنه عبادة، ومع اعترافك بأن خيق خلفو النعماء أأبدل هذا كله معاكسه أبدان ومعائدة لرب العالمان أم باكات هذه الأساب لماية في لم تحصل سأنحم إلى حصل صدها لم بعد عبد البدة وكاعب سي عن الدعاء و عن معركا إمر عد يدأن هيديده لامص لاسلامة فبالدات أسانا عطامة مازية لا تعبأ والأنجعي في طلب

الاستقلان وطب أمور أحرى ، وكذر منه دهب هواه وم بحص مسده قادا قال القائل انهم يفعون ولا سنحب فرض وسنون أسنان ماده كرى ولم بحصل مبدب ، ولم توجب ديث علمي فيها فكيمه يوجب الطعن في الدعاء مع أن نفر و شهد شهاده احق را شهد أحد في شهده الرور بأن لدعاء لو كان يعال و همل ه في حد و لاحباد كا نعمل باده الاستان الدره لحصلت الدعوان لكان يعال و همل هو الدي هير أن هذه الأمص الاسلامية لولا همده الدعوان لكان ها شأن آخر ، وها هم عرجون و ماحون و مقدول في عما لا تعد و لا بحص المن شرون أند منهم قود و أكث أموالا وأولاده أصبحوا بنقدون في أبوال الدين واشق و المادة والمادة والعالم والدين منه لا كانت حديد في الحداث من واشق و المادة والمادة والدان الدين ها ما الدين حديد والمعدد فيه والمدود مين كانت حديد في المحد والمعام والحداث الله معدد فيه ومعود أن سنه حين لاسان في عدد أمير المعدود عدد و معدد و همد أمور الدين دراء أحدة والمعدد منه و معدد و همدد أمور

ان كل ما رساه من لا الداعول وهن لا مصول وعره مرف مرف أحد أمه و الحافظة السمون كا سمعها هده الرامور به و مروه و بالحرد أهميد في داريها والمحافظة سم وعلى سممه وعلى بالدن به جمحه فو مدكن فد أكبر الا فكم وكم ورف على فد أكبر الا فكمت رؤل ابه على حدد شوهد أو عمور و داده همه وصعف وشك وعميم دلك ثم لا يتحمل بعض بدائمي إن أكبر شيء المنجد عمله هسد المتحد وأطان الحدال والمدار فيه هو أن الدس شكون في قدرتهم وفي أعمالهم بالدائن وندعى المدار بعدام ومربوهم إلى الدس شكون في قدرتهم وفي أعمالهم بالدائن الحمل لهي مطورتهم و مربوهمهم إلا هدال الدك ورلا فلو عمالوا غير شاكبي الدى يدعيه في الاعمال من اشك وشكمه وصورهم في لعددال أشع وأشع وأشع وأعظم و فيدادا تحامل على دعام مه و دياسه و لدائن بها هذا لتحامل المكر

ونقدح فبها هداع العلي

سنجان الله ، من هو الدي يسطع أن محكم عني أفراد هذا أحدا أن كال من دعا منهم فلا يستجاب له ، وأن شداد مهاد ومصرف حست ، مد أ هم كاييم بالحاشا ملحدت يدعون ويفزعون في اليم سائس حاجاتهم اعتلقه بالله وقد وحدم بأثير ذلك أظهر من أنْ يكا عبه ، والس ميهم أحد شك أنه سب من أقوى الأسبال . به شكول ق أ مسهم به عول من بعضم في في مهرجمات الإجابة ، وأن قبل لأبرد عامي فصلاً من عاد دان بالدامل للمن تسبب ولاله فاتدة لا تكر دان همر ماسمه بي همر الما عمر الأما مرأب له لسر عمدوم ولا 5ج د ب إلا تسمع ولا تحسي سعوهم عكون لدعم وساله من أعظم لوس أمر فدعها الصدو دكما عروجود عدسو . . كان حميع من أفر الله و بأنه راب متشرف في حلقه راجيز مدود عدير حكير التمريم محت ولا بدال بدعود و لا لا أن عبرف أن يتعدم وسيه وأن فيه أكبر الموائد ، خلاف من لا مصر من لا داحده وعباء عدم مد وسه و مه لايسعول عدكال سعام علياع التي والأسالية وأنس بدمان فالتمادا ال هو مهللمة والعواللي عالى تعالى أومل أعلى عناعوامل أوال عدمل لأسالحب له الي يوم "لم مه ، وهي عن الدانية عافيدان الوال احسا "لدين كانو الفيدا أعدام وكالو العسادية ظفران فأحراله لا أصدر من دعامن لا ساجاب له . ولا شاك ال من دعي إن بعام منس بواساله واليس له من فالده فقد حكم عي الله أنه حمل من دعام صالا في بياله عبلان

وى عب أن بعير أن به سبحانه دك الاحالة عبد بدعاه و الاجالة الانتصال الطاء الشيء المطال من كل وحد وقولة الهيسال ورد سال عبادي على فال قرائد أجلب دعوة الداعي اذا دعائي فليستحبو الى والتوسو في تعليم الرشمول وقولة تعلم لى وقال ربكر داوق أستجب لكران الدين السكرون عن عبادق سندحول حميم داحران أو عيرها من الالاب

الما ذلت على الأحمة وهي أسم من إعظام لسؤان ، هان لله عي أعم صر سال ، ورحاله الداعي أخر من رعظه الله أن ، وقعد قال عليه الصلاء والسلام م رايا با فل سه اي مهم بديا فقول الان معوق فاستحب له ، من يندي فأعطله ما من يستعم في فأعفر له واقف في بين الماعي والسائل والناس الإحالة والاعطاء أمهو فأق بالعمرم واحصوص ، كما أنه داك بالمستعص وركر العامر أراب أو الأحصل وفي عوالماد أوق ب محب الحب دعوة ال على وغيلوا فالمعليم وللكنيم من سواله ، وللبوا علم والحملية وقدرته دعواد دينه الدارة في حال الدعاء بمشه في حال، وجمعوا بيتهما في حال، الذ سعاد حمله مادر والسعامة بأسعاد والدحالات سؤال أهم من رعضہ بستوں کا دسرہ 🔑 🚎 دے رو ہ مسلم فی صححہ أن رسول الله علامة عال وها من حر معو مه صعود من ديد أموء قطيعة رحم إلا عطاه بها حدين الأن حصال إن أن مح اله دعيالة أو الدخر به من الحير مانها ، أو تصرف عنه من المد مشها المام الما سول بله إلى كمار العال لله آگار ۽ فقد أخل قدادي للصدول أنه لا بدائي الاعود اجانبيه عرال عليو ل من عصم سؤ معجا أه منه مراحد مؤجلا أو يصرف عنه م السوم مايد أم عمل عدم عند حميم عندل بدول أبيل إعرابه اليس لأحد ل عبكم منتي كل الشاء حسب ما الدو سمعه ، فيدعو مثلا فيلا يستحال له أن وأسب عن أناس كلهم من حمي أهل الأدبان على أبه سب من أنهم الأساب أم كراه تحد ما له مرسحت له في يري في مسئلة أو مبائل لأجل موابع أو عن رص فه وي دعاله ... وكف سكر الاسمان سيد محما عدم من كارون مراك سيد بكاره أعد في حجم وعالة ما سعى أنه فلل ديك فير محصل به مرد أو مرازا . أم بالد كون فيل يبحكم في شرع الله بمحر بالايك ، وكل عارف منه إن عام العبير ، شرم باس عبدا

هدا وابعد أن الدعاء على حدا مسرا الأساب بديه من كل وجه بل هو سبب ديق أعلى ، وليست الأسباب بسترة أقدى من عام ها ، فيده أساب لدعا به المست لسب ما سال وحملع بدول ستعملها عوه و براعيه ومها ه المدو على في سببها أمد لا طائله و فد سجح مقد لا سجح ما ولو أن سبب كسب و بدل ها من فائده بمجر د أنها ما سفح في بدس الأحسال أو أنها ليست فسع مادا في لكديه الناس وسمه و أنه به هذا مع أنها في عسوقد لا تقيد ، وليس في الشرع نفي لحا

<sup>(</sup>۱) وها حل بري هؤلاء الأصاد وهدد المستمدت السرائل من دحلها وعاطه الأطلاء تحصل به نشقاه مع أنه سير عمله بدلاح والمصبيب السيا كاملا و الوائد والملاء والوائد والمداو حمالات دحوا مستمى وعالمية حماله هو الرائد فلك قيم فكتبوا والدوا أن الملك لا يادة فيه والسراء سنة أن المحه سح الأطباء وعسيرهم والشماء وسمورا وأمهم مع والرائم بأنه ليس كل من تداوى محمل له الشماء و معوم أن علم حصول الشفاء أكان من عدم اجالة الدعاء لمن استعمله استمال من يماح و أمر ال عراص لا بعمل معه عدم ولا على ما يراه الطبقية ناهما له والا على ما يراه المربعين تكل حال

أو اثبات بالاحمال . فكف بالسبب بدي هو روح تديرين والذي محاش بوجوده الوحود أحمع ، هذا ويعم أنساب ب عو" ال لمشاكل لبي شرعت لها الأسمال لديمة والماديه كعلى فنها الدعاء وحده ، فإن الله سبحانه أرشد الى العمل كما أمر بالدعاء وبين أبه سبب للم المراء اللا بدامن وحود أسبب المادي مع الديني، فالديني هو السبب الإصلي و للمن فرع له فلا بدس وحود الاصل مع لفرع ، وأد بي ألف ع على عبر على من ساء ، وألله سحانه من مصاح الانسان ومن لط مي ي سنحص هذه المصالح ، في أحد بهذه الطرق استحصل على المصالح ومن باك ما فسن أنها ، والطراق هي هده الدينية والدنيوية ، عاجهن والنصاء وعول بنا بالحصل أ. به بالتعملم والتعليم واليسير واساش العمل، والسندمان مع الك للدعاء للأعمال كلها كالروح والحياة التي تلهمها والشغمية والسمها مال العسب أوادا حلا العمل من الدعاء فقد خلا من العوه النافعه ، كاحسر حد من أوح كان عرصه للوحوش واحشرات وعبرها . وأما الحدث والد وسنعس في الله الدعام وبحوه من الاعمال الدينية كالصدفة لأنه من الأنبر الدينة ومراز حراثية البكتري، بين وجود المطر مفتاح حدا ، كند يا وقد فان تعالى ، وأن من . شيء الاعتدنا خزائه ) اي مليطلب سا ه حصن أن الاست عب عليه فعل ما ينفعه دنيا وديئا بفعل الاسباب العام من صفه العشر ويستمين والله تعالى على اعدح قصده وم الله كالله "م يتري أحرص على ما سعمك واستعل بالله ولا تعجر ، فان أصابك شيء فلا غن الو أني فعلت كب الكان كدا ، ولكن في قدر الله وما شاء فعل ، قال ( و ) نفتح عمال الشيطان ، فقي هذا الحديث بنان أن الانسان تجب عليه الحرص عسملي ما سفعه عمل الأساب، ويسمن الله تعالى فيدعوه ولا نعجر ويكسل ويصير الى النظمالة . وأن بجاحه تحت مشئة الله والكن الله سنحانه كرايم زموف رحم يعين من استعال به صادقا بخلصا ، فلا محبب من التحا اليه باخلاص وصدق أبدا ، أما

رفض الدعاء والكبر عنه فكفر صرح بدلاء بداء بحوم، وأما يفض العمل وعدم فعلل السبب فيقص في بعقل وسفه في الرأى ، فيه العبان أرشد الى فعل الاسباب العادية وفي صرفين الاسباب الدينة ، في اقتصر عبني احدهما فقد حالف سبته الدينية والكم يه الى سرعوا بعدا ه ، فاد حصل له نقص في علمه فلانه قصر فيها أمر به شاء به سفر صافحين به النقص عقدار ما أتى من النقص في الامور المشروعة

## الاستدار

ثم قال : ه وبيان ذلك آن الله من المحلس او حس على إسان آخر أمة على أمة أخرى سند من الأحلال العدوال والمنافسة والحقد صار هذا الحتى والعضب قوة داده من المكن أو من المؤكد أن تلفع ذلك الحاس العاصب الى الدمن و الا الدمن المؤكد أن تدفع على سنين في سنين ما من سال الا المقد الماسين على الدمن الماسين الماس

قلت: قد تمين لك من هذا أن مستنده أن دعوى كون الدعاء الس توسلة ولا له فائدة وأنه مصرف حيث ومستند وسياد الح هو ما الاعاد هذا ي هذه الحلة ، هذا هو بر هانه ومستند عني الكاريقع الدعاء ، فاعتقد ألى الدعاء يصير منعسا للعصب والحقد الماني أصرمه حب المنافسة و لاحقاد والمطامع ، وهذا الدي قالة هنه إنما ينأى على ما ذكر ناه من الحادة الصريح ، وهذا فله م يذكر أن الدي أصرمه الاستعباد والكفر والطيروسية الله وريده وأسائه

و ل كون الدن به وحده فلا شيء من دلك ، الل حاي عالى عادة السفهام و لموكي والحق و لملاحدة الأشصاء ، لأن كل هذلاه إيما بسقمون لأعراصهم وأعسيه وشوءاتهم لالعد رولا للاصانة عبيدا كاء سرور بالدادا حصن مريمه هده الحاجات التجمية والدمع هده لأعراص لنفسية كالرشواه وعبرها الرادكاه من وحوب العمرعلي الشعوب خاطة العاصله على أعدائها وكون الممن وحددهم سفع بطوي استفعه بالصغط فيدا لأنصح وكل هد عمر را الدي دعاه في هذه احمة غمار سافط الماه . و ذلك أب عقول إلى بدياء لا . في عمل و يا تصعف القربي بل طهره و بدقعها لذ كان العامق عيم منجد عال أياده هو من غوي أممي ، في حراره لا يدر الدي حامد بدعاء هي أي نماني لعامل والانسم والبحج العمل والكمه ، قال الدعاء بالماعي قيره الأمان وقوم الأعتقال ، و أث دامل على شده حراره الإعمالية العدر ، ومسوم أن فوه أحد كه عدر قدم نحر ها أي كمان بهنا فوق الممن وصمعه فقوة أممل وصمعه بجدالاس تكس والأدب مصراه وكلم شبه لاندن وعلم لامن وقول كير الدعاء . فيو كالحرارة الصاعدة بي تنصل بالر مصموصة ولا يدالك الصعوطة من منتصر حقدر ، وتبقيلها هد بما مدير ويالد حاليه فالأثب الكيرة في المصابح المصمة فيه لأ سان مکون خرا به منظم و را ف تافقت أو حرات، و مکثره ندعاه بكرن كاره العمل وقويه ، فالدعاء علم أن على الحرارة المحركة للممل والاساح وهي الحرورة لأندلية والمنافعة للطعل فتصدر فيرد حراره الإنمال مكون اللدعام والعمل والانتاج في الكثرة ، وكل صعف الانتان في الدعاء وصعفت الحركة فيصمف الأداح ، فالدعاء عمل صاهر فولي و لايمان توجه حسبالي عثمادي ماطي، وحريثة المزمل عمل دمي، وكل هذه منصل دمصم و معص ، لا \_\_\_ الدعاه عبوال على لحد والمداله على الحركة بدية على لا تدح ، ومعوم أن الاناج عاكم ن تمد قاة الحركة واعتدال سيرهد وفود لحركة واعتمال

سيرها عايكون بقد احراره لي سعمها و قدد الوقيد كون حرارة والوقود هو مشاهدة الاوامر الداسة وحد الله ودسه وكتب به وحوفه ورجاؤه ، فالاعمال الصالحة هي الوقود والدياد هو السي يهمها و دكيها ويصرمها وعظمته مقدا عصمه الاعال ، في الحسمت هاده الشروط التي هي الدعاد والايس والعمل حصل الاساح "صحيح وحص الاستمار ويسه ، واد احتى الايس أو الدعام ضعفت الحركة وقضعتها يضعف الانساح الاسبه ادا صعف نوقود فالها بعضاً و بنا سامس لوقود عامرد ما كانت العاصل الحامية فيكون نوقود من شيء حبيت صعف الاروت فلا مدمن في المحالة والمواهدة والاعالة من في المحلة والاعالة والاعالة من في المحلة والمواهدة والاعالة والمواهدة والمحلة والمحلة

## دصال

أمرقال و وقد كان المعروص في هذه الشعوب و أذفر مرحره عرصه اللها حد على من طلبه المرافقة على من طلبه المرافقة ال المهاجه على من طلبه ها أو عافر ها و سنقوها أن تقوم عمد ما حدمي بحظم هذه الحواجر والميود والمرعة ال و ها وفي سرها و عجر به ندامها فود الحرو أو قوه الحدد و لمنافسة ،

القال العلم وا الي من هو دونكم ولا تبطرو الي من هو فوقكم. فيو حديث راد له التحقيف من حدة تعليه صاعبه مات أن الأنسان محبول على العيرة من الآحرين وعلى الحسد للمنعوف المحجر وأحره والحيد قد بحسان الشر الكنار بأن يألم ونشق احسد العالم والرسام المحسود المفوس علم وقد للرس على هدل لامر للراء ك و وقب احتماعه شامله و سهی و عار کف صرح و عی هما می حسد و شاهیه تج**ف شروراکثیرة** شامه وأقال احساعه وجدع الحميد حروا وفي هذا المبحث دعي أوا عصو سلاح الاستقلال و م م حمل ماين حي ولو اللاعاء على أنه لان باك بيد، على قراهما الدارات كون هي العوامل على بدر و الأعمال الم المعال الما و المسكر و المساء المه على ال لقول صعهو عرد الأسل لصدري والأعترا حاسري الموجه به ودليا لأحدوكه وصاه ويكويه عدد ويضاهوالاعق أناهم اصحب كا هو لدق عدن الحرابين أن دين أمامه راي ، فسكر عن مدًا وسلك طريقة النوك و حو و أد عليه لا عدصه ود عمه أحديد والعبرة ، أمثال دلك ، وهذه هي دواقع أحم باب لمصابه أ ولهـــــــــ كان أصحابها كالأسام ال هم أصل سدلا

أم قال ، و لكن هؤ لاء (1) سلكم ، طريف حر السديد هذه الفرى الدائية المصية ، الهم الشنعلو الدائسات والدياء و لا بهم و سائر ألوال الكلام فو حدوا في دال أعطم رحه تخلصهم من برك القياد المنولدد من حراق الالمعالات و لعواطف المحلفة ،

قلت . من يكول إيداله صارفا و عتقاده فويا فإله لايجد راحه مهده الأمور

<sup>(</sup>١) فال الديكة ومحوط أنما لتمان من أجل العبرة وبحوها

<sup>(</sup>۲) يعي الداعين

التي هي السباب والاتهام ونحو دث، بل لا بد أن يسلك طريقا يتوصل به الي مراده وهدفه فبجد في العمل والنظر ، ويكثر من الدعاء الذي منه الاستعانة عالله القاهر الجنار القاهر ، فيستعمر المدر وكثر منه ، لان بنك بلهب المامه وينقعه الى العمل والأحياء الواحس الساب والأنهام مثل المعام الخليط لعصها سفص كحيط بدئ " حدة بيت باحيث وهد بيحد فد بكرو كلامه في خلط الدعاء والداب والأبوء الأنف عادية تعاصبه واحمل المصية مان الأعلى فالمرمل بدائي صحب برمان لا سبب طريق صحب أستوله ولا يام ، أرسا في طاعة حي حيين حيين إن أحد ، وما الشهام فين لأمان فينافي عابان وأنهه دف تناشاه ومحمد المصاد عق دائمًا ملتهما ، والمحمد بيده في ملا عمر عصحه بسب ولا المحري والمال المال عير شان السياب والأمرام الساياء من الأسان فوه الأما والأفعا لالدن ويقص عف م اف درو دروه م الما مع شعاص ولا سے لابادی صاحب لاء مشد لل سے و لاہام مارد کساجہ ہے۔ الأعلال فالمشديد لأخال بنفسه بري أنه دائمنا مطاوم لم يعط ما يستحقه ولا بريد أن ساركه ي احد أحد لا كان به ي يك حيط سيفيد به ي أموره الشخصية ، فقر ل سنات والأنه عالماعاء حرامة كبري من أعظر الحرائم ب هي كفر صرح في في دكر مه وعددته بالقدف والشتم وسائر أنواع البيب وجعل حكمهم واحدا فلا تبث في كفراء وراسه ، ولو أن راحلا دعا في صلابه لكان دلك من الحسن . وبو سب حدا أو قدفه فيها تشيء من السب والابهم عطلت صلاته ناجراع عسمين، والكال داك دينا من الديوب فكفيه تجعل بسباب مثل الدعاء ... ومن حدقه في الخبث أنه ذكر الدعاء منتج السب والانهام وحمل نقط الدعاء بينها . مكين والله مبكين . كأنه بحاطب أعدما لا يقهم. "م دعوده أمهم محدول راحة بالساب والدعاء والاتهاء كالساطهر.

م لمؤس لا بحد راحه بهدو لأمور ، فاله لا يسترنج لدى من المعو كالسوالا بهم ولا ديتر خ بالدعاء سول العمل ، لأن الدعاء وعوامله الباعثة عميه لا مدأل تدفعه الله العمل بالصرورة لالله بدعه بدور مع لا على ، وأما السب فالمأ دار خ به السعود وأهمل الرفض و عده و حلاعه وأهموهم من عهاد الأحلام و بس لكلام مع هؤ لاء لال هؤلاء المدسقعيم أمو ديوية سطه مي حملت ، ل من أبد فع الحاف لا على والعمل الصاح و عواطف من الامرة في لا يدوي و الرائم على والرائم على والمرائم من الأمواد من عدل والرائم عمر و مع دلك من الأمواد الديم بالمن عدل والرائم عمر و مع دلك من الأمواد الديم بالديم بالديم بالديم بالامواد من عدل والرائم عمر و مع دلك من عدل والرائم عدد و مع دلك من عدل والرائم عدد و مع دلك من عدل الديم بالديم بدء و من الأمواد الديم علاقه كما عدد تو سنجه عدد من

## اصل

الدقال والها و وص الاله إلى أن ما و هذا من الله و المس و الله المالاد وإما أن يو هما لام الوسيد الله حشين و الله سوافحه لا المسل ، عمال الرائع على الله الله الله و الله

تحلاف السباب والابهم فأكبر مايكول آبارهما وسمام حقة

أنه قال و اما العمل فوو ما يحب أن تكون أنَّ الفده العواطف ، والهما تصمح نافعه مفيده خافرة على التجاح والاساع ، وأما الكارم لل ي الساب والدعاء والالهم با فهوا المصرف احدث ها والمله المصدة المعوفة للشراعل الانتاج والممل التفعم والتهي

قل قد صرح هد المنحد كل برى بن بدعاء مصر في حيث و منهاه مقدة معوقة لليشر فأى كفر عهد من هد و ود د في دار مه ال مدعاء هو المنادة فكا ب عدد فله منسد مصر في حيث و منه مسيد عود الله من مكر فا وقد قدم عار مره أن عمل المنه عامله عار المن حجم المواصف فساليه تحصله الدين المحيد من حيث و على الما صادف عملا أو المحمد على من حديم فقد حصل ألا من في الأهراب والم والحق من المحمد من الحامل وكل ها د حج أن الهراب في الأهراب الما فحصل الالمكلم على الواصف المحمد على الهراب عالى المحمد على الهراب عالى المحمد على الهراب عالى المحمد على الهراب عالى المحمد على الهراب على المحمد ا

ما دعواد فی هده الم مده الكرد بی بأن دعد و الله هو المصرف احدت و لمهاه المهاده على المان في المدا القور المداه المعادد على المداهد على المداهد المان المداهد على المداهد المان المداهد على المداهد المان المداهد على المداهد على المداهد المان المداهد على المداهد المان المداهد على المداهد و المداهد على المداهد على المداهد و المداهد على المداهد

الاسهال والأطاب في إذاه ما الله كثير من هؤلاء الخبثاء الاشقيباء يودون وسمنون عده الا عناو سكل ما في حهودهم أن لو ارتموا في أحضان اه، لا. الملاحدة ويكسوا فيا تمكنوا فه والعملوا فللما العملوا فيه . فه الأه معرون عن كالمال يلام أهواه هو وموهم من الأمور الدعه العدم كالمعر ح الدر ما دويه لا يصرون ولا معول لأي داع بصلاهم على هذه العله أي من به و سبو به عن لأم من جنس أسلافهم الذين قال أنه فيهم 4 عمد حر تمري من كا عرفيه لا ومون ، بالجعلنا في اعتاقهم اعلالا قهي الى لا م ويه معديد ، محسم من ، بوسدا وم خلفهم سفا فأعشيناهم ويه لا سره الدي تعلى الله الله كرا والله كرا الحي were to extend in many it is hims, governor as a هد محدث باعدع بالأحياد و بالأعلى ما تسوم و الأماليا السحد به عالي لأرب في سمر عدي بال ما هم عرص ١٣٢٢ ١ قال، و را ب أن مان الهوام مكاها في عال أو في سنة مصلمة كلفوالله لأواعد شاحي سائم عال مامه وعسوا مهولا شاك مشاء وقولة واعتدوا للم مجاويات والأولم اعالما بالسأحيأت أستات وأكا بردورته ونفدأ سند محاي فومه فقال أفوم اعتدوا فهابده لم وأن أبواد أجاه صالحا فان ورم اعتدو الله الروقولة لم وأي مدير \_ أجاهم شعبيا عال يافوم اعتدوا الله الرقابة بالرما حنفت احراو لاس الا معدون دو طائر من من آی کتاب حکم ، فلا س أن العمادة ادا أصفت كا أطلف هدد الأياب تصميت الدعم وعيرد من أواع العادة كالصلاة والصدم والحبم والزكاة والدور وسالا الاعمال والافوال لبي برديف مها المسير الى عله والمتمس مها رصاه ، ولا يمكن أن تكون هذه الآيات تحص معي دون معي من هذه الممال علا يمكل إلا أن يكون من صمل لعبادة المطلقة في هذه الآءت الصلاة أو الصام أو الاستعمار أو لنصرع أو الحشية

أو الماء كا لا مكن إلا أن تكون من صمتها الساء و مماحات م دلك كله داخل في معنى العباحة المعنوية بياموريه . ولا محملف المسجوري في ديث ولا عول أحد منهم أن هذه العبادة عظم به في لقر أن عني منها بديء والسحاة بن عبر ساس بأن هذه الأمور منها عوضه وري لا نقيل احلاف و المنام ولا يحسف بالمن دعالله وأمعن في دعائه والداه وأكثر من باله فقيد أطاع هذه الأمد بعدادة مم بحرية بوال من ما ما العال والده كمنا العل وأترابه أبال متحج بروادفقه عطي مدوالكواد الأبياء الوالويين أبواع العبادة ، وهذا أمر لا يمثى اليه حلاف عامد ق ح أن في لا المسلمة فوا مدم في علم الأصلافي فل مراحدته مد في الأقوال والأفدان ومايا أيدينين فلد فيمو حيامة حياد والحصوع والحوف و جاء و ود کا علی من نامی دی به ود د داد می خرد می له ده مامول م الرول عسال أن شهامي فيس أحراء ما دع كا حاء ق حدث من کرد من وقد ف به پیشید مدعات مدر دوق واله والمعادهم المسادة ووقات شرفه والعوام المحال كالمحالات المسادة وأطرب ولأعلم أدم عدأن سعاء وأندم كالمراجراء عدادة الإبركن لاصنام وأبه الدما فيل والعبدون من دول لله ما لا تصرهم والا للمعهم بدأو قبل ۾ والمان بحلو عن دوله أو ياديما علماهم إلا ينفر لولا لي الله ربعي بدأو فين عبير ذلك من الأيات و لاحدر للصرحية بين المشركين كالو المندول لأصام والأوثان من دوارت الله تشاول دعوتهم الاصنام الاحلاف ، وقد بنص القرآن والسنة لصاحليا على أن الدعاء عبادة واحيثك سحميم له اع ، وكماك قوله تعالىم وظال ربكم ادعوى أستجب لكم ال الدين يستكرون عن عبادي سندجون حميم داحرين أبدون هذه الآية فص جلي على أن الدعاء عناده وعلى أنه من أفضل أجرائها وأسرفها ، وكدلك الحديث القائل، الدعاء مج لصادة ، وأعالل في رواية الأحرى , الدعاء هو العبادة ،

النهي كلامه مجرومه عقد أيت أنه صرح تصريحا لا إشكال فيه أن بدعماء من أجزاء العبادة بل هو من أشره وأطب . وغن الاحاع والصرورة على ذلك وأنه طاعة فه تعالى وحبث بقال له وهن بشك مسر عرف بر الاسلام في ان من أدعى في حرم العبادة وأمر فها و صيب له مصر ف حبيت في أنه كافر حارج من المنه ، فن ادعى ان الدعاء الدي هو أشرف حرم في عسادة الله سن يوسيه فهو كام كاأن من دعي أنه لا ويده فيه فهو كديك كافر ، ومن دعي أنه من حس الساب ، لا ياء فهو كافر ، عامه جعل صاعة معصية فقدح فنه ، ومن ادعى أنه مصرف حنت فيوا كاد ، وكذلك مر ادعى أنه ملهاة ومفسده وتموير فهو كافر وهند أمر خمع عليه بين الأمة (١) لأن من ادعى في يجوم من الح الم المسادد كهده الدعوان فهو كافي ، وهو فد صراح بأن الدعاء من المناء بالصروا ومالاجماع والبالي لم يقبل الأحلاف كإنشام وقال في تصر ح الصاص ٢١٦ ما نصة وقال من قدم في الأسلام أو في الله أو الأساء حكم كامره و دنه تصاهر ما فال ، وال عبد أنه الدعام ما يعيم الماس من قولة من وال وعرامه عكم والله أن الكراحي لأ من لاحم لا لما عكل أن مرامي أث وكالمالوف فأن يا عراب لا وقام يعاف العقيدة الصحيحة والدين دخق وافان الدجاء أأصل والدخاعب المنتوم والواقع أو قال به مسافض مساقه أو عرابه حاما سر والديب أو فإلى ي رسول الله حاهر ملا و بشائر . إذ في فان شه من بات كهر و حيكا عليم السامة بالدوه حكم عليه المساول سالك وماساته اعد صمع واوع عقددافي نصله وعد ينوله . أن وم يشكوا أو شوقمو أو محدده ، والهد ينتصم الأمل وتقمم أبالم ولوأد الأخباد فيصدوا الملحدين وتصلق عي ببرا فلاعجب متادخ وفسحا فلا سمو أو يشب أو سشر ، وبعير بال حس سماء و ملق

<sup>(1)</sup> والملحد جمع هذه الاموركلها

حبار الأمل ونجد الصلال انحسبارج والمواج والمصادر والموارد والمدي كل صفحته ورافع كل عمير به فالدعس المنحد الحمادة والصال صلابته ويقوال كل ماشاءمن أكلام لفاسدومن سوء الأدب مع الله ومع الدين والمؤمس والسين و دهب کل شيء من ديك الي محر والدُّوين ويفرع صاحبه ان أحد لي ديك فلا بسيطاع أحدد أو من حديه تقول من الأقوال وكله من اكتمات فتصبق للفوس وتنسع عوص الاعتقاء الاعالة اوهبقا ماحصل لمعض الثاس المذهبين هذا المدهبي العاسد حي إن مان قال مامر في حدم الأا بله ، و من قال لا سيجيل له الباقي و و حد من او آن له الاالمله و تحمل له تحمل أحسل و هن تحسن على له ، وكيديك فال قوم أن كله لأنه الأنه فاستموال الأعلم لم أبها إلا المراه المربوال عرآل لله شعبه والحسيروال لاوساء فصاراس الرسير وقال أحدهم أقصد من حملة الأعياء والمراميان وقال بعص المنسين الى الاسلام أكر من هما وأسمع فوحمامي أحسن "لص يهمه فالوال ومن أولها وقسرها تفاسين حميه أو مقار له ومن صدق المادع والماءد عن أسحمات هذه المقالات حتى رموا من درصو عاديا بعسار العمساء والكفراء وعدا معلوم مدول فی گشت مطاوعة محسن نها اصل آبوم وفنا محسن چا بی ما نعما الموم الي ما شاء الله و وهذا الله وحل من هذا الناب بالبد الناويل للمني على حسن على تمن ادعى الإسلام أو ولد من أباه مسيح أو معاعب للاسلام . وكلامه في بده السدقة في تقال كون بسعاء عدده باز من أعصمها كشر حدا وفي لصرع الحبكم بكمير بارك بصلاه لاب عباده وقيد دعي أب الدعام كالصلاة سواء فيقرص الأسان به قال الصلاة هي المصرف لحسب والمهاة لمصدة المعوفة والاعالمه فيوال هو قد ذكر فيل أن أن المساحد أدت شر مر و دي ، وأدي رحل من لمدين بعو أن من سب لصلاء فقد سب الإسلام وكداك من سب بديد في بدير هو رأس الصادم كما عد في بدلك . وادا کال ہو معترف لا راب آن پر نے اصلاہ کے میں شک ان میں دیو الی یہ کہا

قهد دعا الى الكفر ، وكديت من دعا لي برك لدعاء فقد معا الى الكفر ، ولا يشك المسلمون أن من دعا لى الكفر فهو كافر . وا ما فتح ناب التمدح في الصلاة والقدح في الدعاء وفي عبادة الله عاني شيء سق من الدين ، وما هو الدين إذن وهن يصور أن يعيد الله تدون أن عرجي والسعاف 4 وستعال مه و للحرُّ الله في الصدر، الله واحاجات ، ويكفيك قوله معالى ، قل ما مرَّ مكم رفي لولا دعة كي عبد صريع أنه ولا دعاؤنا إناه م بعد أنا ، مصرح بأن الدعاء هو الماء ومرا فدح فيه فعيد قدح في المسادة التي هي أس الأسلام والدين. وهم و سعوسه احمر و لا يخني الا على من لا يعرف حقيقة الا علام والدان مند الداجعة في أن يسم ١٥ مه كله في كنيه السابقة لا ما فد الدر الى أيدور حديد ديامم كريه ادعى فيها أبها صفة على براهين لا رسويه والكنه بندأل حب أمله وخبط عميه المدحروج أعلاله أحرج الموافأح حبير بها في حد عه و نصبه و بدعي أنها عمر محاسمة ، وأدني عارف بديته إدا طامها عرف مرفي به والرحمة الكياب ، عبر أنه ما صرع ل حرم الناق وال ما المراع في الهس اللك للمدمنة الهوجناء التي هي في احد عه معدمه هذب لأعراب صالب سك المقدمة فيها شيء كثير عدفي هداء أشداله نافق فيها نفاق كالم حدا وكان عدقه فيهنا من الأسباب التي حدث كارد من الياس سكون عنه لكي صن مكوتهم هذا سدا في حروح هندا يو ا. الحدث وقد حس بعص الصلحاء حيث كتب له حين أحرح أعلاله هدم، فائلا ما معدد حمد أبه أن حملك بيفت علك مره واحيده شيلا تدبيه في كتب أحرى فيعم بها الناس لم يعرفون من كلامك الأول فيحسون الص وث . و با عله فكشه الأولى كلها ساقص أعلاله هذه . وهي السب ابدي حصل بعص البياس بثبت فيه في أول الأمر لابه انقلب المبلايا فاحشالم سبق له نظير .. فدعوا داهما أن الدعاء مصرف حبيث والهاملهاة مصنده ومعوقه عن الانتاج مع كون هذه الدعوى كفر الاريب فيه فهو في نهابة السقوط ، س

الملهاه هو السيا والأنهام والقيدف والشير وأشناه دلك من الأمور المحرسة العارعة . ودلك كله من شان الملاحدة والفساق ودوى الأحله م لاحقداد الدسوية، أما لدعاء فابه من بور لله و رحمته التي رحر بها عباده فأ مر با طلهم، فهو روح لحنه والعروء الواثني التي لا نقصام لها والحس لمنصل أن الله و أن عباده ، فكنف تكون من جنس السب و لانهام ، أن قد الصبر عصير وعلام ماس، قال الدعاء أعظم دافع قوي ، فاله حراء الأنمال لا كر الدي سفع الي العمل فكنف كمول جرما أسافه معوفا على عميله فال حرما مله التبري عواله وتصعف صعفه فاله اسبب لأكرى حصول لمصال العالم لما في ما ما والأجرة، وما بأن الناس هذا المان وهذا الصعف الأنسب فصره الأماري مقصه والمنصوا على عسمره ، وأما الساب والأمهام فبيت ٣٠٠ لاموا. والأعرض مصعال واحسد التي بما مكون أكثر يوعم المدص وكعب تحط الدات بأحرب والنورات علية والحياه بالموت والأعلى الأناء أأأ حدثا على جمع حكم احدا . في هذا كقيس لذي على صدد والكي الحدف الله عليه وتحدو أحم عدير به علا بد أن يكون مداشأته، فإن الاحراء. .. بحط ولا عدين الاشراء المتصاده ولا سها ادا كان عشي في صدي عصو ہو ق بعص

أم بال ، وأما جموم و دق الاحقاد في حيانا المنال فهدا قد كول سالم وص للالة من الناجه المنابع ، عير أنه لا رساق أن هذه عام صف والالمع لات هي من لقوى الدافعية الصاعطة كما ذكر ، ، فيلا بدأل سبي لصاحب الى أحسب الأمران المين أو السال أو الشي النادح الدحد الاحيران للمير الى الاول ،

قلت : لا شك أن لعيرة على الدان ومقت لكمر و نظيم و لعسف والاستعباد وحب الله تعبالي ودينه من العواصف أنصا ، بل هو العواطف الكبرى الدافعة الصاعطة ، بل هي أعظم القوى الاعتقادية ، وأدن فلا بد أن

تنهي الي العمل و لدعاء . لأن هذه أحراره لقوله لالدخام حركة ولا لد لها من حراره صاعده مدن عمها و بصل به و عدها العرة كالحرارة الصاعبدة من احسن الآلات كبرى ولا سامس . كا تقدم ساه . وكما نقدم أيصا لكلام على الاحقاد والحسد والمنافسة بريبا وأن هنذه قد تدفع للعمل وقد تعصل لحداثيمس بالسال و فمها باحدي عظامع المصابية في هوارص مر ص و برول لاأساس هـ ﴿ ﴿ عَلَافَ عَوْاطَفَ الدِّينِ الْقُولِيَّةِ النَّائِيَّةِ قَالِهَا لَا رول إلا عا يلائب وها طاه عي ن قوله وفسحد الاحتبرس ويرسه مالك الدعاء واسترب ومعل الأحف المافيد على سعاد بالسبق الساهج وه عدت أن في بها حمد ص شرعه عقلاً وحسا فالتقسيم بأطل من أصله فطعا لأن تدعاء توع مستن ويدان كان صدر من عاجر عن لمهني فهو وع مسعى فكي عدم حدد حدد مدحد مدية فلا بدان الد عدم لأمه علمه التعلاف عبره من الاسباب فانها قد تنفع وقد تضر بل تقتل صاحبها ، الم الدعام فهوا حين محصل و الدعاء بالدو صاعه لا الله الحالصة هي أس كل حراق بدايا ومصد داخلاف السال والأبهام فقد السا أنهما عوارض نصباله اعلم لا له و گاهواه و اشهوات. و كانه ما نقع محرمة ومعصبه فلكون تأجه كارك شفيا ساحا والشميا مصر الدلا حجه له في دائل مع دفعته افعد الله الما النعس الدي على له علم القع العليل ساقط حام عن حسب اعلقاله وعن حسب عمه أن أصالت فؤاده في أ الاحراق الدينة لا عم فيها وقد كرارة كالأماق هنده القصول النترسألا مع بكريره الأن هده المصامل كالراحا يلس فيها ويحرص أشد الحرص على مميه أصول لدارعها بمش هذا الهذبان المزخرف بالكذب والبهثاري والتروير فللعي الحاص على إصاح دات الصاح حيا ، وهذا إنما تحصل لمُنْفَقَةً ، وديث عن يُقدي من لكم يا معص العسرات والله الموفق

## فصان

قال وولعه مما لما بع و طاعمها في در و أعد لما محد س أن للمناني حديج كل أساوع في منا حداء بالساماء عليها و للعلمة وقدامهم ، لا يهم العالون عواصل علك كله و ان المثال العربي الثمال لا العالم الصلاء وأوقده الشامعة حارا ما محت الدرسيج على نوله الرابية والمواجه العالمين المشي ،

أما ما دكره من الأس بعرى فلا حجه به فيه ، و نس مطابقة لما فقصده من و يبعد المعامو في فائدته ، فان قربه لا بعدو الأصلام بس فيه مدسه لانظار بمناه ، س عرر عول به و تمول لا بعدو العلام ، و بس في لمش اسكم لا عاعوا به و أو صوا شمعه مي ماه به عشه هي اعاد اسمعه ، بي هو بور الشمعة احقيق بدي من سار عليه م يعسر وه كث و ان على ، أما العمل و الساب و الا يه و ص لا اد بي بامه ه بهي عنه ، و أمر قد د شمعة التي معياه الدي و العمل باحث مع أن في الصوص التبر عنه ما هو أحس وأولى و أسرم من هند بش ، كمو به عليه الصلاء و ساله ، حص عني ما يعمث و سمن باطه و لا تميم بي الحبدات الموقع به يعال ، و عد و هم ما السطعيم من فود الم أمثال من من عند بال بالد و كان عالم من من المحد المناه عند المناه و عليه و هم من السطعيم من فود الم أمثال من من عند بال بالد و كان عالم من من الد و حال عالم من من المناه عليه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله عند المناه المن

وتشه وقرس خود

#### ر 140 م

من أحل المدين محيد على أماحاد الحال صدر لا يكنه المدان ما والدراء المالية المالية المالية المالية المالية على المالية على المواقعة على المالية على المرتجسري

السمر المصف ي هد يجام و ما فشه أدروه مع أن الحسروال أَن عَني به بعد أن وقو الحمد المقام لأ يأس لهي العراس محمد فال فيه أج عال نعالي الوما مجمع لله الله المدين مان أحار ولم الأعاري المثأرات علام أأماونها افتلمواعل عسيه هابامع ليهأعل لدس على لأهارون بالروا وي الدي المراجعة والحاسب عال المراجع المحاسم هم مو . يه خاد علا عوا فيه ما في حاف سيسته م الحافي حسم م عصل عليي و عليك عرا على على أن عصر عبد المصدر الله الحاج الوجع والم أنه منص منه شا في ديا د كالحراء هيدا حال طعشا وداملة نقطاء وقدفان لاني أأييا فيعتبالله أواد يالجو أن عصر من عبد به وقال مای افاد افاد ای اولات ۱۹ در ص العبب إلا الله وما فيم ون أن ما يان في في في حال حصد المرافي علمو و المراحي الأسال و دار الدار الدار الحالات الحالية عا قاله الرحشري، فان الم آل أل عديمه حسد ، هذا سجد ، د بي الم مأن الانسان لم بعجر على براء حسان الل سراء عنه در الحسان الصغير ووساه فولهمان مأسان تغيركا أأو فرمساه المواجان المالي صتموا الحياة هم المتحلول من ١٠٠٠ منح يول عالم الهمال الصنعو هذه الحياة ، فالكلف في بال صبعوا حديد الرام الحرال بدي حمد العلم في رب الصدر فيه المان حسبكم على الأ . الأ الما ما فعال صاحب الأعاري والحاج صنديه ووقع في وسائله كرير والسابع الداخ يا كامل

<sup>(</sup>١) ان تُبَتَّت هده لا بات عبه

حي آل رمحتر لل حصر عدى ب عدل وأما بدل صنعو الح م فهم المنحس من كالله المنحس من كالله المنحس من كالله المنحس من كالله من المنحس من المنحس من المنحس من المنحس من المنحس من المنحس منحس من المنحس منحس من المنحس منحس منحس من المنحس منحس منحس المنحس منحس المنحس منحس المنحس منحس المنحس منحس المنحس منحس المنحس المنحس المنحس منحس المنحس والمنحس والمنحس منحس المنحس منحس المنحس منحس المنحس منحس المنحس منحس المنحس والمنحس والم

ا ـ و ـ و لا أم الده و . تحي وهاب مقالي أن ينازعه الدوبا "

وہوں میں قولا فالدھ غرض علی فاللہ و سلمی میں محاط ہے۔ ، فہو ان آران شک عمل بالحد کے فکول کیا ہم صرح کلامہ ، وہاں فال مؤکلماً الحمل عمل ک

الدر مشدى فكل أماس في أنه في الدولون وفقت تما في الدس من يحرب الفهور ما ماني محملج الدس يدعونه مشدوهان في أنه ما الأن الدهر أمني

 <sup>(</sup>۱) کا سرح دیث فی آب ، بتعدیه او را لکافات
 (۲) کا سال فی قصدة به فی آول آرمان )
 (۳) و ایک فی آخر بسانه را شیوح الارهم )

على قوله الأحلم، أماد وقف فافي باس من سماية بمله أن يجاهله فيقف فافي لباس من بجران، فهوا به وقت فان هو المان سلطنع أن يجالي والدهر فلد أمن على قوله، وهذا فالد قول

٩ ي شفياء للفوس وللحجي ورسيء شفاء شفوم

فقه به به و وشفاء ليفوس مؤه س و بعده هر به أدا سع دال ما معجو الدير اه وهذا فال بلاديد لما بدير مدرول مدل حراص كينا ما بدل هو حفائل الازلية الابدية الدائم في موجود بله الوائد بالدائم من فسلم و ما دائل كريم من فسلم و ما دائل كريم الله المائل من فسلم المائل و مديد بالمائل المائل مدروا حداد الراب المائل هياة صحيحة بالاهدائلة صراح في مدال

الله لمى المحب العجب حدى براس هدر براه من الله من الله من المعب العجب حدى براه من الله المعلم الرحمل جل جلاله و ح مده البله الله من من من الله من اله من الله من الله

<sup>(</sup>١) في آخر ( العصل الحديد )

٠ . لسان المرم ما لم يكرن له العصاة عسلي عوراته بداس

ن میں فیم میں مسوی اللہ علی رب العالمان لم لا قلبه و باین حرام الکائم عب يبه هو نصله .. وكم الرمحسري من أعسلاط في مسائل الصفاب والكنه لم يعا صادفيها تشيء والماعا صدوحارية من أحل "لياء على لله رب العالمات وكد عا صدعل الرووان أن يجديد فهو من حس عراضه عيسلي الرنحشاي وأعدوأشع

وأعجب مار داأن الراق عيب عبرد عصلي وفي عديه على عديه عديني عال مروأم الشبح المستن فيرين أن أقصر حطوات لعقل البشري أسب يعجز عجزا مطلقا وأن يقم في عمل تممه المكد و تعمل و تقدم والتبأحر ، و ممي هذا أن المعول كليه فكم ب وعملت و حاولت الإقدام في مجاها أرد دت حيره ، صلالاً وصمف و حيسلاً وتحد عن بعد فه ا في حير إدن أن تحجم وأبالا مدم ومن حرقا أباتين في مكانها لا مرحه تلا بصل والسلا

سعب سي وأبرلا يرجم الماء

فيقان وهذا الأعراض من جنس يدي فله في السموط و عساد، فاله حطل وصلال حاج على على الدعمين ، عن الراري ما لكر في علم الأبيات وي حص مدم لماده والصماعات ، والدالكلم في أملوم الاهمه وفي صفات الله وي فعاله . وحنت به سيك في ديث صرفه فلاسعة ألو بال وعدم هم "لي منى عسر بعص خرمية ومن بطا حدوج من أنميه الكلام في عالم بحواله والرائد م إلله الكتاب والمستر من المصوص على طاهر ها على المعني اللائل بالله تعلى ﴿ إِن في هذهِ الْأَسَاتُ حَاصَى مَا وَصَارِ اللَّهِ فِي ذَبِكُ ﴿ وَأَنَّهُ لَمْ يصل في نقس يعتمد عليه في ماحته لأن هيده أمو عليه عصيمه لا عرف {لا نظر بن وحي فقط . فليدا أشد هذه الأساب

بهائم وقنداه عقبول عقبال وأكثر سعى العالمناس صبيلان وأرواحت في وحشه من جنومية الرييسية. أدي ووسنت وم سفدس مختاطول عمرسنا سوي أنب حميا فيه فين وقالوا ثم قال الرازى بعدها : ولقد تأملت الطرق الخلامية والمناهج العسمية ، قد أيب شق عليلا ، ولا روى عسلا ، ورأيت أقرب لطرق طريقه المقرآن قرآ في الاثنات والرحمي على أند ش استوى ما المرابية بصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كه و قرآ في لمي الله بس كمه شيء أيد ، هذا به ولا يحيطون ما عسا ، ومن حراب من بحريني عرف من معرفي ، ، هذا علام ادارى ، وهو أجني عن مراد الملحد ، ولفد أعد المحمه في الاعتراص عمد لأن كلامه في المسائل الاحد بعرف ، بك لكن أ اد أن تحاص و عاط الاعتياء موطهر ، وهذا المحد بعرف ، بك لكن أ اد أن تحاص و عاط الاعتياء فيها واضع معلوم الفساد ، وهكذا يقال في جواله عن أسان ال أن لحد سافي المشائل الاطمة لا المادية فائه قال :

وسك أنا أعوضه الفكر الحار أمري والقضى عمرين سافرت فت العقول قال اراحت إلا أدى السفد فلحى الله الآلى رعموا ألك المعروف بالنصم كذبوا إلى الدى لكا والالحارج عن طباقه المشر

فسمير اخطاب في هده الاساس راجع الى الله تعالى كما هم طاهر . فقد عست فساد ما فصده وما فهمه او تحاهل في فهمه تما تقدم قال الل أى الجدال سنت مسلت الرارى فتين له ما سن له فلهذا اعترف بأنه م يصل الى حقيقه ، وهذا صحيح في هو الدى بصل الى معرفه كنه داب البارى سنجابه وتعسالى ، لل حال حارج طاقه النشر ، قاله سنجابه لا يعرف صفاته ودايه سحكم لعقل و محرد الرأى و للعكر ، الل حسب الاسال العاقى أن يتمسك بمن جناء في فوجى من كتاب الله العرير وسنة الرسول المطابع في داك فيكتني به في ذلك من للكفاية ما يسعد الايسان فيعرف من حيث احمة أن كل ما وصم الله به

هـ و و صفه الدر سواله المناسخ فهوا حق على حقطته و هو الفلى صاهره المال ستى بحلال عه وعدسه لاعلى ما يسل بعيانا عالموال في تصفات كالعوال في ندات فكال أن الم معتقدة شدو ما مح وفي فصد به كسات لاشاء سما الحارون ، وهده فاعده مع وحمله الصدار ، نحري عسي ساهرها و عدد عها أو دو به م عدم صدره ، محلا ، محرص ، أسعت ودالت الممراط الأدام والعصال وهداهم الجيافي هذا الليا على ولاية صرعي أن ياحد ؛ ه د يا يا ما ص ساه لا and would be the the second of ا برخی د منها و عرفی بادم باده سعادی ک حطأ م ك ف م أحمد ال ع وهم كل حمد الله على بالله عليه عليه الله میں سور جانہ جی فی جی شاہ ساد تو سا ہ یا ۔ آن کھی هو کو په هدر دا او سال سال ما دی هم شور د of I save beautiful and the assert of يرحدين كاله على وتحد والمن الراب الرابط وكداك المحموس معدوم وموس المرادكي كرصاع أسال اللي ولهذا ذكرهما شبح الاسلام اين لسبه ١٠ عبر بدار عدادا في مسال مكاه ، واعامه مار د ب كي بادره ما بالمسلم ، فأعب اص عدم أعلا على برعا في براء أشقواعا أو بقال هذا الدال للساعق شعواره أمحت ه نیده هدر انده - فد و ما دصه به که دیان عبرهم و بی شی في هذا المؤاد ، عيام عام وأناه يا ما تحدها أحدها أن يتي مقد الما أدرات عصه و کام بد نفوان به د عليه به ما يقصع به د في ديگ م بعار ص عليهم

م اطرن فكرف حديد أن يخالف الى ما ينهى عنه ، وهذا كله لو قدر أن ما ويه هنز لا مما حطأ كيف وهو عال لصواب بدى لا يب فيه

### فصال

أبر أصار في بعصر الاسان برعمه مسرات صوسه مؤدّ ها أن في الانسان السبعد دالت كاميه لكيال ومواهب دالة الوأن في استطاعته أن يدرك كل أمن الوالي أن استطاعته محدودة أمن الوالي أن استطاعته محدودة وأن من ادعى أن استطاعته محدودة وأنه لا يصل الى كل ما محاوله فقد كفر بالاسان فلا مكده الفي الساب وقد كرا هذا المعنى كما سراد مع ما تقدم الدقال

به من الواجب أن نعرف من أس حدد الاست هدا بكفر سائه وإنسانيته به ولماذا كفر بهما باست الايمان الدي تصوره بالايمان الدي تصوره بالفقائم على التم يق بين الايمان الدي تصوره بالفقائم على التم يق بين الديال والمحدق و بين فه وعدده عليه بحث أن بعقد أنه كامين في كل شيء وبي في كل شيء عيقد أنه قص في كل شيء صعيف في كل شيء أن عيقد أنه قص في كل شيء صعيف في كل شيء أن عيقد أنه قص في كل شيء صعيف في كل شيء أن عيقد أنه قص في كل شيء صعيف في كل شيء أن عيقد أنه قص في كل شيء صعيف في كل شيء أن عيقد أنه في بعض الإنسان والمحيلوق وفي تضعيفه في تقد بان في بعضم الله ما يه بعض في كان شيء أنها بين بعضم الله ما ياسهي

ولت عرصه من هذه الاكارس و أعجو الصهر هو الدعوة بالكهر المفرس عن الحدى واعده من الأنه حس أعبه هي هذا بتقريق من الخدى وحلقه وأن دلك كله بسبب بعظير شد، أن فيجب رفض دلك المحص الإعال بالانسال وإلا أقا دام مؤمد الله وحده ومعلى له وحده ومعلقدا فيه الكال وحده فلا بدأن عمل المحوق دوية باقص ، واد حصل اعتقاد مقص في الانسال حصل الأحل ، لأن مناصه أعتقاد مقص في الانسال ، واعتقاد السعف فيه والقص كمر به الآن معي ديك أن فيارته محدوده وعيه محدود عدا ما يرمى أيه من هذه الرشرة الطوطة ، الذمن المعلوم أنه لا يمكل أب

بكول احالق و محوق كالدس كا لا يسكل عتمادهما ناقصان ، فبلا بدامن العربين، وهو لم مكر سفر على حداسا بدعو العاجري يقال العاقصة كذلا وكد . أن حمل أصل العلم على والكلمة حرى على عادته في العمعمة وحلط الحق ما ناطن . وقد أثر بأن في الأسب كسادة تامه لاستحمال لكان بالسعداده ومو هنه ، أي ولأي شيء بقر بالخياس ويعظمه واعتقد فيه كلى . لأن المقصود لكنفاءه النامه وهي موجوده في لايسان فلا حاجة الي غره وسعى أن يمسلم أن عقاد "كلفاءه الداليه في الاسمال، وأن فيه السمداداً للقدرة على موع مام يده وأن يعير كل شيء. اصل من أصول الملاحدة الابرنية , فلهد أحده هبدا لملحند وحاول دسه في أصوب المسهيل والتموية عبيهم من هذه المحادعات إلى أفق به في هذا النجك وعيب و منحمل الروث مقصصا والكسم منصل وهبوت . إلما نحق هذا على الأصام وأشناهها عن لا نصر دله في دينه ألم يقال فدا سحد من أن وحيث هذه القاعدة الي دعمها هما في كوان الاسمان منقد أنه كلما عتقد النقص والصعف في محتوق فقد عظم حالهه وأنه كلما بالع في للقيصة فقد بالع في تعصير الله ، قال هذا لا يوجداً بدا في كنب لمسدن عن بعقد نقوله (١) ومصوم عبد أكثر العارفين مديسهم عن منحد من أعداء الاسلام لا يعن فوات فيهم ولا في ديثهم ، فانه الملحد والكافر لا يقبل قوله في دان المدرين، فلا بدادن من البقل من كمات معروف او عن عام معروف، وكانت تسابقة كلها مكان هما فانها في محارية المعامل في المحلو قات . قد ٠ كر به هنا محر د السميراء و نهكم لا حاصل له

ثم قال، وصار من العقائد المائية للحاصة والعامة أنَّ الانسان لا يعدو أن يكون أحد اللك الاشياء المافية الحفيراة أنَّي لا يراحي منها حير اولا علم ولا قوافه

<sup>(</sup>١) وقبي الحديث و المؤمل عمري حير عبد الله من المؤمل الصعيف، وفي كل

نهي السم سقيف يا هند للكاب و عي أوضع مر السمس ومكتبث ريال على فساد دعواء هنا وكالدله فيرات كيله سالفه كايا في موضوع الله على عدل علم في الأبسال حي ساوه بالسال المنقين والدعي في هده المدكر أن كثر مسادن سوا في عقم محمد فات حتى حمو هم أربانا و هدمه لله و ناهيد هو أسيد في أخراف الفيا الفيديا معاليله فالع فد ن مي عد " معد دين يالا سي لا عدد أن مكون أحد ريب الأسر المامية عليه والأراح ير والما الماكر السكر وا مير اد حر ، ماه هد په و حمع اللي كريد وهدا المن الأساء و صاحبه وسام أصاف لا الله و فالسب أن لمدين في المقل في د . ن عل صد خد مستقر ، فهو الان د د بنه و الأدارة شرعه لمدردي عو لم سي مكان مدر وه ووط مرهوره م and the manager of the same وعوه وخمه أو حاجا فاحاد فيت الصحاف أبدائهما فاد و ما حدة و كم في هزيان حدد مدم حكام د يده له حل و به حل د ي د د د د د مع د د د د مع عليه سنحاله بال فعيم علم ما علم على الماع والكال ما ي الماحاد يم السيم بأييات و حوالد عدده ما عدد حواليو بداكراً به سيد أوال لأل عرف فروايم فه إلما في أتسواط في بدورته فتهير و فريب براأم وبر استحصن عليه بالرم حسرات والوجوان ماداعيا افان أأأها معلماني الدهام واحام والمكر والشجاعة وأعه عكرانا عجراعية كبيرامي أأبرا و لکن کا بات د هو في سيخصان هناه بعيسه فياضا ، في حاشي سي ها لاه وعالم في عليه ومعرفهم فلا تحدث خب مناس ب تحديل إلى المعاري 

الله آل المحله و الماس و و المحل الوصول الفرآم كثير ما المها المحل المحل

### اصل

قال و وصارما در سمه الكر مشاها و كر ما الاحراء والمهام و الاقتصادية و المسلم و حديمه و الدينة و سمه و الإمكان بعيب الأسان عديه و حديمة و الدينة و سمه و الإسان بالمه موكان بواحي وحدة لها و وراحية الدينة المرابقة الله في قد بقضى الى القصاد الدينة على صدوق شعاد الإسان ، صارون إلى سمه العارون أو سمه و الاطاد، المن هذه المرابقة و المه و المهام والمهام المناز و الدينة و المهام المهام المناز و الما المناز و المناز

ولا يتورون تو د حامحه امحاحه إلا ١ سمعوا أن عبرالأسان قد موضار الى ما بطبو له عند ، فال أصلت هم كل الدلائل عني أن لايسال قد يسطع بآلاته للنفقه الحكم والشعبه محدمه أنموته أي هكب كل حجب أن يعرما في بص الآئي أذك هو أم ائي كما عم يامر ص باطله و عما أي العال وبعب عديمان وكام ي انحوف مكر مكرمة " كاب وراه ماه ومن الاشناء العلمة في صلح المكر للكوات ماعير هنا مي الآلات ، والله قد نستطنع ليوص واحمل احصال مراه كرداه باشامه مكرامي شاما أبي كيا ۽ صن ان هند ۾ كام جي بد ب و حدو ان ۽ ايل كيا قبل انهيم صدوه و الاسان علم حدد أقيمت لهم كل البراهين على أن الانسان فدانسيطاله هدأ وارته فتداستطاعه للدآميون أأول اعتلموا مي باعته واهواله کار فی مد میده که کی و دی ک مدیکره فی در داخته کند طاها بداصه می هدار سیکر و براسید ام و ساخر به و ای استدان خیراند می لحُيابة وعنا أن بعد أو أنها أن الرامعية إن الأعلية بالاهم وألم عداقة والوحيدات بهار به ادر کاری اید بدات هار مهامیم دوهند هو م اید او فلس تصحیح و ۱۸ مگ ک ال مع و الاحال هذه الاخوال می الا او سع عل واحدميم أبداء أربياتها أدمه بأجيدا يوفي ما هده المسائل لاء هو حمر ملهم ويائل أو الماحاء لكرون ماهو أصيرا من هذب الأمور والحش والحش والعبد ورعاود لمأ مان مليوا والعبوجلة هده الميكر والسجرانه أي لما يح فيحة واحال لأحصار عنه أوهده الدعوال ای استاها ها در سرول می می ده و کال علاه . کدعو دان فی المكان لأسان أن يقفي ما إكثاء في مستدار العدم ما فيد لأسك في فساده ۽ فائي ۾ اس به اِن بدعي هذه المعولي اُلد پختے ۾ اُله الله اُلي من خرهه في ريب أريد أن ساس صيافو ۴ في كل د عويه و ال به عود و كل أم ، ماما لله عجب ، ماي هد سحد محدد مراجه 4 م

رستهری مربی حافه ، و لا رسی می . ای آن عاصول فی کتر ما شول وهن تصدق السار له ما كه من عفل إن أنا بسال سينصي على صنوف أسه م في هذه الدير أف م م م في صدا شمل مو شاو شمار كال حاجات الأسمال صور ما مرحم مسلح کی ورمد سا وهدا دو لمو أشر ليه سالة عني أنه عن ين أن لا الناسسية عن ها ما يد الساهو نصو بلد في أن حريد في ويد و كان يصبي وهد عمد في الله الحال بأنه جلم الأسار في كداء أنهم فراره فان از النفر الفاري في الهداج آمية والانداء الصاحبات المحدراأن كوارانه الودافي أممل السافاس له حصر می کل و اُحمل میں المدو حدود ماہ دو ہا کا وال كل مس د تقه موت ، د ي ككره د در هي حيداف و سود فلم بالمصابحة على سفادو الأدم هذاء الرواكان الأياكان أختى اس سان گذرہ ہی کے فی میں اور حمد الدان فیان خرم افی من فيوا حدد الراب الراب الماد المداو المحال الأفوالان ور الريال و الرحن عديد الأدان وولا بكار بالرياس الأسل حدكم حديي ح صحورة موم عدم مأماني مأص المالية وأناع حاسر عصع والسرووج عالد واحراجه والعصد والمال ميه العدام عراد كا مد و درو بد يا و كال بدك رد في المعام أن سر كن و كانم رد دي در الكان ما شاه . واللام كالامعلوماة بالرسور معاعله بالأمالي المائليات أيائش سادا وهاجل إرهاد موياني حاصا كارحاص إحمها على واصل السلام و صما ته ما خسافي داك الأ عصل ما فارام ما الأن ذاك ما من على أند من علم ال وكامل على بوق بد من عدي وقد أصابح العدام والموالا والصدافة واستدق احمان مصدات للمامية والأحراب لمحالفه ولدان لأدح به في بالك سبه الرمان لعجب أسام والرامي العصليات

,J.,

ود

1

١...

5...5

₫.

13

71

1,3

3

d<sub>u</sub>

-1

و.

المدامة من حرال على المال وعاه صحح فوقعدا في هو أصلى منها وهو المصل الحديد و وصل و وقصر الدوسية الله الله المها المصلال ولا الملام وكا أمة المصار على على و المحلسة و حديث لا يدالها المصلال الولا للمدل فلاعات والمحلف الموقعة المراوية و و كلفات الممارة في الشقوطيات المحدود الاراعا للمال حدود في الأمم الممارة في المعروف الله المحلس أن المحارة في المعروف الله المحلس أن المحارة في المحارة في المحارف المحارف

ومن المحت أن الم كربي مو و كي أن التيمية المدين هو أفسي عابة في المحت على المصرة على المدين المدين

ه، أصلكل فلاح وعماج ، فأن اكثر الناس الأال يعما موا وينهموا دلك و شكوافيه ، ومنادا شكوافيه لايه لم يعهدوا حقيقته ، ولما دا لم عهمو حَمْقَهُ . لا تَهُمْ لِمُ مِحْمِدُوا فِي رَبُّ وَلَمْ وَا أَنْ فِي الدِّينِ كُمَاءُوْ رَمَةُ لِتَقْدَمُهِم وجاحهم هدا الرحل لعبيد الشكر تمول محو مائه موضع أو أكثر ال السب كلمه في بأحر أن الناس كان في الاسباب لطبيعية لماريه أوان سب شكوم فيه هو عدم اعتقال سكناءه فيها ، أم قول لما دالم منقدوا الكلماءة . لا يهم تشكر ل في قد أنهم و سلمناه في الداني ، و دا كان هذا كلامه في الأسد - مع أنه لا مكل أن بحد نصا ولا معقو لا تحميعاً إن ما دعواه هده فيحل بعكب في لدن ويقون من المعلوم الذي لا رب فيه أن للصوص الصحيحة دلت على أن الفيلاح والنحاح والاللي أن وحصور الذاء المالي كل دات مربوط بالأعمال الصاحة على باست لهدد الأمو ، لا يا لا توجد لا با، رفد بوجد يكن بصر ، ثمرا م فد عد بالأسائد مواليج به ال داك فدوقه عملي أكن الوحوه ، فاعلى لشر إو مش والصره . 5 على رفط همادا المت بمليلة والأدث سه من سفة أي لا حوال ها ولا المال الرحيف غول له إلى السف الوحيد كله لهما الناحر هو الثبت في كماءه هذا الدين للاستقلال والبهوص وانحد والماهال على هذا صمف أحدهم له واستعالهم له ، أنه من المعاوم أن كل من أحب شه و عنمه عليه قاله تعافظ عليه و مرفعه وبحله وعبرمه احتراما كبيراكثل مدم المدويه المعروقة وقهدا صعف أخدع له ، الصف اعتقادهم في كمامه في هذه القصية ، و لله يعلم من فواق عرشه أبهم لم يعتملوا بأمساب الدين ربع ما يعسورن بالأمثال الدسوية ، طابهم حافظوا عيها وأحز موها ورفعوا اهب فوق معن الأسباب الديمة . فأدا كانت هده الاسب الديونة قد حط "كرع مع هذا الاجتهد فيه والاحرام لها والحرص عليها والمس م. فكام يقال أنَّ الأسباب الدينية لم تنفع جداً مع هـ ا لاحـقـر لها فهل عمل به عني وحبها وقدرت حق قدرها وحوفظ عليه

حق الحاصة ومعوداً أسف دوء لا محتم مقعوله إلا إن سعم على وحهه ، فكيف مأسرف دو ء وأحمه وأعطيه ، أم لو بصر الأي سف عدم احر مواولتك في كفاء بوالوحد، ديك بسب عمه سيدات والشبوب على تقوس كبير من لقادة والرعماء وبحوها، وقد يكول من الساب بالث للقواصا أعاس كالوا استعموها على عار واحبيا واحتشا فاللا حدد الدان يتقصوا بأسمامهم قد اجاب عنهم همذا الملحد في لاسب بمامه وقال بهم لم ستعمد ها إلا صعيفة أو عبر كامية . ولو أيدو الكادلوصو الى يا يرسول. وحالمه عَمْوِلَ \* فَلَ سَلَاحَ تَحْمَمُ فَدَ عَرِفِ وَشَهِرِ وَ وَأَرِ قُونَ فَعَلِمُ \* حَسَنَ مِنْ مَأْوِ مرتن أو يُدِنُ أو أكثر فالمك علما "لط فالو لاجهاد في ديث وإعاد م مرات، ولا سأن سه أثرة. لا ولا سلاح له قه و با ما لط ما في مي المعمليا ومأسجم وحداد للدأسجي فبالدلا لانجهامي لاراء العرام اي لا عاده دا با خط معيا مي به ما با عبده قبها با بحد ، و في د با سده تكهدى أعسيم بالوجه كدام به ولاسار ده كعامد به ومدله ممار مصمدا عني به ، فيجبهد من حديث الجالهد في عميه ، والعلمد على أنه الواهداء كماره عصمه حيله الاسان في عليه اقبر على صعفه قري الله شديد الله عظیر بالله خمار دید ، فیو فول با نمود اد به اساهره الحد ة

أما هذا أا حل طائه جعل فيه كفارد الدان فيبيك أتتف مديك على واحه الارض الوكيم بدائط الماقل الحقائل وعنفد في نفسه القديد و هو الرائد عرف الدائل الذي الذي لا شبك فيه العلاف الدائليفيات فيه المكلف و بالله بعد في الجابد في عالمه واعتمد على الدافل الله سنجاله يوفقه و علمه و المجراله على الانساب مالا تحسب له الجملال ، و هذا عاهر مشاهد

أما ما ذكره في الجنين والاطلاع عليه بالاشعه و عود دلك فيذا ــ ان قدر شومه عدس من علم الغيب ، لان هذا شيء مشاهد بالعمر بواسطه هذه لآية . وعلم العيب هو معرفه ما هو عالم عن الاسان فيلا ينصره بنصره ولا يحسه

لميء من حواميه ولا نصل له مازمات بدل بينه اهدا بيو غير الدين ما يدي يدرك لشيء من أحواس سو مكان دلك والبطه آبه أو نعير و سطه أو تطير له علامات و فراش بدل علم فليس هم من عو العرب . و لهمد فرم مس في المكال هؤلاء معرفة هدد الأمور لدول هدد و ما يط ومعرفه سيء العالب يلوسائط أمر منقدم وعدنين هذه "مصور كالإمارات والعبلامات . س السنات مرهي لا فرائن عبد علم . بن قاد تقبد القطم العلم بالشيء "عــاتـــ . وانما توسعت دائرة هذه الأشاء اصاعه بقص أما عراهما فيو هوالم الو أزيلت هذه الوسائط لم محصل بي مص باك بدا . ولو أن حلاشق على أَنْ وَ أَنَّ مِنْ عَلَى رَحْمُ عَلَى وَعَهِ مَا مُنْ مِنْ عَلَمْ لَا مُنْ إِنَّ لَا مُنْ إِنَّ لَا مُنْ إِنّ الحجاب، وربي مه بياده الاله كا الله بأشاء أحرى تمه حمر ته . لاله حمال يري طاهر عاسه اصر علا صرف ل قوله عاد و مدماي الأرجام وما دگر فی احدیث می نمی در سایحا به نصیر دانی با حد آنه باشه فاسته وحدين هده الأمول عي لم الم مسيحاً له محتقير عبيبير ما هو عالب في الأرحام وأما ما صد صس داح " في ذلك فانه يعليه ويعلم به خلقه ، يـ ه لس شد بيدا و م يوجوده د بي هد احجاب جام مي الحيب لي هموا كالوسهيد الى لارص حميه و م مشاهد ك الاد . ا و والحاصل ل عه هو عنص عر "علب، و"علب ـ كا دكر لده، ما لا ي ولا محس يشيء من الحواس ولا بعد ف غير أن أمار ب ، وهذا م يبعدر مي م مه، فالناس فيه الأن وفي آلاف سين سواء، عز أن الصناعات والوسائط سوعت وكيثان أوهده سباب بأجهى لا برأن من أون الديبا وهي تتعمر و مقلب و تبحد د و ببحول بحسب ما تقتصبه المكمة و "عبدل في كل رما \_\_\_ ومكال ، وكداك اطلاعهم على عص أكشياء بدرية كامله في الحسير بالآلة المناكورة فيو من هذا أبات فنس هو من غير عاب ، وأنس هو وراء الادة. ن هو ماده متصله عادلك آر الأشياء أن كمرن لعصب بحث لعص أو فوقه

فهو سی. ری باجاسة . والمان دانی بها لا نصح عقلا ولا شرع آن بدعی فیه أنه من علم علماء حواء كان دلك الشام مراتيا بو سطة أو عير واسطة الما ما ذكره في حصب المرأة وحمل الوليد أن شاء ذكر أو ن شاء التي ميدا درهم ، وهو لا خام وقوعه مع المشدس الصديق عبا يدسب هنده الأمو والكالم تحلا فكما وجرم مدهد أرجح مد وأماعير الأسال كالمات دوس ق رساك أمر ، في به حق فيدا أساء في عير دلك ، وكاله من عامه عناجي مرف بالك في العص الأشميار في صفره حاصة ، وهد کی معروف می قدیم و یکی دیت علمی کی صغر ، و آما الجنواب عبر الأسار فهاء الصاء المت الأراعهما ، ويواسي المساير ولأحصب المدي هو موضع عن فان هم لا بمعل لا باستان بوجب عيره لا م ح عوى ، ودك سال ما ما قام وحد أساب كم ه فقطع احل و غصم الده . وأكن لا وحد أسباب وحب حيل في للقم علم علم لأن فطع الحميل و أناد من بأن الأفياد و ملح أشرم عن وصعه بالنقص ، علامي لار، و مروحت حس مذه به علي . وادك ن تظن أن الحيوانات كالأسمال في هيد أسما ، في الأسمال حيصه به ينمور كثيرة كما احتصه النطق ومعافله بدان ووادي حداث بداري لله سائ في اراحر و يقول عارب أيكر أم أن وشق أو سعيداج ولم الدادمان في المهداء ، ولا يطن أحد ل احد من انحوه ل يقدر أن عام الولد في برجم بعد جلفه وتكويئه فيحديد أن شاد يك وال شاء ألى دوكات هذا البيحد بوع هديا يا فان هندا من محال سواء كان في النهائم أو في الأسال ، عام ما في ذاك أنه على ما يقال توضع في الرحر أتساء من المواد أني تعار موضع احصابه إما بحرارة أو بروده قس ، حود المصله فيه وفي تكون ولد وهذا سكر في مهاتم حاصه دون الا بان ، و کر المکامی یی هماه الامار کرو وجود هما باز نظمیا ، ومن ادعى وحوده فاكر أنه نادر فقيد يرافق قصاء وقدر أفكون فتته للدين

ثم مكر المحد ما فدماد في دعوام أن فعلل المستحدي كان هوال في ألوهمة المستحدي كان عال في العلم الأثم المستد في المام عليه في أن

# فصل

قال ، ومن الحسن أن علم الماري، أن هذا المسلم الي الكروها في صعف الانسار فليمته الصهار الدالم الله علم الانسان في علم الكليان فيقال المحدة المسلمة الي التواج والسلم الى مدال في هذا الكليان كليان والهند الحراعية المسلم وعلى شهولات العلا أنه الله والا حاجاة الى

مرد عليه الأمك إلما بردّ عن شيء كن ولا تصليله . أما ضعف الانسان المان عنقده لمسبول فلس هو مان بعليه وتكاعيه ، ال هو الذي فهمله اسدت والمصرور وأساعهم ومصت عنه النصوص سرعيه الان تعبالي به وحلق الأنسال صعيمة وقال بعني . أن الأنسان حتى هنوع ، أد مسلَّم شرحروعا وداميه الحير متوعا الالمصلي كمعصعب لاسال وفقره امر طع بالشرع والصرورة وحس ، فيه صعف من حيث دانه ، وصعيف من حب نصبه عنه لا نصب عن "معي و لا نصر مان بحرح كا حكى الله بعالى عنه في الأنه سقيمه أثر هو جيعيم، من حيث اصطراره الى ساس وقوات خاص بعيد الشاوال، وأي سلاح جد ج عل داية بدافع به على نفسه كالدرا من حوادت المعدية (محاج أن مكس ف كل لحظة ، و ل سفرا في كل حين ، وهذا صعف صف لا على الحدال بلا ثبت وهو سي منه لياس والد فوله أي عد وي به عاهي بعكر د وعقله ، ثم عقله و علام د ما سميدود في صعوبه من والى معدي سر به مر لماحات فقد سعم في سائل الرال المعملومة في صد ماك فر سعم عوامه عم محمد مسمره ، بي يو المه به قديد في بدمن أن بيم فو به و راحم مي الصمعية وأن و حرالي أسطل سافلان العلاجول الانسان و لا فورّ في لا هه ، و بله لا كون مه من عصاه و قراد عليه أبداً ، فان لانسال ، علم الق مدرد صعف والكر به عظه قود محدودة ، فيهم من عرف فيم هذه القوه فيدُ أَن حَمْهِ وَ \* دَ قُودَ فَي قُولِهِ أُو مِنْهِ مِن تَكْمَرُ بِ وَلَا مَا مَرْ دها و به كما نقيم ، وهد قال تمال عن عبده هو دانه قال بعوامه و يا قوم المستعرول كم أبريونوا الهم يرسل الديء عبيكا مدر را موير دكا قوتراني قويكم و لا تنولو محد مان آل فولوا محرمين ۾ تر دهر بله فوه الي فو آپيم ، س لم للتمامو المقود "لي كا عاملهم ، فعوق، القوة أنادب قوليم على أحرها ، وكرمن فوة عصيبة حداد للأدها للدو دمرها لما عصبت وكال أهليا من المعتدين

فهد هو الرأى المعمول في القود و تصمعه ، لا على ما حكاء ورواره في مسألة صعف الانسان على ما تقدم

# فصل

أَمْرِقَالَ مَا مُمَنِّدُ لا يَا يَظِي وَ أَنْ لا يَا مِنْ رَجِبَةُ مِنْ أَنْ أَفِيا مِع يَعْظُمُ كَا عَظْمَتَ صِيعِية وَعَظْمِتَ أَنْرُ صِفْرِية وَمِنْ مِنْ وَ

فلت الأخواء له يريد الأنظر هذا عدا الريم على مقبضي عليه ، وحدثه بصل به هاد معاطلة - فإن حاكم عالم سان كون فدرته ما كاميه بل صعبه لا تكل أن شجو حدودها إلم سومه فيا تبويون كان الله لخاد على عروره براه هده احربيده د كر نخرد در الار عاد عي عوب و شرب والتفكس عيده صلاحيه لدائل واستحديه عليه ليصه المال ولايه تحبواتي بساا ومكريا ياماد لوكان كالمرافعين فانارك الماكل الساوية بالحالة هو المحتص وقد - كامسه و لله كامل لا تكسيم أن ساووه في صفاله براحيص بأرولا ثبات الدهمان هذا العظيرية أو ما من أدعى أرزقه إيرالا بيبررعم تحدوده وأرزي ساطاعته أن نصار بي كارسيء والتحصيل عي طر الي ما وال الحال عصل إلى من مقد صراح المساواء حلمه به في صفه القدرة والغواء ولا شك أن من ساوي للبه ولك عاده في صفه من صفاته والأ سيا ألف و والعم الماس هنامي أعصر معاهد الدالولية فقد ليله سيا عبر عليه وتقصه للقصاطهر وواعر دياحق والمدير أوها كفرضرج أعطر مرکظ مشرکی لعرب فالهم معترفون بالدراده باحثتی و اثند ج ا قال تمان ، أمن برأ الجنوع ثم يعيده ومن يروكم من سياء و الأرض، أيله مع عه ما لا م وقال هاي .. في من يرزقكم من سبي، والأرض أنمن بمك السمع و لانصا ومن بحرح الحي من أنست وبحرح الميت من حيي ومن يندير الأمر فسيقو لون لله فقل أفلا للقول ﴿ وَقَالَ مُعَلَى مُحْمَ عَنِ الْمُشْرِكَينِ ﴿ مُعَالِمِنَ لَا لَهُمْهُمُ

وهم مصلون بالنفه الكناكي صلال صال التساوك إلى العالمين ومعلوم تهم انما سوء بن به و آفسهم في العاد، الي هي الدع مو الركل و لاعسم، والحوف . و إلا فهم معد قول باعر ده باحتق و أسد ير و . رق و بير داك فكيف عن ساوي بنته و بين حلمه في حصائص الربوبية كالفد أة و أمير . وهد طاهر لا حصاء به ، و فعظم صعدانه الى عليه خصل بدول ألي تعصم الأنب عني عقله عالم بكل سيء قال عن كل سيء وأن فدريه لا حدود هـ. ولا فرد ، فيم منا مي عدر أنه ق م ، هم عن شدعين و سماله ولسب صادقه بما تحصورة في حسن لأساء الحمل المرات والأرس أكر من حس ا من به أم أد كا عنه في تعطير الأسان هو كو به صبعه سه مليلي هذا من حصائص الأنسان، أن حمر بأو أناب و حماد على بالمامي صبعه بله عالى على تعظم حشرات مال والمسترادات كم عدامه المائركون اللايحة الدي شوه من المالة كالمالية كان المسلمة والحساء فان لعيه واحده في لانت ياه عبره أو لأقد فأن أولوا ب أهر ف فالهم المسه أ شرعی لحدادی ا تم ما هو عدر دی معدوم حدث ایا ۱۵ نعلل می ایمون اسجودود د آه به وعد حصر می بعدم دد. مي مه أد مام المشاهدة الأسال العلمة الأسال أفي الراء عفل أعمه عدو الأولكات مان أنم حالاتها ومع هما المحمد عد الدي ليم و سفيت حد ديم و صف على الهم و حمد عد مناه ما فأنه فع فرهم في كا يهم للس له قرمه عصم والما عهم والل معد من على احلاف أحارب وأسائهم لما يوا الحياه شنا حديد اروال كال عطيمات ياني بداعية ما تدعير أنه محصم التي بالأحياد و إلى فه و عباهم القصافرو ألما لأعل بعصاميم ، ولمبرو ع حس لأنب بالمصه وما عطيهم واحتق عدة علا يد معمد لا بال الما معوى معوى على عدر أرفأن ووالدينقص بالنفص بالدين يقعيه والجدد ويدم بدلك

لتقبصا حالقه ولا دما له كما سبق. وأما نقصه من باحبه الصورة الجسمية فله اعتماران أحدهما أن يكون نافصاعل حسبه كمقص لاكمه والحثني وبحوه عن عير هي ، وهذ لا نطبه يا نده ، ويو أراده لم عدد شيئ ، لأنه نعص يدر على مطهر بعدرة الى هي من أعلى صفات كال المقصلة سعطيم . والثاق للقص الوصمي كيقص حسم لانسان على حدم العبر وبحود ، فهندا بيس تشمل حميم النظر الى كم محمد قا فالم النظر لي حلى الربولية له يس نقص . لان الحاكمة أمن عالمه عصمه هذا أفخير في اقتبت أن يكون إدا الوضع ، وكل وصم صدر عن حكمه والدان كاس لا تكون نقصه وقال ليقص احقيق في المحوق و حوده عن حلاف ما رسمي أن يوحد ، وهذا وحد على مقتص ما يه من أن يو حد ، فا له و حد عني أحسال نشو لد ، و الدي و حد عني حدل نقو مم ا من يا قص في وصعه إن ياقص من يا " بن أسفل بدوستن ، وغواد الصور تعتبر الأفاة به كلوبه فصالا عبرياته الأرالافاق حتيف فيسلا مند تصرر بعصها ده با بعض بدول مرجم و ومكت ب الجوالات فال كل حدد ل المعر الى حلقية الحبيبة والقاصمة المصية أدان عدد الى ما حيل له يس باقص فی وصفه ، و عد هم ناقش باعدار حر عارض حا حی رضای و هو عصه على عرد في صوره من طالو بنفيا الأسان الوصف الذي صنع عليه می هدد حیات درکورد در کی معصل به در کی وصفیا هد در خالف

### فصل

أمر قال رفعلي حسب الشيء تكارل لأثر والأقدال فالدي بقعل العظيم المحكم النديع الصنعة بكون عظها ، والذي يصنع الحقير الثاقة لا يسطع غيره يكول نافها حقيراً وهذه قصنة منطقية لا خلاف فها ه

ور الكي هي على تقدير صحبها - حجه عيث . لا بداد كاب عظمه

لاً أَوْ وَالْأَفِعَالِ ثَمَانُ عَلَى عَصِيهِ فَاعْتِهَا وَمُؤَثِّرُهَا فِلاَ شُكِّ لَ أَوْرَ حَمْلُهُ اللَّهُ وحنقه وفعله هد المكون العصر الوال المان حديث في نفاصينه العقول أعطر من آبار الأصبان عان آثار الاستان بالسنة الى آثار الله بافية حقرة ، بل هي السبه ليهاكلا شيء مع أبه د حيه في آن ره تعالى م با من آثار آثار ه ب و حسنه كون تعظيمنا للانسان بمدر أثره وبعصما لله بمدر أثره، فلا يكوب الإنسال إلا أحقر التعظام بالنسة بن أزه من يكون تعظيمه عسب أثره ، ومعلوم اختلاف الاصال في ثالر هذه الاحتلاف بدينف لاصاف، وأمن حملت الأسيال علمة في استماده والرعاسواء فلاعراد الرافع بأتي أن الأسار عصروته لا قال سي ممن لاشده كال مرافي اله فوق قدريه و آيه عبر كار شرم د فنس هماد عصبه مهافشه صراحه فيكن لا حجه عبيث أن فالبيط يوجي عظمه الهرق حرائه عالم في الأسان وأن الأسان في عالمه دخفاره بالسبة الى الله لأن آثاره بالنب ي . به ١٠٠ م. أن هذه القصة إنما عاتبا أن الاسان كون عقال ب عصمت صنعته، وهذا لا نواع فيه \_ كما دكر الرابكي عطمته عصدر الردامل الصنعة ، ومصلوم أن صنعته في غاية سنعف وأصغ بالسنة بأصبعية وطرائيتما يناو لأرض ومسيد ويهاء والانسان جس من خلق لا محصى عبده الا لله العصمية الصمية الرحلة ومستوجبة لعظمة الله نقدر ما قما من الآثر ، و كن لا يسعاد عظمه شامن عظمة الأنسان أبدا سوهدا هو مقصوده بهذه "قصه من عظمته بعناي لا سفاد من ثور من محاوفات لا من وجود الاسان وعظمه ولا من عبير دات فانه عطير قبل أن محلق الأنسان، وقبل أن محلق جميع الحليي، واليس في المقلام من تبت من هذه القصية أو يقهم ما أن عم عصر د عصم الاسان أو اد عظمات صبعته وحقير الرحق بالسان وحقرات صبعته ـ اي صفعه الأنسان ــ أندأ أوهدا هو قصده من المصية ، فهي حجة عليه ، لا ما نها العت حفارة الأنسان عماره صنعته تحالب صنعه الله أوهو قدعكن لينجه وحسيا

غير ملائمة لمذه القضية نقال:

و و اليد مي الاسال بهني هو محول عه ويد أسدا مي حالقه و معده أقد كدنا نذم خالقه أو فقد سهاه مي حدث لا سابق و لا يده سهي ويده سبعه السافطة كا ترى لا يعلق في القصية أصلا ، ثم هي يبيحه باطه لا يستن أيها و بر هه مه أحد فيه لصور همنها وقد حلوا ، فيأي وحه يكو بالثام على الاستان على مده عن حالمه ، هن من كه به محاه عاله أم من حيث كو به الثام على الاستان عالى مي لاه أل بدي هو محلوق تله على السان عالى مي لاه أل بدي هو محلوق تله على السان عالى مي حيو بات كاب كالملات و حشرات و بايرها لانها عنوقه مند ما أمان و فيه منه أن بال على الكلما وعلى من سراق و رق و وقلل الطراب كا بي على مدسل بلا فر ق فيماكن به في مهم و شهي عن بعظمهما الطراب كا بي على مدسل بلا فر ق فيماكن به في مهم المن الا بي من من معلمهما الله بي المن من المن و حوال بالمنان على الله براحم بو أن لا يدمهم كان في المن بالدي يكان المن من المن و حوال من طور الحوال بالمنان في الدرس والمناق المنان و المناه و

1

#### فصار

بعثقد أنها مستعده للكيال وأنها الدلم كل فهي الى أنت لنصب هذا الكيال الذي أراده ها حدثها مدات كأس بحق الكامل و رابده م والدلفص بحبق الساقص وبريده ورمجر عن سواه م

فيقال ما أم الأدبال فالهام أرسد الي لنظر في هذه المحبو فات الا للتفكر والاستلان على قدره الصابع ، لا عي ما تدعية من أنها مستعدة مكان ، عان الأديان م برشد إلى هد أبدا ومن بأمين حميم الموصة أي أمر الله فيها بالتمكر في أيد العلوية والمصله عين المعصود من بالمسدر على كال المدوقية بدوعته وحكمه والحمدو مصمه وحيلاته وترجيده بالدال لايث الواردة في هذا الشأن ، أن كنه ا في لاحتجاج عني الشركل بها و عمد فيها من تديه الصبعة وتأعين فهمات بالحبوقة خراويه بأن فيحب بعظار من حلقها وروراده بالدعاء وحميم أبواع اساده ، فكم أنه شفر د ، حدها و سابر هنافهو المستحل لأن ها بالصب و إحده والحمة أما كوليا مه مده كيان أو عمر مستعدد فلا علق له سبك أصلاً ، وهده البقاسم بأحمم شاهده عسى دلك ، وكوية سنجابه جعل لمفراح بدية كالمتلائكة وأأسن أقرب بموجردات الى الكال لا يدرو على ما دياد الل بدر على عكسه . قال هذا لا عب بالوا هذه الأوالة والقوه والميروعيسه براك عباديه وديائه والتنام أوامر دوالقواي وحميع لأعمال الصالحة الإنا معام إلى تدعو المهاجي تصحابك الاستقلال . تم الله لممي فده والطياس تصاربه حمل البط اللي هذه الاشتاء دبيلا على واجواب تمصم محوق ، أم م كمه منا الصلال المساحي رك عبه صلالا أبعد منه حيث فإلى والله تجي أن الديا أن يعتم الله أن يعطم محمد فاله و فعل المدأ الدأ ارد أن عطر عه المجود والدعامة الخصوع فعلينا ل عُصد أحدى المحلو قات فسنحد لها و بدعوها و عصم ها كما هو صرح كلامه . وهما كمر صريح لم بتحامر كشر من "كفار على موه به ، أما أنه عمق "بوة التي سقط فيها عمه انحلوقات فير محص الاسان ولا "سموات و لارض بل طبق امحلوقات م

و هو صرح في حوار عباده عاراته من سائر أصباف محوفات - باريات واجب، لان بعضر عه و حب قارا را ال مصمه فسمص محتوقاته وال منفسا آب مستعدة للكيال ومعطيم السناير واحمر وساال الحشرات بعصيرالله الالهيد مخلوقات له ، و را سي أ يا نحب عليه مع هذا العظي أن بعرقد أ بينا مسعده للكمال . أو أعجب من هذا و أكبر أنه ك على هذه الصلالة أتسع منها حلث فال ووأن منقد ال هده انجو فات حليب مستعده لمكيل او الها بالمرابكي وبر التر أنت لنفيها هذا الكال الدي أراده ها حالتها ، فاسعام ماه ما أدق فطست و عرد عرك في هنده المسعة الهاده و فالكها منعده لكالي . والماهي أنك باك ، ما كان سعى في المال هذه المباد وأن بكون بهده العقبة والتوام عندواعل هستاده القصائل كاملة فلواء فالتعجه والأاب والدحاجة والصاء الساكم كارافسه وعار ها مسعده للكال إلا أبر الماء حضوا أبت دائ المدي الما دي عربي ، وهي بل عب أن سرع ها وأن ال هب عدارس و ال منها ويتميم حفائف الأراسة الأبدية لا ماطيع ما وعاليد وتسبها من عدم و رشاهم في ما حست به رفان أعلا بك هده لا أحد به أمة الإنهضاء ولا سركم علم يلاهون ، فيني فيسك بو لهذه الحيوانات العافلة لمبكنة أم محمد لاجر نعيمه ل كامل عال كامل والرساد والدفعال علق الناقص و برايا ه . و محد قال إذا كاب كاميه لأن يته كام إوهم حيثه فيجب ال لكول كامية ، وحيث ثبت كرها فيجب إلى بكل ما فسيعود كاملا لأيهم كاميون، وهكم عن تبدل البكال في الموجود ت الحدثه في لمستقمل في مجب في الماصير لأن تكامد المانون لا حيق إلا كاميلاً وأن أنه وحلقه كأبرًا في لكال وهبير حرب واردن في أبي حيد ما لتنص الموجود بالسرع والعقن والصرورة واحس، والنقص المالكون في الشيء الدال للنفص وفيه استعماد له ، قمل أبين حرة النقص على ، فهن هذا إلا هن أن ب الكلام و أفسده ، الن ليقص هو ملازم كالم تحترق لان أصابه من يعدم فهو النابص صعد ، وانتبأ

كول فيه من الكال عاقد إلى كسنه من مصد الكال الأول وهو الدين وطاعة الله تعالى ، فإن اكتسب شيئا من دائ بي معه غدر ما اكسنه و الا الخطأ في أصبه الطبيعي الماقص المعيد و بله سنج به حنق الماقص وحنق الكامن الدي كاله مسلسة له ، وحمع المعاص في الدين فاله من آثار عمو في الماقص الله في الدين فالمن أثر المعاوفي الماقص الأن اثر الماقص ملا شك باقص ولا بدأل كول نقصه فيها نقص منها وطفا كان البلاء والشقاء و مصاف و حود الله إلى بأن بأد من الاخاد و الماق علم في المائز في الله أو عنام و هما طاه الاحداد به أكثره لا عام الدين المائل والكن عبد من بعوا الحدال وكاره العبال عبد حدا المائز في المائز في الله أو عنام و هما طاه الاحداد به أكثره لا عام المائل الكل ساقطة لاقطة ومن يصل عال وكاره الحيال حجالات سرح مش هذا الكل ساقطة لاقطة ومن يصل عالم في ما هدا

وقد انتهى استدلاله نظر من النظر في برد حلى مدادس تصعف الاست برعمه أم ندع دعيبهم النصوص و دمي أل بلاحص و با با الله على في الحترعه هو يتقسه لا أصل له كي أو حب الله الحط أله لا يعسد قول في الآية يخالف وأراه الله على عبر الابه طرى هو دميه كال لامر وعراسه وسا النصوص و سكيك فيها وهوا له أله السند على من و من رحاده اليه من القرآل فا و لا يعسم عليه شرومان من ساورات براه من الم في عليه على طبق ما ريه الله هو ما عسرها به و وطنا فا و لا يستد الله عوال أحد من المصر من كاله هو ما عسرها في تأول أحد من المصر من كاله من كال و من صرح فيها أق بالله في تأمير الابت التي فيمر هو المن فيها أبه واحده فيمر ها عن وحها أو على كلام وحميع الآداب التي فيمر هو المن فيها أبه واحده فيمر ها عن وحها أو على كلام أحد قيد من المقرآن الأجل التشكيك فيه كا سنو

قال دوأما من ناحية النصوص فلنذكر في هذا المقدما حكاد لكناب المكرام عن الاسان الأول ادخال - وإدفال راث بملاكم إن جناعي في الارص حسفه ما أما فو بد ما وعبر آم الاسه، كم حالى قو بد قد به آم أستهم المراص حسفه ما أما فو بالدول أم أفي الأرام أعلى عبد السموات والأرص وأعم ما المدول وما كذار تكامول والرام ملائكة المحمول لام ما لايه وأحمر تعالى عن الانسان أنه مستحلفه في الارض ومعبوماً ما حسفة غوال على السحلفة ولا المتحلفة ولا الاحسفة حديراً ما عبام الخلافة وما معجمة المديراً ما عبام الخلافة وما ما محمول لا مدمة أعبام بها كما عدا حيل ولا تحد ولا مدى الولوكال الله مراك الأسان المام عليه المحمول المحمول المام المحمول المراك المام منه المراك المام حدادة أنه في أراك الله المحمولة في أراك الله المحمولة في أراك الله المحمولة في أراك الله المحمولة كال ديالة بها المحمولة المحمولة في أراك الله المحمولة في أراك الله المحمولة في أراك الله المحمولة في أراك الله المحمولة كال ديالة بها المحمولة في أراك المام المحمولة في أراك الله المحمولة في أله المحمولة في أل

ļ\_\_

a. 6

8

.

الآبة لاحربي أوهو بدن حديكم حبائب الأرعن بأبعير تخلف فعتبكم عصا فاله سنجاله أخراو عطرو كرامي أن تجدر في لا صاحدته سواب عه في كل بيء فيتصر في في عدد بالهام عما فالمسلح له شاهد لا العلب ا وهر احرالعبوم مأم ع كل نصب ما كسان في لامام نسب الأسلام ن سمیه رحمه بنه مای در آن ساحه و مای فیمسخ بی شعی خید مال قعية ، فركسه ال الشخصات حرا عيام مسامة في قعيد الأناه سنحالة والمأوا حالم فعاريك شحما وهوالحاء شاها لأنف أوها موضع علط فيه فتألفه مي أس فصور أنه سايحانه ستجلعها أحسانا بدا المسلماء وأدعى عصابه أن المعاجبية عن الله في الأرض المواهر مصامه وأنه حمال العالم أسخاله لحسى فلوا وهو معي بعدمه الأسم ديها وهد قول أهر جيدل والأعلا الأ كى غروصاحب مصوص و دايد مي هدا الحد وهدا حيل وكفر ول الله عدى هو الدي حلق كل شيء ما الله والأصار وهو حدالها "ما كا هو حالي سال محولات و قد شاهد لأ على ، و خوا في سيتحلف كاه فأعل بعيله أمح م أو حييه أو مميه . وأقد ل حسله عال عابراه بعملو عليه لا عدي من استجمه رو مه ساجمه على كل شره فدر ، وهو لكل ش معدي و هو شاهد لا عليه و هو الا حاصل طي شيء قالم ما فسلحلها ر الم كا كال التي يعيد قول ال ما و ما مهم أن الصاحب في سعر ، والحدمه في الأدن اللهم التحمل في سفار واحتما في أهما ما فأن المقدم عبد أهيه هو للمام الأمر الله فأذا سافر سال لله ال جاعه فالهم الركم العموا يوم مأت اللي يُناسِعُ فائلاً وأن في عه عراء من كل ه بث ، وعوضا عن كل مصينه ، و حلفا من كل ما فات فألله فقي والدورجو ، فان لمصام من حام النواب

<sup>(</sup>۱) في ياد عن سكري ص ١٠٤

<sup>(</sup>٧) وهو قول هذا المحد يعيثه ، بل أعظم كم هو طاهر

ور المراق المرا

وي كا ما على و الكلمة على والله معالم معالم الله والمعالم والمعالم

and the second of the day of المحسمة يقد حيد معدد حال عادي في باهدا me in grand and and war and a salter of خلورو فلي كارد و ي م كام حاسم و و د كار م Barrer to receive and annual to lipper a meren de meren de meren de San of a san a san - mare and a real عاملح ويعارها فالمحار فالمسا - and and and and and education and a second . 74 . 2 - 10114 7 2 4 3 ورکے عراصہ اللہ اللہ a care to the court of the court of لمع ها الما و ما فالما و ما فالما لا ما له الما the second of the second of the second of La la lastica and a series of the series As the ser is a first a common or so the and the second of the second o

#### 0.025

فال ومقله إولايد لا تاك الوعاج لارتاج

شيء وفقد وكبدر قويد كهروف مي عرالاحموع المسمدت ويلافلا معيي لمهادولا فالتقادي وتقصا المسمات لا كاسماء والأسماء توضع لا لمسه به . في ع ف النبر المراه م عرف مسهم كان ذلك العبر ، وكان ذلك العرفان حوالا عني أن من عرف من أمر من بأمور وبيد مدف ما لمراه له سير عارف باب اول معرفه و الأسام لا الأسماء او و أن الساما عير ورامل بهرات أناءهما وأفعاها واحاءهم وأراعيه مديولاتم ولأالموالا اكل أمسامي عافي مام عير أعجا وعي في حال قال من أد عجس عس عام ال عمر المدالية المراجعة المسلم بالدالم عد عد المسلم عيران وها أنسا ما حاس ما ويه في عراعب الصوص وصرفها في ما مافيرهم و ووساً حدي ها و ما كالي فيها ، ف لا أول مرا مهم السير الأسان السي له على صعم والأسمالان ، وهيوات ما فان فله ما فلي وعم الأسر الإحداثال حدد معرائم لأصاكها وفاق أماحري ق الأنان الدين طام حيولاً عني عوران کون ها هو ديث ، وقال عن لاسان ما كفاه أقول صح أن كون هند ما باك أنصا أو كل رازو به او ياكان أنه هو المحاسل معرفه الأسماء كالم وسوام كال ما ماي و له كال له ده أن كون على و الم وسائل ما الحنط به دم كول مستملا في ريم بأنه في مراو ما ت منورة مستمام عیهم فی کال رسال کا آن سحار شاالیکہ بنای احاص به لید بر مان کموان موجوداً في براسه ، فقدله ، فهو تصرح بعير لا سال كل سيء ، كنت و څه ر صاهر من كعر صرح وأعليه و سامكار شيء هد لا سوع عملاولا شرعا فللس في لأنة نصرح ولا للواح بديث ولا رشاءه ، وقد كان مقتصي المنشهده و سندلاله " على ب يقول و فيو تصريح بعلم آدم كل شيء ولكنه أدح الاسان معاطه عن من صرب لله قلمه الطبع والاقفال فكان خطأ مركا وأماماتك دمل بلارم عيم لمسميات مترآلاتهم والالاسان عم

كل مرمول مراعظ من عدم عالا حديه ونصريه ميونه في ديك فكله يمن و عدق صاهد و ملد حاده مكشوعه ، د. به علمان هدا شه عند اصر عد ١٠ ) أي فالمعبر عما مصرعي ألم الانسال الأول وفاده عي أو وص ع ووهدا لفظه عني أن من الواحد أن يد قد أن هناك فرقاحه إ من حيب الاستعداد الكامل من أعمال أيوم والانسان ألوان أن أصمال يه ما خيلوال دا شه الأن والاحدرية عنى لاسان دون بدو جاء لاحد عديه موي ما و الله من مسام أن كان فيه ما يوارك العماجاء أو حياه ألم عيم أطعال عرم من حال الله من عامد فقوم عن من ماند في مهولاً م ولا يُم وه لا لا مراح م ولا المع ولا صداعه ولا تاكا تيا هو صاوري ۾ ٻاري ۾ فريد في آن انداز سکي ۾ مان آني له ساريا آيي the square is seemed to a see as a ويوفر بدارف محررم الأخاف وسيمم والأكافع الماق لعصه خوجه و د مه مهاي ه شارمان با والأولى و حمديه احط حداد بر فكس سع المسرد لا ما مقدومات في الموصيع بأحال هشأن سفان أوج حيث منادة الداد يدساء والمقدم الأسالة وجود و على حدود كالمورث عدد المدولات سه إحديد حورمي فارحم ومره يذعن بالاعتاد مرومه بكره وهمدا الملحدقد بأسروحه كارجال فالأناء فراء ومتباحلاطة دلك في هذه دع الوالية ومع ها فوصد الاصف الدعالي. وعلى كدن ي فيحر ما نعم ما معول ساك و ليب عام طيدا الان الكامار العطم والسيامة كوله للدواء للحالم على هده القحه فدعي من هد تدعوي فيد منحد له تنصر بني عمرون دله الدخودة وهجرها و که دع پاه ل خام ای آب الأهل ده آما نها الأان هم الحال في الملك إلى بدائ تم علماء حصال الم الم كان والأ المنطاع والم المساور لأ

وم دار و د انداز هند معادم الأسحة و ح و من احرا من به العن بدر أوجه من جام و المهاد أجاد من بالركام وي تو ، قام المالة في المالة المالة المراجع المراجع على على age is a second to the contract of the contrac ه مي نواد يدري د عد المولد يم ديمه او الول والحسم New committee of the co with the second transfer and a State of the first and a second have a second of the second of by Comment of the same of the same and the second of the second of the second of لمديدة د العياجات المروعة عام المروال الماح في لما أو المافي and a committee of the contract of the contrac عائد ق ده پا شه د و د د د د د الله و دهه حمیم ے عدمی یہ میں کی کیدے عدموجوہ می دائم o de water and a second of as of المعادية و الماد من الماد والماد والم

à

<sup>(</sup>۱) سرود عجوب لأعدر عي صوحه ده ولا كال دسه و ما أخر مساوي عن فيها عام دا أهاد و مع ما

الاحده ما مول آل من مسلسل عن حوال آخر امنا عرب أو ماره و وقده تحله مع و حدد كالك المسلسل فدا في موقعها معواج ، فأر بأل حاصر على مسحسل مله عالم ما ما ما ما ما عدم هاي حلم وفي أل ما حضر بالا ها وأل ما كالما والما ما ها بأنا أد حدا عالما ي الوقع و الما المال عدم المال

# \_\_\_\_\_

شم قال دو ومن الآیات المسولة را ها الله مده ما الله الاسال في أحسل لمورد ما ما دهم الله الله في أحسل لمورد ما ما دهم الله الله في أحسل لمورد لله الله والله والله

عد ص المشه عده أحس رأ ردا سواه في رائ الموجو الم حمد و الموجو الم عدم و عامل و عمو في لاد الموجو المراجع الموجو المراجع الموجو المراجع الموجو المراجع الموجو المراجع الموجود المراجع الموجود المراجع المراجع

و عوال المراه و على ما مراه المراكدة الأل المراكدة المراكدة المراكدة الأل المراكدة الأل المراكدة الأل المراكدة المراكدة

c . 2 4 Days 2

ها دأيه من أ الرائد عالم ما كالماس كان عالما عال ما أن محمله عالى هو دوصادم ما خاف بای کار حرور د به رای عسه به استاد فی دام و وكو نقة هنده لأنه كسحر عب بود بال المسعول مداد الماء أن جامل وهساول في لا ص ولايم كليج بما من قدم هو الدار ومساول من فوله المال هم عراصاً لهم هوال الأيان المعارض الكي والأيان وحدف مأ إصلام فصدره عبيد م الروهر فالدام ال المردوات في سينون لألب سواوحم مد حد و و و د ك عد مد في معروبه لأنه وفي من مناكل الله منحه حمد إ ولأشاره لمحل حاف لأن موسع فاركس hand a to de a company of a second end when the same ending the second of th Property was a series of the series of في أحسل مولد أن المي مرايد البحد والحال الحساس وها عكم فلاه للعني سعر د د الله حدر سنجمال در المان ما الرابي أو الماهال ساقد روايد را قدو و حمد الصاحب و هذا لأم مند دول و الحافي فكو و ل هر يد ان فا دول و صدر يه واي صور النشاء لا صواء هم الأنداء و ألا عمال علم حم الي أما ها لله يوجعانا على ما وه أجوج حرا ولو أن علا ساجاله فال الساحيف ما والأحال أنه ملك عمم هياده إها هي أصارفي لديب الحدة و محدادي عديد من محتجون چار في الإساعد بديب والكالات وكرانه سعاه عذير كارشره وبداكار كالسرا أفاحرج

---

10

.

...

300

) . L

. 4

1

. .

عال حدد ما دون كا على كله و حريم من هدد الله حريله و حر أبوم مورال السرساء أو ما الأو محر كا وصف اکرد و حمد به وصو ی کاره د در دو با درس الامر أصم والأمراء سي مان لما والحراء أماليا و معارم کا وی د ایا داشته اسه دعایم منطقه lad and a server of a server server with the same of t and the second of the second o of the same and a same and a same and a same and a would be so, it is a said that I we will be a second of the second of the second which is a company of the combination of the combin a company of the comp white the same and are a second or way الأجار ال عارو حرور كالرام المالية للسم الله تمالي أم حسب من ال الله يه م ص أن حرج الله أصعابه ولو أساء V. Jana of was a strain of the

#### فصر

الراحيم غوله عدى الروالارض أن بموضى وفي أعيدكا أفلا معرود الأفر سنة ولو مدرك أما ها في النجر عنا على مقبضي ما والتي هواه

وه أصل كم حب مص الا يست منه باعث وه، أن كا فوات في سي و الأواق في في في و بدرون الأعاض حصاور المعرب بالماليانية في على الرحال ما الأساس على حياف ه ها الدول معتدل عليه هوال كول بعالم عالم والوحاف and a some of the second of the second of the we will be a fact that we have Annual of Bully of the في بعد الأساء من شهراء الأساء ما الأساء من الأساسة م يم أن يدي و جام مان المراجع لم الي هذا الم و في المراجع المراجع a no was first and a work to seem and حرد لأبي لا سرايا فيه تا عراقي لأعرام الخوف السابين 

معرف المحرف المرحدة المحجدة المحرف المراك أيد كالم معرف المراك على سابيون المرحدة المراه المرحدة وحلمه فلا ها في جهر الأحريون الأن متحد المراك المراك المحددة وحلمه فلا حجه المائل المفطل المراكبية المراكبية المحرف المدال والتحييط الانجل المولا وحد السندلان له الان النسبال الأنكر ما من الماكل الدسبال حاد والماكا والقراء المساور حسم حتى المسلف و الأما هذا الكلف

روی مشجم کنهٔ و معد بر سر د مه ی هذا و هو غلط السوی قال تعمدال الرائد د معمد ) در حمح

المع

. 4

.

4.0

1

- 10

1

1

1.

4

.

. #

2-

9

Li

(4)

ž.

5-

1

¢

الماد من ساممن على فا كلك في ما حرف ألك ما هما في علت في عا في أَقَى قُورٍ ﴿ أَنْ لَنَّا وَنِ اللَّهِ الْأَيْعِرِ فَوْنَ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ لَكُواهِ أَ من الأعماء وأبه عكمه اعصم صوبة عن هذا ومعموم با هؤالأممي حس الالم الرخم سال رسيم فأو الله حدّم مراها لما وأني لا عام وهال بعاقيا الفشل هيد من البلغ الميمة أن المسورات في وصفت مد حد في در وقد مد ما ميد در ما ما ما و ساقي كم م طال عوا کارد دو در کا این دا اوان به را صدی احداد کا لمنح وای می الأن ويه يه يه احداث م سيود د روسوه وا حديده حال دراو درد معلم دروعه فيه شرد م حشور مما درد د ملاحد، ها را در الراب الراب الراب الراب الراب الراب الراب الراب الرابع معرفها والمراد المراد المراد الماد الماد الماد المراد والمراد المراد الم الأرورو والمراج الأحاد الأراد الماد الأراد mari pro de se a a cena y e e a disti para cat a la construenció de al Se هدوالم بالأسام والمستحدد المستحدد المست والمذب وجاسا الصداس بدائاته بالرسول لأجياله فوالهافي لعاف بالأما إليان بالمراك والمراجعين لأستاناوكه لاس علی در دیگار می سیمه در کا به او به از این می کاه المعسرون و ساسه دو عما معور حداثی افی کت السب رواده اعده به من لللعاب لا لله معلم له أن للموقع المنسق المواروم حالموب الديم فيه وعواف بأندو مرايد حام والديم مأم المستحق لمفيد دوالوجه والمصندو لمدياد أوقد ككران الديرعر هده الأله وعوها فاعاصونا سياها عوصه غيه لقوله ولاشك أناهسا ليكل

محيب موضوع عراه الاعدر والأماع لامدله من محسدت حاتي عالم مريد كالم وسنحيل وحود بدك كامل منصرية والمحسث أووعل فانحلاث عير هذا اللق سفيق لموارس محاكم لأساله من محمد ل حاليك عمرواة والهاجيدان الأن وضعه بديا علم إعاد هان عار فلعا عائن مواحده منفصل عيه أن هي يد حد له يأ . أن كري محد بدير على محمومي محمله به أن كور عدا مالا عدم من وحود ما ومديه وما ما مال لي ع ل جول المال من المال من المال من المال ا له في مريع صدية المصلح أد يمن عليام الأعلى وه يأ يكن المدعة الأمر ا لا مصرح مقره م من و عدم عدم عدم علم و هدم سرها . ولحد عارجي ما و حري ما در ما مراه مراه ما ما ما ما ما ما ما ما له لا تکل و حد هم من عد شهر های به بدر احدث و احدث بی فاعل صرود بی وعد با حق كليه حل جاء إلى حالت فال برمه أنامه أو عامه الرموضيع مي لموضع في ما عجم و ما مسال حيه ي حدم يا حا شاعرف حصفه ها جان بالله کی از الله الله الله می تحدث ومن بمجيءأن علاجده وفف أحدهم عبى إنعا لا أنعدته أو وقف على الله كار وأو مصالح كار أو ما كان فاله لا غلاق أن هذا اللي و لالله لدم عسام المد لاز لاستهمامة و موعامه حددها المد صبع ها احداد وأواجد من يوال فاعل يام كنا الأساب ف العائل الي صعفيه العقر بل الي الجنون ، لانهم أعطم ساس الله الاست علا تكل ل صدقوا او جو د سي، من هذا بدون مسبيه الدي تمنط معقوطر ، و مع هـ که حدهم فيم حب عديد من " وحيدو لأو الحدام أفسد عدو للأمل هدد بحشر ات - بدهنها الي الأاجار مع مافي ديك من المحلب وفساد العمل أثم منع هذا تستون عيهم لي موم عفان والمارقة أوادحمه فكون الحناب عير مفتقر ان محاث لا هابه علماً دولا أعص كم سلم ، وأنا كان المحدثات لابد له من خدرت قاما أن لكور هو علمه وهذا مستحل كي ستق في كون الشيء وحلم

29

The second second second a constant to a service of the service of a sista a contra a compara a consisting and a second of the second r . 1 ... the 2 can be a sure a contract of and the second of the second o was an assessment of the same a the contract the grant of the many and the governor of the same أين ودرف برفي وفيا ما المواتون فلقدمه خرالا سالسه بالسمارة الأنكاء والأقادس الأله we will be a sea of the second with the second المستعكية مراجه فالسادة المراجع فالمستأخر جهادي بدو مد الله بعاد بالوكت ما به الحراء من مديا أما يه ال

#### الأعلى الم

6 45 LV 15 5 5 5, 21 8 and a comment of the أأج عمر وحرب ومرائي بمعومه والمحا e a companie de la co شاه ی یک و کی میرد افتات از است در در گری me and the second of the secon بكاد ساق الرابيات الأناب الماليات to a man a ser a grant of the same ماكان آن مقادره و مناسم و منام و منام واحمال الرابع الأمالية حيث الأمام والأمام والأمام يا الدر الذي في لجير البحر. هن عن عند مع سده عرفيس مع حير الأسال و فيم كران به محموق المام و حوالي كره صدار الحمد . واحدث فيدال الحالة حفيل بالقاشف بدأة الساءة الدارات الأصفاسة الانفسة لفراك وكير وافي عالم مهالا هامون لأراوعو وأكبر عب عبد هو القدي و ورد والدواء إذا يا صدحت في بطرات الاحلاق بدينه المحسل في الماحل عواله محدود دعت أعبد 📄

المنظ الدائل الأحدال بالأستالية تشوال عدارات الهوا والديائهوا هم العسيال و فكف ها سعى أن ها لا يا الله و عالي بالفائس و سقر بن الى الله أو في هر مان علم بالرهيات له له الديعات في على للحث مسلم يا باك غير حالي أداستان ، واحداث قد والي الله وعندوه وأب جعله سو دهما كسب حديث شد بيا كمة لح فت أول الحديث للای ال الدرائد و عليجات هو قواله الله ای حداث این ها الله الدی عادی ی یا دائد آن به حال و ما تدال می عامد و آن حال ای با افراضت عبرہ او یا ۔ ان میں اعلی ای ان سواقی جی تحلیم یا فالد تحلیم کیت المعادة عدرة دان بعد به ويد المفس بو و رحية الكيبي بها والرياد والاعطام أن سعان لاعاله وساد دُما في أنها فيمه وأنان في والمن على عبدي المراس كده موت و أكر وسمه ولا ، الاصد، حرحه مع م ور حد در من ولداني حرد صرحي أن ه با عصبيه ميل ي يم عصم يا حصل ۾ ديؤهن ۾ دول أملحد و تكافر فاله صدح أنها خصل باین عالما این بله اسر أنص با سیافیدی و برداد امن يت، وي، ردومي هذه الأحام بدسه أرا في تقصية ، عكس ما فراه ه دوور د ما خدم ما فرر هما كاله دوس وح كالله مماعمه صر عه ويور و صح إلى كول منؤمل حاصه وأما للبحد والمدفق ، الكافر فيدا حداث عدد صرح ملاسان من هدد عصائل الالحدة الوجوع والدمار صدم عصل هم من من الحسيب ص على ديث، قال ول حديث م عادي لي والما فقد آ . مه بالحرب، ومعلوم أن من آد ، الله د محار ته فقيد حالة وحدر و حصاله علام مي كل حال، ولا و لله لا عبر أحداق هذا الوقت أعصم عدا. وحدُّ ومقد لمه من وأهن الدن من هذا الملحد، وكمي ويد كسال شاهدا عدم لا ماهو عاية ما قد عديه في عدانهم. ويو قدر على

أراء عديراه الأهياب حراث ما السراء عند عاك ماكالها الا تيث حشره الحاشم أنها عواعسي علم المهاكن ديث هو بالإما فيراب عدم والمجب أن هذا الملحد المغرور عكس سمورهم فحسب عكمها صرع محمد ماحص الله به دريد رياد و داور دور دير حدي لأ بدر أن سيد س حرجيه بميزجد أيدي حديوا بالاستواء فصوا فمرهم وبالضام به في وحدر ما شرب با به به في فيم أسي ه حسن به الأحر والمنطب الأم الدائد الدائدة والدائد ومصاف حالا ومصلم و مع عمر به عرض حال مناحد أنا سر ما و بن ، وها عموليه ع بالله و . ما سلمه ما ما ما مان هذا الحرب الدي فعله هو أقص ما من عدم كا عدم دو عال عدم حرد من لاله جهد و . وما محسملا حطته د، ورب رول و مرده و در مد و محدد لا عثمها ماتم ولا المصدعي متوف ما مأسي بدائي ما يتجي بلا حيد هذا معرط عدم أو البحد في معاصبه مدخون هالد والمه اللحوي بأنه يدعي أن ال لا سال على على من دفيا الله على من عليه المناز الله عبد أن عدًا الملحد این عبیله آله بیرا ای آزامی بده ایم براه میکوی و بد نصور ایناس عي ما عليَّا د هو و شمله عميه ، وها الله يا طاء أنه على دخوالي أن الأسمال عي كل تي معد ، عه صر - به لا مال در من لاشاء كالساماكاد هذا ورم ورا در لايسان وم هذه أو أنه عندهن مندوها أو اله عني يمالها ي فا ، بهم السائك المفواد عام الدام إلى هذا الدعوى عبلي الاستدلال بالحديث واعترف أنه على عد عدم مد عدكا نرى أيضا دل عملي أن

<sup>(</sup>۱) هي ، عدوم کاب سے . مي هم عدد سلاد کي في الحدود " "عدده

با سال لمت م فساطنت فقاله و آن بدت وقع بالم عله الوكان ا فد ه ما كان م به و الله الما المده م كاله العلم و كان با فدرة م تا وم بد ص واللما حديه وقيده كده ما محر أن يدفع على به فدرة م أشاه الما الله الما فكما بدار من لا عمل المسلم عمد ولا صر والا موالا والا حدة والا بشور الما له الله الما الله الما من الاشباء الم في قدر به المناطنة والا حداد والا بشور الما به الما المناطنة والحر الحداد والا بشور الما به المناطنة والحر الحداد والا بشور الما المناطنة والحر الحداد والا بشور الما المناطنة والحر الحداد المناطنة والمناطنة والمناطنة والحراجة الحداد المناطنة والمناطنة والمناطنة

# فصال

قال و فالأسال الله إلحال أن تكون فاهما ها الوحود مداكا كال ها فيله الدراكا وقيم تأمل هي والماكان كذلك فلا حدود ولا قيود و ولكن عيد أن يعد أن هذا الأدراك والعيم هما من حيث الله لا من حيث الأفواد فان معارف كال في الحسودة معدرة ومعارف المراد دون معارف الحساعة

ومعارف جمعه

فيقال أولاً فويث، ل لاسبل محب أن كون فاهما ها و جود مد كا كل ما فيه ، فهذا غير مسلم ال شوح اص ال هو لكنف الدارطاق اركبف يغرص على الانسان أن يفهو هسدا وحو و درك ؛ با هده ا كا وفهي تامین صحیحین ، کل هذا مجارفة و همان ، به شل هو بدی نصر مل میث . ان هذا الوصف لا محيط به الا الله ، مين أنت يا معرور تستطب هذا المان الدعيته ، وهل تعرف أحدا استطاعه . درك . ب ح ل بسعب م م و الله العالم من هذه التحرصات وهذا احتد انحط و كساء سلطح هذا وم تعلم أحدًا يستطيعه فكيف تجور به بالمعترى والمرضم على مادان الون عقل ولا جاء كانت حجب الدياد لا مهمول بي و لا علمي و ما شام هذا انحتال بمجوز حي شوها، نحيمة قبيحة مخوله السه وهند أحر وبدوت به الزمان واشتدت عليهم الحوادث حتى ثيلد المسماء سعلت فواع من العمل والنصب والمكاهرة ، فقامت عديم هيد. الدوه د في ما محيب واحدب و السباب والمثاب والاغراء الصحم فبالدام وحبالين ووقد حسم وطورا باشدقاله ما كرما يقدمها عمر ماحران مكسي أمراء أنهر معقبون ، أحد الأخراجي بالسكم ، عاب أن هيوا ، عبد أن لقدرو ، عند أن لركو كل شيء بعد أن عاله علي كالسيء الله ل هذه ١٠ غولها للكيدا صفة هذا المعرور الاله كاعب السياوية ص عليهم أنسه عجراء تخطر على باله ، مع استحالتها ومع أنه أحرب بالرا وأطهد وأغزهم في كل شيء، فبينها نراه يتهدد الرافصة دلب سهد، ﴿ ` عصم لم نشعر الا وهو موجه سيمه الي اولئك احرياب الدين الدين كام الحميم سبابة المتندم

أما ما ذكره أن هذا الادرائ و عهم هما من حات حد الله لا من حده الافراد ح فليس هذا بصحح، عن مه أب عامة أو مدرف حمم كا ب

್ಷ

أبرشه بإنسان عمده لكام للمام عرادمن لعو وأحرص

وأيدهول علب دعاعه في عاليب والناس والماصار بدامه في به من سلاحدة العصم فقدي وهول لأنسان بالم عصراء والأن الأسان ساداله بصن أأ أساد الستعداد الدي إلى هد در در لك ولا علم ر - با عدد لا ما در در وأعاجب كولحواه يرفعه حمائر تساهده أميد بداع أأسال حداد من حبث واحوالان الحاضو واحواد الأوال لدم ال إلى والم مسلم الأرض وحدهم رخته للوحود لأن جائم لمايو أسانا وماس ها ر خد رو در اس دو جرد اخد و جرد و در کی رکو له وعكن أن كون عليه ، مثكر الدياج الدجاجير وال ، ياع أله عدار الانحاب الصدر ما في موجو يا دراع معالم كا کان عاریا من کل لباس و بهت بر همد عمو سحمه ۱ ۲ - ۲ ، ، و لا تحب صورة " فا عالم أن الشاهد لأند يا عد مولمة هب يا عام الانتسمة من أيمة في والعدم الن الداهات الاستام المداف جاء الي هذه الحياة الدنياو لا عرب من كف ح كي عرب عمر أوم عي حد الله عي ي من ي حب ال تعلقات الله الله علي المن حيب الأستحد بالكامل باطمال أعمو لأسال بأبار في خوم عمور وال لا ووالحد الدعافي لا بيان لاول الدياحياء لا

و مي الله الله العلى حالي جعلك عصوا العوالله الهوالد علوه و الدائد والأ يعرفون بلاد الدائر والدائد الله علمه على أثراء العطوالدان هـ

وم کر لاحد محدح بی عاصل بن ست کشت هده ده و د ما می در ماطر و در سور سطل بن بید و در ما می در ماطر و در سور سطل بن بید و در مان محد مد حود این بید و المیموی أو بالبرهان این برعوبی فیموعه و الهان به مد حود ایل به هان فائم علی تکدیب هذه كا فی سال مصوص و مدید به برح عاسم اسان می لا به

وی و ما مارخ با به لا یعید ی به حتی به ادر مح قدم و جه مقدمه قابل می نامج به فیه می روجه ای تجم با ب الا ما بدی منه ما بر حمالت و بعی و الحسد و عیره داکی سرمی هدد که با فعاسه د فطاح به کمی در خ

عمل معه سوي مرورث من ملته إن كان فيه عالم أن تعم جاء إلى الحياة كا عيى أطعب الموم من حيث بحد من كل معرفة ومن كل لباس ، لا مرف معدلاكسة ولارث وسلما كالمملان عدولا صاعة ولا شت تدهو صرف ی ایدات دو الا مرف ال در باید سکیه و اوی البیه me Year we a serve becase a a some عديد ما الده ماما له ماسي و حاد الما يعرف وسيلة من وسائل المماد و معاهد و حليم الله ما حد ما حداث من حوله و to be a serious of the serious of the terms de l'anner et l'an E e min une m' and in a comment of the Simple of the state of the stat and a second of the second of 4 garage Jaka A. E

أ الجموعواد أتمهم في أس حاجم هم الكروحين بعظم في محل الايمان لوحود آدم علي ما حاد في الصوص و عنقاد ألى الدول لا سلطمون لكلام ولا الاشارة ولا سهمان شدا المداهد ما أنحل محال، لا لكن لامان المصوص سهوله والعارات لاحاده الدا

Constitution of the contraction

and the second s

ها منتم فران ازمه الجهل مع فا العالم. به و الحداد والا التعالم العالم ا

C v come contact to the v

عمر الأطلبان و سكاه و علم عه هما عليه معاهد العبارة الواج ه . كان ع الى م المادي سأنجه حقيم و أ فكان لأ . ان بالك خسف في شائل ، حيد المصنو بكل لوالد والي عالماكا مام والمساوصات والمما سهاره و حال أحسار وأصدق ما ما بالاستان و ما العياد هو عقبل من جبت عربی من کل اس عبد و تمان او بار امان الآسیم فكريم والحد جويأت بعداج فتتبا فيابات عيما للوعيم في عليدم وهر المحمية عديه ويسعدان وعص فراهي بالمحمد الأسر سدي ليورده عي العلام مرجه م جيد حل عما وجه صوابه تعليه ميما يا حد الوم ولعبد الأسال أن أهران في ال و و تحقيل أن الى ته ن هذا از خام فار خ په پا خان ن هذان با خان به هندي عبد و دا ، فدورتن ، و سعيده حمد ما خياه لا سال مكرد و حلمه ال فأن هذه في صم في دالتان في عيد فأه أرجه ولا أومي و للله علب (٩) في يه لأب عبده أن محدو بحدو أد و عبده در د دان و هده خود ال مورد د د د د د د د و ماد از ای مال غوای ند ا و مك ال أو جياها هذا الحيار ال و جوالي حد ميه ميك أو حتى بسط م حروم ما مليات كرانه حاوم الراما المصر و كالما المصاد ه صور اله و الله و المنظم و المنظم الله الله على الله الله على الله الله والمنظم الله الله الله الله

ا الراح المراجعة المن صابعات في ها كلدت وأثر هداوه بسبك الم مكاللات الراح المراجعة الراجعة الما الاستراجة أعظم مصاهي المنافية فيد عبداء بافرارات على نفسك حد الماع الواعم عبد فكور ما جال مؤالا المداري الما عبلهم وافدار الهم واجالا الراجعة المراجعة المراجع

 <sup>(</sup>۲) مفتشی هذا آن ا مرودد کاردن کا به به کنه ی بر بیان لاین و مراه در کنیده
 مده مان که وان تمسیمه

<sup>14 24</sup> auch chill - eus L'y unus

الطلام بدون أن يكون به هنا با صبيعته و مراسم را حاجبه ا و مو با عمر به السين الا أمله و نشول أن كول له فياه بالعداد الد السعدادة المولد للشافة عد عدفه دول عصر و وقع المداء في حال العدم المراحص ما م وحي الشهره الأعلى معا وكاني معاج في بالمدهر ١٠٠ وي أ ها و حدد مد که در د مدو د و د و د کسه د حد الم فلاسته عه ريد لي مربه على م اور المابه لا يا د في مسه و ما لا على و د نصص بي في حواجه ، ، كي سائل ما في د سد ، حد ما راء ال عالم فراح يعاول أن يعاطب و ب ساء عاصه ب المشامع والمعمد ها كالأصف سواه حي حون في طلب حاجاتهم بالسكارة عد ج من هو نصبه ب فلفد فيد ب شد ، و ، يد خود له د شاهر لا ي د د عب ما عاج سو عن جديدها ڪال اوال اوال جو تقصہ ۾ ۽ افسا المال للحيد المسه فأراء المداع وأحادث أسران بدوات ويوا فالمب سعاشي الأشا عاويد كالما والماء والماء والماء الاولى لايوانين بنجم اله يادون والرائمة بالمعارض غم ساافيم في التنقل من وصلة أن و ساء حال خوال المعام و عصر العالم مسا أن غير ماه معايم الأمول و ما ول يا ما الا ما ما عوال يدهنون بعدها الى الاسعة بأست و حاكات وورا تعجب ريحوه الاقصاح عن أعرض و وشوره و الله والله والله الله

لاسان سوم آرعبر آحقانا عد آحقان بدأن عده و كدح له كدخا عبو صلا عبيها و عديم التحرب بد التحرب و حد المحادم الرام الا وح مستعد و سيلمه الأوارس ولاث ره واحركه حي طفر بد لا يمكر عبيه من العباء و مشقة و من عرب عبد أن سمى و برعه سابه بال معاصع و حروف معهوده وعالم على عداد هام لاسان أن معهوده و عالم و أن عداد هام لاسان أن عرب عبار و أن بها أنهو ها هائه في أهد فه وفي صابي هده خطاره أن عبه الأسان المهود المهان ال

و حبو بية ١١ فيه لا يستطبع كلام ولا عبار ما بل هو كسائل حيوال ، وقد سافي بسق آبه لا يعتقد وجوبا أبدولا وجوبا شيونمنا جاب به الصوص ق شأه في عالى والسه خاله مي المسجى عمع عن الأسال الهيام الكلام وال لايمان عما بكر الله عله في الصوابل بدينه الوهدة الفسطة الحيوالة ا صها ساو حدها العصل ميه الحدة الماها الله إلى الأوال النصوص شميًّا مع م عديد و عدر في في الحقي فسعد بالله مد الصف و ما عام الله ورحفي فأحمر لأبعث من حقيد الدائد الوالد الدور حدث touch in Stand with a second a good server. See خام سو ده ځي حماله او د د د د اهم لاد امخ a note an interest and in my my my fireman a carde es es ser es

المقدمة وكد كان حديده مع سبه و في ما همه و رده عليه و وقال عول ورب هن أدر را حلا عبر سال وهدد أمه ، وها أم ده وق من به به بالما بالمعرود و وأما هم و حل الله على حلى وحه هد الله و و محيجا حب بالمها بدل وحه هد الله و بالمعرود من المعرود المدالة من المعرود المدالة المعرود المعرود

وجود أنم وماحي لاوا الصا عمر لوح لأله عرم سكول لسابق عيم أنح سج - في هاد الأعماء، هام "حدد م الناسم باعمال ها دا يدعوني الأمروب المراجع المتحد المتداعة في الأحمار الأجارية و یا توصیح این آن الام عاج دی د آماده عدد کی آمراک تا الماس الأكماء أيكم هام معوج و حي م معول سميع لعالم المراج كا و عدد م خدو حار و عصا مدل وها د کال که عمله احداث او مراجودال بوحران أأتحمهم فإفسه مقيست فافتحاعا أرابعيه ۵ ا دهده د د م علی جمل د کل جا ده صحب د جر د وجود ه و في ألمه بدخ الأعلى وهيد ها بوي الله أيدو حم رخلق الاسان و عمر و أماث أكام من من عمر عمر ألأست ومام العرق بالمهاي من والمحدد الأسال و فد ملك من فقفت مرفق هذا شداد فقولتي عيمة بدرقوا بال غرف فسله week to a charty were had a will to some عالم والأمام الأعوالي ألا الله المساملة للصوائل عام مناساتان الأمال أياب ما عام إساق هذه بليكوني للحاد أللحالور ما أساس الدخار والعلي ألماني لأندامي حورشه مع كرام حلاف أشاهر البرر أولا مصالب السراهان ع عد المحمد بعد مع عدد ما معا ومعوم ما حده الحد بالوكل علام بريدهن وأب لأبي محمله المساب بالكناب هوا وهار من حلط ملكاء عاش كل دعوان باعال الرفايات عالى حسيالله ء أما هال أن الفيل، ويا قام فين عام في الرحم الأنسال على فراه الطاهولة

وهد فاس معلوم عسدوالمقوصات سوام القروق سكايره وتوضيح المناس هذا لقب الأسال لأون بهذا لأستن وطفين لأستان لأون عاملي اليوم فان فناس عفل على أهدر و إحل على أا حل قرب من قباس أرحل على العلم على الطفل الأول حائد عام في السياس على شيء حر وهو م يذكره قا هي حالة الأصف الاور من من معوم به كاتوا كالأطفال فلا بد أن يكو ، ارحاد با يقول صدا سي حانا و حده ، وال لم كو م أحد لا في هي حديه . م ي كان ، لتك الرجال كنانوا أطمالا من أول أعمارهم الى أحر ها دير ما فسل معلوم علمه و الله ما فيا ما عامه من المدور ومن لاعقان وتحالب عليه تواليس جور اباكا . ومحمد عليه عدا ن بطود هذا القدام فيدعي أن الأوان لأ الم كون والأسو يدون لأن بأصور ديسار لا معدم ياسي كالعوهو أسان بدو قاس عدم كدات و لفار علم وحور الانت والمحي والسعوران والداوالان هداكه مال حصاص الأعلا ولا غيد وي على باوي العداء وأنها به ومعلوم به لو تراء أصفال ألوه صعارا في سن عدم الكرم في حرره مو ي كان ديم شيء مي كرمور مع مه، لم واوم مشور و مناس لدي کرد عصر حدا و هذا او مان المصوص القطعة على حداده فكف والصرص فصعه لك لله رو أحمه فال عص صم عسملي هذا مدوحد او مان به عامله ، وسب عرد عي أيه م الس هو الحين بن هو المصر الدين لحبكه معرفه عمه عه عمه ، والحين عب مس هو عله عمام النطق إلا في أن هم أن بنان ، فالمدود و محلول يلكلمان وفد لوجد أحرس وهواجي باله المكاء والعص والحكمة ومعاهدا العجزعن النطق ونب على صعف عدل هذا المعرو أوجينه لله تنجر دوجوده فسأدأ التطل أو الرأى الذي كان قد رآه بمص للاحيدة لدهر من الدهدة واستند به والمه واحمج به على مرفيه من أرصل لا تعد و لا تحصي ومنع كويه قد عارضه كشير من الملاحدة وقيه من صافقات والاصطراب سيم مالاً حديه ، وأنجب من هما

وأَطْمُ أَنَّهُ سَاقَهُ فِي مَمَّامُ تَعَظِّمُ الآرِبِ حَبُّ فَالْ أُولُ البِّحِثُ : هَــلُ الانسان عظم أو هن الانسان بساء به على . أم ساق هذا الكلام الذي يقلنا ، و أم تري كيف احتقره ورماه استنادح تي لاسعي والا ساره أسام ما بطل إساما لانعدها نبيء ، وله أن هؤ لاء من قدم الدحوي بدس حرجود مي الا هر وعاموه تيك المعاملة ما فعل معهدها العمل كله وأصاف سبيرهدي للقرارج والبهت والرور بمحربه هوادا والداما عناعب التقنواس في كرامه الأسبان وتقصيله به على كذر من جلعه الراس فلا سامل حاسده ما استحد والدواء الصارم الصادق عن الانسان الأول وعن أحداث الأوال، في مراد والمد كرمنان أدم وحمده في الر والنحرور فساهام النسباب الدي لكرام لهم على مقتص كا مرهد المنحد إنا كالوا أحط حارات أحبواء بالمعمل كا ذكر دوصر - م عمر الممد - صائع حاصه مي سيب يا عبدا عصر وها الملاحدة فقط عصد معروف أماع فدما سائراني لموحصت أهي الدس فانهم على مرعول مراشد حديد ما لا و الربيب الاهاب مثأ هة ، والم صلح الحاد متحسول من الأراب المتحرف عالم الالمتراف هم الاسال عبده الدي يا هميمه وخد فاله ما عجم حد يا ه كا عدم وكا بأتي

# فصل

قال و و المفوس كنو . كما فت المسافر م كما دفيت حميم الكمو الحداج ال احراج واستثبار ، والا بقيت في مد فيم كأنها لما المباحرالية ،

فقال بربد بالعوس ها لاسعد دو مواهب بي معيدا ، وحسد يقبال وهي كنو أنصا في معرف أبدل و سئيار حوامه ومعارفه العسدم لي لاتتقد ، وهي أيضا كسور محبقه في العبواء والمعدد في ، وقد لقب العسيا كتورا حبيثه متي صعت عي قط بها سمعه أحلاق اشراو لحب كعس هد

#### فصال

المحمد و في ممرخت الله من أو الأمها المعجد في الدقي و حد و و دعه مراوع المكن الله عن مكاسر في المحل و أو حود أها فه من و عدد عمر والعدم الله الله المن أو أا دن دما هي المستهم لم الما عدد أضافت و عدد عمد

روم هدو لأمر أصدت مو همها و أمت دلا كان و أكمون الأعرب و روس و هدا و علي على حمل عيد جدا أن تلحق بهم أهم من أمه ها عصر الماره ، عال هم الأحمال بعيد جادا لان الأمم أو الأمه اللغال ما و معد من السمو و عمله فقد يكون من غير الممكن محمل جروب عله حتى لو أربت هي بي لو أن دالعام كله ها دنى و الاكور مدي في فعلتم والواب مكالها على كوك أفلت من منطقية جدت الى منطقه حدث أحرى حتى أصبح مستحدًا عليه وعلى العام كله أن يعل به عن بيث المنظمة أو بن برح حد عنها وحد أن يكون معوما أن للمعدى مناطق حدث وقوة حدث كالهادة وكا بنكو ك والشموس، والعرد بلاقوى الإعلى في المعان وفي المادة معا بالنهاج

فقال ماساه العيسوف ما مال عال في المهاول والخمسازي المسحكة ، في هي لامه أي . معت وعدت على ارتفاعها ولم تنزل ، فان هذا ل يه حد وحمم هد. الدول مكروات أسب على أنقاض دول قبلها ، وقد عرف مساء مسكها وتوسعه قريب ، ثم هي في عامه الحرص والحميد والسقفة على الأحد أ. يقو به وسياستها هما يا لرها من أعدائها. ولو كانت بعير أن إراها أو د المها من تحال كا دعت م ساهل و عاهد و سافق و تعادم وتناص من أحل الحافظة على موقعها من لو عدت ما بدعيه لا ستطالت على عه ها بمن هو مثنها من أعد ثها وقصت شأ يا منهم وم تكارث نهم ، لأنه من المسحن عن العالم كله الرالم والنها، ومصوم أن أشد الناس خوفا واحترازا ومحافظة على الساسة هده الدول الكري العديد عطيره موقعها كادكريا \_ ثر ادعاه كا م ساقط و فصول لا شكلم به الا تحس المقل ، وقد كال بسمى له در بجب عليه أن سعت برا الكلام لمعرز بهذا المش لعجيب اليهم ليكونوا في طمأسة ووثوق مام ووح وسرور بهده لعشري العصمه التي بوحب لهم الثقة و بياس من ستيلاء أعد تهم و لله، ملكهم أند الأندس، قال هذا شيء عجروا أو عصوا عنه وصفر هو به سكانه لـــ العــله يدو إ عــائرة عطـمة منهم أو قد موه في الأمر فقع ما حوامه أو عجب من هيدة الدعوى تشبيها . لكوك. وقد عمر أن لكوك لا ير ولي عن مكامه علاف الدول، وأعجب من دائ ما يكره السط ادا ي يو به ويحب أن لكون معلوما أن للمعالي مناطق جلب وقوه على هذا لا يطان ما فله . يه غلامه في الأم وهي هلب عمان، وأو قال للامر لذن لمعان كان هو الأولى ، يلا ان كان يريد أن معان كالأمم أيضا فكون المعاني كالكو كن أيضا ، والعن هذا من متشاله حصائفه لا يه الالدنة الى لا يعم أولمه إلا هو أو الراسون في علمه

# فصل

قال، أما معارف الاسال اليوم وشهادتها على عطمته وعلى ضحامة ما يعطره من الآيات لمسه الانسالة فأمر من وحد أن يكون دول كل حسلاف وجدال الفد كادت الطسعة أن تستسل الله يساولا شراط لعم لا يسال علمه وكادت أوقد فعلت أن تعنع في يسا فيادها تنصر في ديها كيف شاء وكيف أحد أن شيء عمده النعم في يسا فيادها تنصر في ديها كيف شاء وكيف معله وعداد في مكمه ماسط المدال العدم المحب القد هاجم كل شيء في معمله وعداد في مكمه ماسط المدال العدم الماسات و هو المراس القداد أعداد الاسالية من وعدم الاسالية من وعدم الماسات و هو المراس القداد العدم في أسباب هذا العدم أعماء عليه من العياد و عداد الاسال مداوحد الله العياد و عراق وسائل معاومه عليه الماس عدد كلف شأ و مها شأ أم عراف كيف عياده و ويقطى عليه و

والجواب ان يقال: كل هذه عن قات لا قيمة له. ولا عن نظل به عن أدفى عاقل فقه أنه القد كادت الطاعة أن سلط مالى في له وكادت أو قد قعدت أن تصع في بده قادها بنصر في فيها كيمه شاء وكلم أحب ، فهذا كله كست ومكابرة محالف للمقل والحس ، شميع الاشاء الى قدر الاسس عمها كمه حردل في حاس حل بالمسة الى مالم يقدر عمه ، هذا الموب أعظر عسدو لهؤلاء الملاحدة والماديين وأمث لهم عن عرفو كثير من هذه الأمور ، مادا علوا في الوقاية منه ، وكم من عالم بهذه الأساب المادية مريمت إلا بأسدته الى عمها وعمها وعمها الوقاية منها ، قدعواه أنه تتصرف في الطبعة كيف شاء وكف عمها وكلف

آجي دعوايي سافصه هار مأفران لا سال عافيية مراشوال الوقوله مأتي سوام عجر عنه هذا انحبوس الصغير العجيب، يقال ﴿ كُلُّ شَيَّ مَحْرَ عَنْهُ هُذَا أَخُلُوسَ الصغير للحب ، وكم يعجزه وقوعه قسم وقع قله من بشكل المصمه أي أوقعته في هذه بكوارث وأبكاب والحاوب الطاحية والمدرعات الدائمية . لقد تجر عن أن بدفع عن نصه التي هي أحب شيء لديه ، عن الددو فيدد كندد هاجم الموال أن حامه و هو البصراه والواحضة واحده ، أغد مخراعين أن سبتعلى على حمل العاقط والمولي وصبه سدده منو به يدما و حدا ، وقد مخر على الحاد حسه و حدد من حواسه عقوده أو عصو من أعصاله أو عدم صور مال صورة أخرى أو أن يستقل بالرطن عن عدم خانه و ما هنه و عدامه . لمد عجز عن أن يستمي لحمه و حدة عن صنف الواد و حود عسماء في جسمه ، الي غير ذلك مما لا يعد ولا محصى من هو خسس - أنه من الأشاء الجفيرة لتي هو مفت النيا بابدات ، فقد الماسدان بداق و عجزاء بادائي أمر مشرها محسوس علا مربه لاستات عيده لا مكسر الحاص ماده و التعلم على عوم والمله في مالا بعد ولا عصى فيه تسان اس به ولو مع ما مع وقو أنه كان لا عجر عرتيزومكن البيد مريكون لوكا عدمت الاشتروالية فقو بك أي تر . عجر عبه هيد عجبوق كالم بدقط كديد الراب كي كبدية العقار والحسر والصرواء موالد حدال ، فياعر فعال بساة الي مراح به ١٥٠ شير مأو كقطره من بحر ا وكديك بالواه أنه قوالله ص دعوي كالله حاصلة ، في الامراض لمسوعة لا أكثر منه وجو يا فيكل زمان ومكان ، واذا قدر أنه هدي لي معرفه ما رضاد تعصب فيدا لا عال فيه به فور اه ص ، عال هذا من بات النظور في المداوي ، وهو من لفاوم عديمه ال عرفي شوا، فشدا لا يها مشة على التجارب المتكررة (١) ، ثم دو عدوهو لاء - في ناص صور م

<sup>(</sup>١) لنبية ضعف الانبيان وخوله

وقد لا عيد مطلقيا ، وكم من مرض لم يعرف به دودوالي الأن أم أنص قد عن محل الدرص مرض آخر ، و لكل حال فهو لم نصار على قطع الإمراض بل ولا أكثرها، ولم حفف مها من تاجله ، وعن بأجله أحرى حمل أسالياً للهلاك والموات أفطع مالها كما أنه عمل أسانا لحديه والثها الولا تتك الرب التقوس الشر م أي دهن الحاء هذه أحدوث المنتهم لتي من أستابه إلماء لقيال والصور وعيم هو أكثر عسيددا من للموس أثل الحب فينت الأمراض أعرف مقارمها ولا ثبث أن الأمراض وإن بعدما بعث على ما عراف من أثمرها في السدل ب قد فهن أقل حطراً على الأساسة من بعض هذه اصابات احديمي سنجرجت وسيه بمسيط ه والتملك والدهاع كالطوران معال "مانو أعدج ب بالمهدر بالماروالدم و علاف تلك الأمراض، فإنسان هذا أنصر لا ثب أن أنه قد هداه بي معرفه أمور جليلة من وسال الرحه والهمودواليات . ولكنه قد صبع ما قال هذه من وسائل الويلات والحراب مردم على دن أو نكات . وادا قبل ال هذه الأمور تما يدل على عليه فت وهي تدالمن عل صحفه واشدة حاجبه . فان حاجاء وصامته اشديدا دفعه ألى أحبه والحربه دفعاء الى البعير لمعرفه الوقاله هل همه الثيرو والسفاء ووالم كم محاجاه صعيف مدوصي لي هدا أمران هذه الوابدال أعطرمه كلد المتديرا إمان اشتبات وتطوارات أنما ليطور المنباب والتعد على بدال ، وهم كان لا أن رمال لا و لدى بعده شرٌّ منه كما ورد في الحدرك اصحيح أتركون الاسان عرف حفيقة مرض الوماء وأنه عبلي ما قي مكروب بفتك في حدم الأدس ، فوما لا بدل عملي قدرة الانسان بل يدل على صممه لا محمث يكون كطرف هما انحوق الدري لصعير ، وأنه عداج عام احاجه ای کی فرهد خدد الجرانوی صف الدحی ، واله مصطر الى دين عالم الأصطر رو إلا فصى على حيام ، قمل هو الهند احله والوضع كيف متمد على نصبه و د به أو لا سعو بربه لكأمس إنعربر احرب وكوله عرف مقاومه هم ما سراص أعلا مان ما كان فدارته فان عه ما أن دام الا جعل له دواه فكانت معرف للوقاء منه كم فيد بوقاء من كالرامي الأمراص الدحية واحراح الي كالماءات سندعه فود معروا معجب فيفسه مصطرال محارته هدا صلعه الصبال وأماله وإلا أفسد عليه بالدواكم عليه حيايه وكدر علمه أبدا به ومن ها داخا له كعب دا وله وأي مي وعجر عه ، ومن هذه حاله كما سكما و اكبر على ما يه العالم المدس الكبير المتمال القادر عني تل موء عائد عن كل ممن ما كندن بدي ما من شاه و سار من الدارو به الحاد موالحق الله الدار موالدي يستحق أن هدمه عديه و الل الله والسامة المعاوالة والديه والديني والشيراع الله وهو لکولد جو د بدو لا علت می به بصدر و حراص و ما اقتدار الانبان على استحراح من صدوب مساعه كالسحدمه في وطع المساوي و عود د مر د مر الكران الأعلى و عد من كل شيءو ميم کا يوه و آن مصنع و جان شام لا يدي اون مده داء، ايما عرفها الأسان لأنهب في صافيه السبت فواق صافيه الداية أمور ف الفيلة والعملة الأعور أصناعه في صفع الأنبالية الحافي الأموار الأحران فأحساء لموافي و جنبي الحسينية في الحيم بي م من ما يا يا يا يا يا يا يا يا عن مايك وسليم غره أبدا لا إصاله حصاص الهجم - الصدر المحاجب لم را في سيمانيه الاستان ومواهية فياتيا ما كادفية ماد وجواه والكن الله مجددها محسب حاجة احتى ه ي و عب به بالم حاكمه و لا شاب وهو كام مؤهم محدث ومه ماس عواجو بالأعراب وصوله هده لامور فيدعرف من قدم و كارد مستمد من عالم الدارات كالكتابه وصبع النفل والمنج وسريا ومعلوما المحمد والقعلة والتحاس وغيرهما قدعرف استحراجه من بدير الدهر ومعرفة استخراجه

من أن المعارف ( ) و فله سايحاه هو الماي همادي الي معرفة هميدا الكله واستجراحه في الأوفات المناسبة لدلك كما همستدي لمعرفة كشرامي الأموار الممدانة الي حتص بالداعيا أهل الدين كاللحوا والصرف والعروص والقوافي و چندسة وأمش دبك ولاشك أن معرفه هده لحادجن كسير في معرفة أصال الصناعات وابداع لمعان أعظم ماريدع الصوالا الداع الصور و لاحسام متوقف عي عم المعان "ي با سيحرج هذه المعوامات ، وللست صبعه حيس ( ١١ مر ) كان من صبعه حيس الكتاب ، قيال الواديو وان ك ي م ي المعالي والاقوال المتنوعة وهو بحمل مع الانسان في كل مكان ورمان الكتاب الكتاب فالدط في بالبط حفظ معان وأقد ال وعلوم لا عده لا عص ، وهو أميان جفيظ وأفي داو مامن ( دراد و ) ، وهو محول في هي مكان ۾ مان ، فان لا سان حد هيد المكل السبط في جينه أو عارية بالجم فيصلح على علوم في أثال الله بي علم من علم م الماين وأستندو لأحظم وبدا ديك ما يتنفش الأستان وعيين الدوهو على على ر اوادمن: به على عد وولا "كال ما سح - رادو ، وسمعي كالمن عن إلا دو أولا سعبي أحد عنه وهو من الصديات مصعد أي صهاب عي ما فدرس الأحرام إما وحدا أو الهما . و یکن به کان یک مقدم صارف در از و دو ال کان حدوثه وأح السعد ب وجعل مرضه عجب لكرال عس ساعر ب الحدث احدد الحاب بعادة أعصم من عدد فسعار وأو كال أعجب وأدع منه . و يد عل عمو يه و يهو يه نصب عد عد له تله عرض العبو في الأسب ، و باله على فيك أن الأسان عبر عاجر عن شيء

رد فل من حاك عا وعول فر مدد أبو قم رهب لأ أه لعبه الله عن الله عن أب يصادك الله عن أب يصادك

ومن الحائر أن يكول داك من أسباب حروج هنده الصفعات في هيذا الوفت . ويقلس دلك أنه لما صعف أمر الاسلام في السب الاحم ه والقطعت فتوحاته لمسمرة وقلب العاله لتشره والقيام لهواله في أرحاء الأرص دوقك كان سنجأنه وتعالى قد حتم الدبود تمحمد ﷺ فلا رسول بعده ، وأطراف الأرض مناعدة علو ما بالسكان فيم في حاجه شديده إما أي . سول وأما ألي مع به ما جاء به هذه الرسول الكراء من أبدين والكناب المنس لكافي لحداية الجين أما بعث الرسول فعلم تمكن لأن حكمه لله فيصت أن لا جاله بعد محد يجانية كال من لم يؤمن عام عند ما من احق الواضح مع كال شريعمه ووضوح معجزاته وكفايتها وسبد هاعلا تكران باس بعدد. لأن الحق وأجارى فيعال شاق وهو معرفه هيد الأسبال الميلاه وأسلام ومعرفة الشريعة الكاملة الكافية التي جاء بهما - ومعدم " ، كالمسجيل معرفه ديث عملي حمد أهل لأرض من أمريكا بن والله اللي وخواه مه وحود لأسباب اللي دكر . و يما به له الهيم درك له العليم هاج واحيه عباحده افتال الله من الصروري وجود ما به عصل الراعيم تندم سالك الحجة عليهم، ويعلموا ما جاء له الياسول ، فهو سنح له فد مكالهم من الأسنال فتحت عاليم الأحلياد في حدث و أن تقلب و خرص شماله ، لأن حمليه مصلحه بايث عائده أسهم ، ولانهم دائما يحرصون عبلي البحث والمميت والملكم فيكل ما من شأبه أن غيدهم في التقدم وينفعهم في الدنيا كالمعادن وعم ها من مصاد الحم ال الحميه و را با وغيرهما في كان قصده الحق و ساعه ، اثار دعلي نصبه وولده وماله فلا بدأن بدل عالة حيدة في احرص على معرفة همد الدين وقهمه وتحققه ، ومن حرص كل لحرص وبدل حهده في أمر عكل كهد الامر عرفه ولا بد، لاں اللہ یوفق من ، یہ حق و من کانت ہذہ حالتہ فیو الذی مکن آرے

<sup>(</sup>١) مدا جراب عا ضعت أمر الاسلام ۽

ؤمن بالرسول أو وحد، ومن به يكن بهاء حديد فيو لا تامل بداسو بالو وحبيد، لأن الأعمال بالرسول بيس ذكامل مثّل بن لا بدأل كول هماك" عوارض دسويه سنع كل من يريؤهن به ماياج عباصابه بالوحائل والأنساق علص لصادق أو الأمنة الخلصة بصديقة براسات حيدهما في مع فه الك ت كه ولا يد ومن كان له قصد عار هما فامت عليه حجه به كل حدال فيذاكله اعا محصل يوجو بالانتاركيور فساسه مداء للمداف المسارية عالمفل وربد عالمسهاء فالكليني وفها حص الماكن لا الأم حجمه وكان من عدة الله واحمله خدم أن هذه هامد فه هدد الأموا و الوقي المناسب لها للحاجة ، وقد طه أل د ب فيكان وحود دين الاساء معاوق معلم افي حمله عاد الأصل عمل جيد فياله فه عاروجيه ملهد في للأس بكران مقصره الله و عصب على فيد الا سيء لا يوال عال عالم يا عبد الا . کا علید دا مه سسر سکه حا کا و سام حواجت ق ، وغد سر، بد ب مذكر في من ملك مد كيره، وبعي سر في لل أ عده لا بالعلم أعدر وسال ل من هلك حين وحدد، وقال وغد صب لهم من المليم بكرم في حديث بالرجوع في حو ولا سر و صدق لا وجود هدد لاء منا ما به أعلى لم يوجد تيسره ومعرفه ي هذه الأطراف الاله ، أو ما ب على هذا يو حديد صعف لاسال ، ولان من حكمه مل أن حمر أي منادن، عده الأحراب على أيلك هم لأم التائين لأن هذا من أسال مصاحبه على لا به حداجه أبها ومر دال لقدرة على الحج، وكان بال أناه في أحجه عليهم ، وقد كأن من المشاهد أن أكثر الصناعات علمه على هي في نقر عب المساوب وأما تجيرها فدخلت تبعاكاتر الامور الجللة م م وحيا لا مدأل ته - معيد ليور آخري لها علاقة بأول بعدة وبماير

و ا الد

و لا مرا

می

الم وار د

بقر نقر

عماه الی

مو نکو

الين. وأ

سا عن

# فصل

مُمَّ السَّفَرَ بِـ فِي مَعَدُ فَهُ الْمُ إِنْ وَالْفُدُّ رِوْقَ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُ أول هذا الكول في هذا لواف خاصر الصراء الداف متى المفض الدياو الانعراق م مد عدم معرف منع عال مد الكوال وطو به ق اد مان الاسته سخله وقد کا هنده بدر و کما ه ر ۱۱ ک و روی غدم تحدید با سال و غدر ال در ادا از جل وشدة خها واسطائه اوفاط عامي مدامات والعالي فيارا حاسه من هذا برگ در مه سال عداده از اهای ای تحصر دادید داد و فصل ها غاره أسامت من أما الله الله في را مه با و الد سي م ما إل المرقة فقال منا : و عداده عن الأما الكالم دالله حال عمام م وانتقالا أي أبه صارير ، و سمع ، عمر من كم ١٠ عمر مصر . لقد هرمت الايعاد المكان ب بدعد بالدام وبع كبيدان تقل عن معركة الابعاد المكانية، براء عدم المدال المدالي فلحرا بالسال عمرها وعدماست المستدان لا الماحدة مير ما حد الى اور ما عالى كاف علا عن سدن عالم وجد عسده ل أ بوجدانه عدمو الأعداء أوا والمام ويدهيد محادة شيد تكويه ويويده ودهب خدان حان الدهد كما ولدان هيده الشمس والايرها من سيموس أألم حب هده سموات عليها لله أدامات والسان ليحسطوا با والحقائرا من جوها ساو مان والحاكران مكرانا يسطيعون أحروسني فعسهاولا باعصان بداأو الأنبعاء ولأالاسعام عي سنطل جد ۾ ، فکا ت سِيه کا د وقد منحل سان ۽ کا م

<sup>(</sup>١) هذا غير مسلم على عدّا المالات

ر۴) کل هد کندن

بطيعون به لسأتم والأمرد وللفعاوا مامحت ويشتهي له وراحت هي تفيص عليهم بأبوارها وحرارتها وقونها مثل ما بقيص ألأب الحبكيم الوحيم عبي نتيه أبوار الهدامة وحراره الانتب وفوة الرحولة الطرانة مشهدامن مشاهد ألعلم التي لا يقدر على إنصارها و لاستماع مه الاهدا الاسال. فياله من مخلوق ما أعظم حصه لو استطاع أن يعير دلك أو أن صد مه 11. ثم راح عدَّث كِف راحت هيده الأنباء وكف راحت لأبياء تصير من الأناء ، فقد وأدت السبارات لاقار كاولدت اشموس اسا المافكات السبه واحدد لا تحلفه ق احاد كاهي في ١٠٠ كاهي في احم لي شرحه شهر كال العصو التي مرب بهزياء الاءمو الأماء والاحماد وطعن محكي حكاية العلم المستثبت الادوار المتقلبة التي مرت بها والتطوار البداء المنطر الدي طل يسوقها ويدفعها ال ألكال . ومحكى كيف أخرجها هذا التطور منَّ الحالة الغارية أو السديمية وما ولمهاند ل كان لهما فين أأنه لل حديد الدهية وألكت . ومن حاله الاصطراب، عني في حاله لاسم أر و جدود، ومن العصو الحياسة وألما يه الى عصور الأعبد يا . ومن حاله لكس و هو صي "بهندسه "تي لا ملكن من سكناها ومرالا عاع يوال حاله الشدب واليدب والنميد عان جعر فيهما السبوب والسبوب مانهن والخبال والكوله والمرتفعات والمتحفظات وكل ما تشهده الموم عروع منظم الوعيرا ، وقد وقف وهم أس مي هنده الرحمة أنديسه أها الله بدايمه على عصر وحوار الحادثي كوكار فلما وقفه على فصلاة الخصر اشعف واهتهم مترايدان هبدا أعصل أشائق من يرواله أوهوا فصيل

۱) معه مكر أمت بر ستصد مده ، جاه ما خلق الحاق الا للاستدلال على علمه وحكمته وصفاده ، و مدسا وحده با شراك بد حالى شيء عملته من هد
 (٣) دورك رايكان ها دين، معيد الدين وهو سافص دعو الك أنه عبر أو بإهدا

صوور أحَّاة ـ وهي المعر المعقد الهاي لا برال العبر الدائب وأفقا أمامه حائرًا داثاً عن محبوله حله (١) څمر وجود الايسان ووجود عيساره من أنواع الإحاب قبرم هذه الموجودات الطريقة وعيى رأسيا الانسان ، فتدرج معة ومعها وهو وهي محبوان في مداح لحياه والوحود، فوصف الانسان ووصف أيضًا غُيره منذ وحرده السائي التنقي الى وحردنا هذا المتحصر المودب السعيد، فكسه فصلا من أعجب الفصول يصف وصف بكاد بكون نصوير الحبا المجنوفي وكل ما شهد وهو استقل من طور ان صور ومن حاله أن حيالة من حيالات المراول أساء حتى صعد هاه أعمه أرفيعه من بدالله التي منحت هذه أخيباه هدفه الالوان الواهية (٢٠ من ألوان السعاء و رأ عن والعنس الرحي أو لم عف مايه عبد هذا بالل هيا مبرايا لياس هذا لوحود فلللقه يا ودهيه عراء عن يرم عد هد العارة حمد هذه حياه وهذا لوحود (٣٠) الدي سيق أن ويده وأن ثابرد سومه و نكريه الوخب بير من خراهم الأسبان وعبراه امن لأحمأم وعدرعن لأحدث واحوالت ببيالا الناقي طراقي الوجود والتي لأبران والسائمية وأبيوا والعجب وافداف والراع والأرض وما فيهلأ وماسكون فيواله ووي الدود سيه مرا يصربا لحاد طموح الى م هو آسي وأسلى موصعا و وسم و كر الخراج من كوكاء هذا الذي الم سنع راء. به ومصامحه علمه بن حسب عظ م أن به وأرضاده ورياضانه

<sup>(</sup>١) هذا يه عن دعواك أنه بعل كل شيء

۱۹ با ساری کیف عمی انه صه می ست الالوال لسو او او بلاف و ایدمان مصلح از لحواج و ندری فی هماه الستین لاحواه فی کشر می نشاخ الارض پسیمیه الاحداد و دهیم

رهم هد تصریح بأن دا سان یعر می ساعه ، این هو تصریح بأنه علم ما کان وما سیکون ، و هو پشاقص دعو ، آنه سیقصی علی الشقاء قطاء حاصاً روم بادن هده العجاب

وحبيباته خياله حداداق أوحالأ فلهارجاء العبدنا فالقبله مي خواكم واعتلفت أوصاعيا وهيئات ومقاديرها وأنعادهاه أعماها وآبوارها وحراب وقوب وليبر ها وليز عه سيرها وده را يه والساسب لقاله ليبيا ولتا النابع في لسوع والصائف من المطوف حواله والوابداء المدود الل عليه حواهرف ماهي مركة منه الرماع عباط هاوسم بأوساعة ديك أولا غفي هند كله وطراء والنبوا للالباء بالراجمع أماه عي ماهم أسطير والعمالعام والعمام بالتجارب مداليجا بالنصل يهدد سموان لعوانات أسأل بجاءته "Kundas significan y and and means array ego and " والوحيها حلت الموال مها في له للما حي الرم ي هاه أعاله الكي من عيرا بيوال بساو دوما ما فيد أبا مان عسه والنهي ١٥ مه ، وعلم من التهوار والمحافظة والصدار بالمحال والأخراع الأخواعا الدراياقي الأماعاة مرهاه أبارواي للهأن لأسان فبالعراثا بالما فمسرف فأباو لكمان عب د المعرف برا مراه المحمد الأمال مدما ما معمولات الن في يمل ب الروسية في سكل و الأحاجة في إلى يدعوه و هذه و توکل علیه الان هده نصفات یک به دو موجه بدو فی الاست را احجه الى الأعلام على عدد، وهذه بديه في قبل هذه الأقام ال المدخولة الدياسين الوااعجة ، فالعامي واحد عاء متحد من ملاحدة ما الله أو غم دفيه وصباق به وأجلح به وشهر من جاعه الهم غلبه فيالا باما أسي والصدق به قصديقيا حارماً . ولا كمني ، ث بن جعله الله الاعتمام وأن كان هناك ملاحسيسة آخرون مجاهران به الآن شرط اللهاي هو مو فقله هو ما مو حوال الكون

ر ٢ م منحك منه ما أر حص مكنات عند او هوال محاله عدث كانت عناطب يهذا أتعاما لا تقوم

ر ۲ و د کور و کاحس آن صفح فوه حقائمات کا سه الا د په

موافقا لهمواه الأاد كان مصادم العباء الدس ، فضه شده فوى من الرافضة المان دم قول له طل كون أهر السنة يعملون به وبعرفون عكس الحكس، فكل ما يوافق هواه فهو المحقة و صدق و برهان بدن لا ريب فيه ، وكل ما يحاف هواه فهو الكفف و المصره المحال بدن لا شئ فيه ، دبك لا به هو مقدم في كل أمر كما عمر ولا حاجة بن تسع كل ماي هد النقل من الأسلام ومصادمه شرائم لان الأسلام الدن نصدق له لا بمت الى أن حجة ولا صعى الى أن ديل كان ما على حل مصادمة هد النس بمصوص السرعة أمر صادر لا عاد عده من حق عدم ديك فهو به حادم عني أحمق لا يقيلها الحجة ، وإما الدن لا يقبلها

في حالته في هده احمه فويه ، و تهت حرب عن من حمر هذا العالم وحمد هذه احدا العالم وحمد حدا احدا وها وحمد و ولا شك أن القصاء عمر عدد هم قام البياعه فهر صريح أن الابسال مم من " ، عه الى الدائر عله بعنها وهيدا كفر و صح لا شناه فيه ومن فحاله بعو و أن الابسال سعن الى الدموات إنها بالابسلكي وإما بالانتقال و حامه سفل أم حكمه على من بكر هيد، أنه مني و أن فسيه ، وصادم فويه بعنى البيان كدائوا أن با و متكبروا عنها لا منح هم أبوال البياء ولا بدحوال احبه حى بيم احمل في سم احباط كم الآية أنه مع هما بعرف أبه مراحل المناقب أبه مراحلوا الى بأن فيعرف بعدم الوصول البه في طرابي هذه المهارل واغراي المنابعة وسعاهه العمل والطيس المالي لاحله في طرابي هذه المهارل واغراي المنابعة وسعاهه العمل والطيس المالي لاحله و قام، وحرم بها في حلق ها عام وتقصيل حوادثه و طور اله لمن هو من أمل المالية به و من هذا العلى ما تعده و عرم بها في حلق ما تعلى ما تعدم و مع هذا صدق به مع عدم و أخل المهار بعد وقد قال تعالى الواقع أماليس لك به عدم أدولا سيا و هو أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في العمل من هو تين المسلال قديد في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في العمل من هو تين المسلال قديد في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في العمل من هو تين المسلال قديد في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في العمل من هو تين المسلال قديد في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في العمل من هو تين المسلال عدد في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في العمل من هو تين المسلال المناء في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في العمل من هو تين المسلال المناء في أمل عظم حطاء وهذا هو عين الاساء في العمل من هو تين العمل المناؤية في أمل عطاء وهو أمل على العمل من المناؤية في العمل من هو تين الاساء في العمل من هو تين المناؤية في المناؤية

والاعلال ، وسيأق كلامه فريدا و تصريحه أن أقد الشهده كلهم يس هد فيمه عميه ولا عقده ولا دسيه فيد لايتس منهم هو لا في أيد و حددت أو مسته فقية فيس لهم عير ولا عمل و لا ديل حدد مع أنه صطر الى المملق لهم والمصانعة معهم والانتسال الهداء ما تدالاحده فهم المصفول بأكل ولا وسول واحدى دال المثن فلله عدد وما أنكر وه فيو الكدب لدى لا يسافه شرط أن يوافق هداد المهم احترد تحد أقدامهم ووله ماتوى الكرات عدد الدى لا يسافه شرط أن يوافق هداد المهم احترد تحد أقدامهم ووله ماتوى المثالات علم الدي

و من فيرتحه اعربه في هد دعواد ان الاسال عد الحوادث المستقيم و عم ما سيكوان ، فهده الخده و الماعجة والمبكام د ما فعوار الله الله من أنه سكلهم الكل ما إنحطر على ماه ولو كان ما الدحل في حسد الحيوان ، و د كان الا حساد يعلم هذا المدى الدعيم في هده المصائب و الكذب "الي وقع فيها ، أقتصه احارها للمسته أم عمل عبد و سبب التم مادن هذه الدوال كل منها محترس وحائفه من المستقيل

وأماً دعواد عد هد ال ، من أ ادخدا الأسلان أن لايستمر في وحلا 4 الكشفة لعليه ففيداً الرعلا الله الله أن لاعضي في سويها ،

وقسال أولا عست سنة مه هي كون لاستسدن يصدن ال "سموات باللاسلكي وأن الملاحدة يدخلونها حتى ما هنا عدن ادعيته ان هو تسمع محت

و يقال ثانيا : من هو الذي أراد ما قدم المسلول ما عواوه ها و لا يكت أن سقل عن أحد منهم يعشمه فوله أنه ادعى بأن سلم الله لا عصى في سبيبها أول الله الله من السلم الرائد الاسرام من السلم الرائد الاسرام من السلم الرائد الاسرام من السلم الرائد الله على كل شيء الرائد على كل شيء والمن عددها الا الله عير الوصول الى السلموات و القسيدرة على كل شيء والستمر ارداع بكون في طاقته التي حمل الله فيه ، وهسيده الاموار السك في الرائد الله والسلك في

طاقته الى جعلها الله فيه . وهده الامور السبت في طافته . ومن ادعى ذلك فقد كدت. لان المصاوص دات على حلاف هذا وهي الرهبان صادق والدر اهل الصادقة لايمكن نقضها

رائماً عقول ومن أراء لحدا لأنسان أن منع الى مساواة الربولينة في العلم والقد ة والاساع فقد حمه إنا وإلحاء وحاول نحوال سنسلم الله الى قد خلت في عباده فكان من الكافر ال

حامياً انقول لهذا الملحد دع من هذه له وعدو هدص و عبيب و الحبيب و الحبوب و براء الدي لاطائين تحده ها هما مي، دون هند كله هو الموت هنوت هن هذا هن قول حصوه في الول السلم ، هذا الموت الذي أرغم أوف هؤ لا المنحد ن وهذا بر ما يدي فطع صبور هي لاحد حد يا سده بريه الموصول الى سنموات وعدد ما كان وما ميكون وعلم خلق السموات والارض وحين المدن و هم المده وجو المث أعظم شي، هذا الموت الذي تكد عبيه خية الله أكد عج واعل مع الموت فول المداه أعظم شيء هذا الموت الذي تكد عبيه المياه أو جدح درب تحرب على الحدد ، أم يعبون كان من ما أرحص لكدت عد المدك والحدة على المداك عد المدك عد المدك والحدة على المداك المداك المداك الداك

ما معام رسه الانسان هو الأسال في أحلاقه وصور به وأكاه وشر ه ويوله ويالطه ومونفاته وكدنه وهو دم شعير عن استايته ، هو الانسسال لم يردد في داته شيء ، دعيا من معاطه والمعاجه و حصوبة الفارعة والثراة والجنول ، كل هذا الذي فنية حروج عن المقصود و منص عن منتي المطرفة والسندان ولا يد من أن توضع منهما

حد ماتراه ودع شیئا معمد به فی صعه اشمی به عیب عی رحل وقد بند مایمنق بهده اصناعات مع آن هما المنجد معارف بأن الطور الموجود اس الاطورا صناعیت، فقص حث فان فی بدنه اثورد لوهایسة

ص ١٧٩ م أسام عد أسام عد أسام و الدل طعره من الجهة الخلقية الدليسيا كراس عي كدره السام الدل طعره من الجهة الخلقية الدليسيا لاعكن المراد عده و لا حلاف في عدا في الها و ما طال أنه أتى على الشاس عصر فسمت فه المهرس وأثر دا و استحمدت مراتبع المحور واحروح على الرحال مع عده و عامه كها المصر ، واللق مرعوم هو رقى صنباعي صرف لاحط المحال و لا المكال فله ما في المساعي أن لم يصاحبه الرقى الخلقي عاد منوط و لا المكال فله ما وعلى الماحات في الصناعة أيضا وعلى كل شيء في طال عد مناس و حاص و ما المحال و الماكل هذا رأيه قد عموم و عصر من عصورها عدام في عدال المحال المح

# فصال

وس در هذا محدول أنه وراس ودمه ويها منه و نفرد به في حيق هندا اله لم و عبره وعير أن باس بديكرون هد القول في موله بالكفر والرسافة به وخال فد هاس في كراس أن الهال بداء و حيامه العميسات أيهم المنصدقونه ويعترون عجاداته متى السدل بالها أو حداث بالأراد أن يصيدى عن هؤلاه طبه بالقال الها صداف بالقرآل ومحتم به باوقد صدى على كرار من هؤلاء الاعباد طبه فيكانوا في أمر مراخ من موقفيه والتوقف في كمرود وهؤلاء يما أبوا من حب بعده عن بور الدن وعدم معرفة دين في كمرد بالدن احداره ساده وعدم عظمته وجلالته في قلوبهم ووجوب تعطيما في وحترامه والا في قدره وعظمته وحلالته في قلوبهم ووجوب تعطيما الموقوا في حترامه الوالد في تعطيما لما وفوا في حترامه الدال في قدره وعظمود حن تعطيما لما وفوا في

مكمير من هجم عدم وصادم صوصه وادعى أن عــــادة الله التي حلق الحلق الاجلها ـ وأعظمها الدعاء ـ منهاه ومصرف حيث ، الى غير دلك عا أشر باالبه فيها مضى وتأتى بقيته

ده منا للعد كناد من ما كره من تلك الترهائ في حلق السموات والارص وما حرى وبها من احوات من أول الديبا وآخرها بقوله تعالى به م أشه به به حس السموات والاص ولا حلق أنهيم أم قال بعد سياق هذه الآمه و لا دلل حقيله مشهد حلى هذه العوالم الكبرى لاالسياو بة ولا لارعيه و لا دلل حقيله دالله بالدول وجد قلل السياد بوجد قلل السياكي فيه الاحتى و دلا أنه به بالمحتمة الواضح، ولكنته لم يقسل الساكي فيه الافالة والمنافية والاحتى الماكي فيه الافهاد ما أعيتهم حتى السموات والاص ولاحلق المسهم على احتار بهى الاشهاد على في الإعلام، وكأنه عاشل من الاحتار الله أن الاستسمال عداركه المكرية قد علم حتى السياوات والارض وحلى عسه بيل وحلى كل شيء (١٤ كا علم دنك سائر العلوم الى عنها وأى صارب حقائي مشهوده عبر منظورة، أنا شهوده واشهاده لوحود العوام الى حقال مدخل والشهود والاشهاد عبر المهروالاعلام، فالاشهاد ما داد به الحصور، ولوأل بله فان ماأعليهم حلى السموات والارض ليهن أقوام من هنا وهناك بنارعوى في معارف حلى السموات والارض ليهن أقوام من هنا وهناك بنارعوى في معارف بهده الآية و

والجواب أن يقسمال أولا حس المراد بالصميمين في قوله تعممال

<sup>(</sup>١) هذا عبر لا م فقد يوجد الساكل أبضاً قبل وجود البيت

<sup>(</sup>٣) تأمل هدا ، فهو تصرح صفر أن الاسبان يعمر حلق كل شيء

<sup>(</sup>۴) نعم القرآل أمكر مامكريه فأنه دار حسن مسموات والاوص على عسمير ماكريه

لإِمَا أَشْهِدَ إِمْ كَا حِسْ الانسان في تستدل بالآية على اشهاد الانسان أو عمه بل الصمير عائد الى سيس و دريته لدس اتحدهم الطالمون أولياه من دون الله ، لأن لسباق فيهم . فالصمير عائد النهم فإن لله بعني قال - وأد قلت للمسلالكة المحدوا لأدم فسجدو الااطيس كان منالجي فصني عن أمرزته أفتحدوته ودريمه أول، من دوق وع اكم عمدو مثل للطالمين سالاً . ما اشهدهم حلق ليتموات والارص ولاحلق اعتبهم وحاكبت متحد المصلين عصدات فهده الصائر المسقه كليدفي طيس ودريسه وهوطاه الانه فأن الله احتجرعلي المشركين بدلك لكوانهم الحدوج أوليب، وهري الحقيقة عدو هر بقيب ال بالقتتحدوية ودريته أوالباء من دوي وهرائكم عدويتس بطالمي بدلاما أشبدتهم حلق السموات والارض "م أي حتى كون فيه وع شبية في حدده والماء فان من تحصره الله أو شهيده حلق السموات والأص فيلا ما أن كوان نه مكانة حليه عنده ، ولا بدأل بكول له نوح إعامه عابد أي أو عارد، و لكن الله القراد للكافهو المستحق بأن يتحدوك وأن لدعي وتقصدا وتعتمدا عدله وسوحه الله بأما قال ما وما كليب متحد المتنبين عصدا الأس مأكدي منجا إطلين ودريبه فأويم وموس الصلح فاعصبنا أي عوا الي باراهو سنجابه العبي محاسوه العقير بيه كل ما سواه فلا وحه لاخادهم والنام وهدا برحن تبه اسلاقه لمشركين حيث انحد الملاحدة وأشافيه من الصلال أساع اليس أو بادمن دون الله ودعا سهير والي عوامهم الكفرية ، و رفض النواجة إلى الله والإعماد عده ودعاره والاستعامة به فكال لماخط بوافر من الماحية والشام المطابق ، وهذا \_ أي كون لصميع عائدً لي النس \_ هو الدي فهمه حمور المصر بن ، وحيثه فلا حجة له في لأبه لا في إشهاد ولا في علام ولا غيره ثابه م قد أن المراد سايك حسن لايسان فيو قد قال في أنه - وعملم أدم الاسماء كلياك - أن من علم الاسمام عبر المسمنات و لا علا عائده في علم ، فك له تصاعه ويقول المقصد دامي الأشهاد الأعلام، وكل شور دالا عمل

فلا فأئدة فيه . من قولما هما أول من فوله . فأن الاشهاد ملا اعلام لا فائدة فيه ، لا فاكدة فيه ، من المؤلف المناه فيه ، لانه كشهود المهاشم وانجلس من والاصفال ، فالاشهاد المدال بمعنى الرؤلة المحردة بيس فيه فائدة المنته ، ويصال كلام الله عن أن تريد مدلك إشهاداً ملا اعلام ، فإن هذا هو شهود المهائم واشتاهها كما تقدم

ويقال ثالثًا . أنت صادمت لأنة نصب بالنبط . فصر حت بأنهم شهدوا هذا العام وأنهم حصروا حلق أعسهم. وهذا صرح لفظك لمقدم فصر حت معط الاشهاد لا للفط الاعلام، ومن على لاشهاد عست هو الاعلام وكيف بحالف ای ما بهت عنه . قالت فالت و آنه راح بولد هد و حود ویشهد کو به ويوالده ، ودهب عنب حديث احتاصر الشاهد كيف ولدت مادة البكون ومي ولدت وكيف صب بماعل وبطور ح ، ثم قلب بعد أسطر ، ثم يجع يشهدكل لعصور التي مريب مهة لاه ولأماه والأساء والاجعاد الجوائه قلب أعيا بعد قليل و طخر وجود الانسان ووجود عده من أ و ع الأحياء ، ق احره بصرحت بنقط الأشبياد واحصور بأن فازلاء شهدو وحصرو حنق هيدا العالم ويوالده وحلى أنصيه الان فيلت مرادي أيه عيوا وقلها الها الدحرب وهدمت اعتراصك بأن الأشياد عد الاعلام الكاصر حت بالبص المادم لنص الآية وألقب الحجر ، أنه سياحك من الأنداب عسلم الاسان على هذا العالم المداط ساقط فالأنه صرحه في لدلاله عليي صد دعو الله عال نله تعالى م يقسم في أعليهم حلى السموات و الأرض وحلق أنفسهم والنس فنها ما شمر إلى هذا كم أستفاد فيو استدلال معكوس، وأيصا فهده الامور التي ركاب في حلق تسمو ب و لارض أمور عيليه وعير الغيب عنه الله ليس عند احمد من الخلق في منه الا ماسه الله بعال لعساده ، ومتل هذه الأمو الانعرف محميم الاناسي والبرهال العقلي وكارهما منتف وأما النص فقد بين لله سنجا به حلق السمودي و الارض على خلاف ها تدعيه و بسل هنه و بين ما تدعيه أدي مباسله . و أم "عش فال هديا

,

ji.

الامور ال ذكر هافيها حلاف طويل عريص وكثير من الملاحدة أنصبهم يعارض في هذا ، وليس قبول قول بعصهم «ولي من قبول قول الآخر ، فكيف يعلماء الدين ، فهي أمور مبنية عـل التخرص والطن ، والظل لايغني من الحق شيئا ، وهم مصارفون .. أي علماء المماده .. بأن هذه النظريات ليست بقطعية وكلامهم في هدد الأمور كثير موجود. وأكثره محالم ما ذكره، وقد وصف الله سنجابه حقه نسموات والارص في كتابه المرير بأوضح عبارة وأجرلها هي لم يقبل قلبه ماور د في هيا غلا بد أنه مريض وفيه شي. من الشك و بريب، و و ادا حدم نهر لله نظل نهر معقل و قال حل من قائل 🚅 قل أ إ كم لتكفرون بالدي حلق الأرض في يومين وتحمول له أسادا دلك رب لعالمي ، وجعل فيها روات من فوقها و درك فيها وقد فيها أفه تها في أنفه أيام سواء للسائين . ثم استوى أي السهاء وهي دخال فقالها وللارض اثنيا طوعا أو كرها قات أبيناً طائعين . فقضاهن سبع محوات في يردين وأوحى في كل سماء أمرها ، ورينا السهاء اللدنيا عصابيح وحفظاء دلك بقدر العرس العليم كدفهده النصوص العابلية صريحه في منافضة مالانه ، ومن المحال أن جيميع في الفلب تصديق ما دعاها لملحد والتصديق جدد الأبات فيبحر الابسان أجما فقد سين الرشد من العي - وقد نقول من في فلله مرض لا \_ ريداً ل عمع بين المصادات وعبط احدث الطيب الانساق سهم الاسالا تعرف معنى الآيات ، فقد يكون لها احمالات فقول هذه دسعة شيطانيه مة عرفت معي كلام هذا الرحس البحس لمقدوحهك كلام الله للبك يقدوس الماي هوافي أعلى درجاب البلاعه والقصاحة . بما الذي حجلك وعم على قلبك هو الشك في تكدرت ما بحالف النص ، فكان هذا الرب هو الذي ران على قلبك في الحير ، فاحدت تشع انحارج العبدة ، والا فادا يضرك لو ضريت بكل قول محالف النص عرص اخالط ، واستنب للنصوص استبلاما كاميلا ، لأنك تدعى وتعلقه أمك مسلم مصدق لكل ما جاء به الرسول ﷺ عكم عداقه في كل ما جاء مه

وتعتقد أنه أعطى من الفصاحة والبلاعة والنصح ما مربعطه عيره ثم مع همدا تشك فيها أحرابه وهل هذا إلا صعف في نصديقك والا فتو كان التصديق به والاعال حالصا قويا بقيا لنزم وجود مقتصاه وهو الاستبلام الكامل، ولو حصل مثك الاستبلام الكامل لثبين لك برا ندرا و بقين لدى لا شك فيه وأن كل ما نعارض هذه النصوص الدينة فاسد ، وأنها هي الحق الحلي الدي هو ق عانه الصحة كما عرفه الصحابة وأهل أنه والاستصاب حلك لم يكن لدنهم أدى شاخ فيه فكانه ، أقواده أعراه ساده موقف

### فصي

فال لمدهد و اما العرفقد أناب سو ما من الديه و من الرام و و أيه مصر به و السعه مع و مرقبه مصر به و السعه مع و مرقبه مصر و الما مع و الما و الما و الما مع و الما و الما

في الأفاق وفي أنفسهم ، وأنيست الرؤية عبا بكل حال ، وهد المتحد مصاب مداء الشاقص حتى في احمل القلملة ، فقد سنق قررباً فوله ، وألاشهاد غير العسلم والاعلام ، وهنا فسر الرؤية بالعلم كما ترى ، ومنع تفسير الاشهاد بالاعلام ، فتنافص في ثلاثة أسطر هذا التناقص لعاحش ، فيمكن على هيدا لمعكوس قويه ويقول له كما قال في الاشهاد سواء بسواء، عاله إن دلت الرؤية على العلم سوء أكانت تواسطه النصر أو بدويه فكدلك الاشهاد يدل على العلم. وقوله « و مس المراد رقية عصر العادية لهنده الاشياء العادية ، يقال وكبدلك ليس المراد بالأشهاد مجرد الرؤية بالنصر العادي للاشباء العادية ومحل لريقل أن المراد محرد الرقالة للصرية بدون عم ويفك حتى يتكلف لحددًا النبور . والآية بيس فيها ذكر بصموات والاص، س فال السفر به آباسا في الأواق با والآياب هي ما عداله الله من المطاهر العظيمة الدالة على قدرته وعملي إثبات الموه والرول لقرآن، لانه فال حي لا بي هم أنه الحي والمراد بدلك القرآن. ومعادِ م أنَّ هذه الأث، أي حكر ها في حلق السمو الله والأرض بيسب برهاما للحق ، بن هي صه فكف بكون برهانا على صدق فرآن وفريس لركو وا عرفو يا ، واحظ عوجه البهرائد أي من عداله ، أنا هي أمور لو قدر صحبها ولا بعرفها الاالب، فكم كول رهاه على احق أما للكثيوفات الجديثة ودحاله، هنا معالمه والدون على لانه "باغه بالاسال عد ركه عكر بة ه. مرحلق كل شيء وعرب وحلق تفسه بل وحلق كل شيء وعرب . رعات من في هيذه الدعوى العربينة العالم بالكناء بالله في مسئية أحراق والس منها والمراهدة الرام ، والبست الكثوف العليه هي حلق السموات و لارمن وحلق الانفس وخلق كل مي. ﴿ كَمُو فَاتَ حَصَ مَنْ دَكُ فَلاَ معيى لممع طة يه . ولا شنك أبه من آت لله أن طهرت أحسرا في لاهاق وفي لأعمل المكن مسكل ما رجي أنه ما "كتبوقات لعبية بحب سطيم له عجل الدعول حي مو تحفيه . وحيق السعو بد والا ص على الصفه الي

الكره الا يصح أن بكون داخلا في الت فهو اله يقم عيه دليلا ، مع كونه من عمر العيب ، وقد عين أن سيشهاده بهده الآية باطن أثم الكتوفات المحققة إذا كانت فاحة في هدد الاية فهي حجة عليه ، لان الله يقول فرسريهم آيات في الآهاق وفي أنصبهم حتى نشر لهم أنه الحق كه وهذا حملها ديلا على تعمية الحق وطمسه واحقائه و مر يحملها دليلا على سامه ولو أنه تمن هدى ورشد لاستدل بها على شوب الدية ود وان القرآن و شنهاله على حوس الدية والآخرة ، ولاستدل بها على شوبه والاحده و سده ومن محت أنه كله توسع الاحاد و كلم الدية والدي هذا عكس الاحدة و سده ومن محت أنه كله توسع الاحاد و كلم الرداد والدين ما الاعدة و سده ومن محت أنه كله توسع الاحاد و كلم الرداد والدين الاعدة و كلم الرداد على الدين الاعداد و كلم الرداد والاعداد و الاعداد و كلم الرداد الاعداد و ا

العلم، وهي أيصا الحقائق لكويسه و سم عنه والمنتكر الدالعبية التي المحرب عنها النفس العشرية وكل ما سص مالحياه الاساسة عاكشف عنه العم وأعال عليه وعالم يعلم الاأحراء.

## a week

أم اله هجوع الدول لمصد الدول مرا الملام و سو اللام و سو اللام و سو اللام حسالة الصداء الدحم الدول الدهم الدول المحمد المرا المحمد المرا المحمد المرا المحمد المحمد

الشديدعي القرول المصلة ومن في عصرهم، فيهما براه بشهدد الرافصة وينوعدهم بالويل والثيوراء اذا هو صقب معهم بل زاد عليهم في الخيث والشنسان، و وكأمه يراسا أن يمنح كل فران وطفه من هنده الامه نصبه بمنا اشتمل عليه من العداوة المكرة والعيد الذي لم سنقة أحد الى حسه

فقال ، وصر الأسل ، وعدرول لقرآل الي طور معيل في السرح بحو الحياة ، وعبر الرشد أسمس وكل هذا النظو الانتدو النظرة السطحيسة ، والالمام بعنوا لمرائد من المودال بالسبل ، فكال يرى الله قد يصطها الاستقراء بعنس سالم ، والمدينة عليا على هذا الإلمام الطاهري الصنادر الحكامة على لان برائل عدد ما حدة من وجود الانتبال عثمة المهالة أو عن الرائمة لمدينة من وجود الانتبال عثمة المهالة أو القراب من المهال من المهالة المالة أو حد من العيمة عرده المسلم المالة في كتابة وسائل الرائل من المهالة من حد من العيمة المؤلفة ، فأنول الله في كتابة معدالا على هذا المالة في كتابة معدالا على هذا المالة في كتابة معدالا على هذا المالة في كتابة المالة ال

وووه ما حالج الله من كان في من السول و المتحب الدواه الالمحدول الالمعدول على المان المحدول ال

<sup>(</sup>٢) وهل دمت ، فيها مان قد بك لم السم ولم المرحم العقيم لها

لملهم ماكانوا يفكرون في هذه الطواهر والمشاهدات لمادا لأنقع عليتنا وعلى الارض ، ما الدي يممكها ويمنعها من الوقوع ، ما أندي يديرها ويحركهــــا ويصط مواعد عام وطباعها ، ما لدى عدها سده الأبوار والحررة التي لاتبعد . كل هذا لا أسئه له عند هؤلاء . وأن سألوا فلا أجوبه محمحة (١) وكل ما يمكن أن يقولوا في هندا أو كل ما يمكن أن يقهموا ان الإله ٣٠) أو الالهة هي بني بقمل دلك أو انهــــ أي لشموس والكواك هي لي تفعله شعسها ١٠٠ لايا آلفة أو لا به كائمه حد منح كد بالارادة والاحبار ، اد قيد ط الإيس أحقابا متاديه في الطول المقيد أن كل منحرك إما له ورما حي عاقى . فكا عن بكر ك المنح كه " على مده العائمة على حب مام ي ألمنه في أرمان عبد أفواء وأجاء في أ مان حرى عبد قو م آخرين (١) والطفل كم فدا عير مرة بعطيت أبد صوره كامية لأونتك لأسلاف الماصين، والأطفال حي الوم ادارأوا شك محرث واسير حميوه حياوحمبوا حركته وسيره الراداء وقصده مثل ماصلعوال هي ولا توال بقاياً هذه الانسانية الظاهرية المصحبة مدحدات وكات الاسالة مساوحيت تربي التعاجبة سقط على الإرمن وترى كل مارأي مكتب عاول حديثه، وألكها لم سيطيع أن بقطل با معطل اله و الماس ) في هذه المشاسعة ، وكانت براي كل مار أم

ر ) عرب أيث عن هذه قد هو جواءت عديد ، وكان من الواجب عديد أن جنب عليها لا ان للعدم ان الأمن فنجب أن أرشد الدس

ولا عدد الجوال لاكنمي عنده أن نه هو الذي يدر ه و لهد قد نه بالألحه فنم يعرق بين الله والألومًان

رم) الركاب هي باعمله سفسيه والدله لايمعن دلك بها و لآمه وسائح كت مع اله هرار في مواضع بأن العلم هو الدي يحكم نفسه لنفسه ( با كار مد كرست و خمه بدائل الساس عبية

مكشم قوة اسحار والكهراء وحميع المكاشفات وانحرعات التي قست حياه الاسل (١) عبر الهاكانت عام ذعن أن ترى غير الصواهر وعبير مابري الاطفال من مطاهر الاشباء . وهكندا كانوا أمام حميع مستاظر الكول . وكانوا أنصا يعبون فثث الأمراص بالأنبان ويعلبون أعراصهيها ويعبون أب تورد موارد عطب و مبول شك كسرامن أبواعياعلى حسب احتلاف أعراصها ولكبهم كأبوا حمعا حاهدي بأسالها وحاهلي عبروراه الاعراض فلا مدرون من عوام المكر ومات شيئا ، فيم لديث لاسما ول من وسميات معاومتها شائنا أيصنا . فكانت هناه الحوش الجعيبة القوابة بعروهم فينصرون وقعائيا وفعلائيا لأنيا ظاهرته ولا مصروباهي لايوس عد لحقائل المسورة حدث الطاهر ، فكا ب با ثم منتصره عديه وكا و الأسامير و مان مامها بدون فيان ٢ - وكانها أنصار ول كالأطواط "لي تؤساقا ولي الوراثة وتشرحه ي وأي سال عن ماكان علم لا سان الأول من أحلاق وصائم وحشيه ، والتي عطل مناحك عني أنصيل ماشاء من ميأد الباله والدلكة ووصعر حدودها، عباس أبيد أواأمام هده حشائي واعتواه شاحصان بأعسار فركا شحص الاصمال أي القمر أأد والدكالي المداخي وأوالمعت وراويه بصه أوتكبر وتحبني وعوب ونعماهم عبداله باهد وهرش بولهم ومحارعهم أداء عهموا من هدا شتنالا سوی هده ام ای ، ا سیم

والجواب أن تقال الهما برأي هما الرحين في النصائص في المولق المقصلة وجمع من في عهد بروان عرآن لأفرض الن منه وكافر ، وأكثر همام الأمور إلى أكاها في مناأل عمر ما ياسمه وما العنوات وفعد قرر وبها مصر

والرقيب لدائه والمالات والأاله أهله

ر ۲ مدیر ب کا رامدانه ها به صلی لا مهر ها شد اجداد ا عراوه دکار امدیر و قد بینا مافی فلک فیها سام

أن هذه الأمور نشرك في حله الكافر والمسلم سو م. فيؤ لاء حميعـــــا عنده كالأطفال المناكل لانعليون شت إلاهده لطواهر ، فهم قرءية العناء والتعفيل ولهدا صرح بأنهم لاينعدون حدًا عن الطور الحبوان . فيم فرينون خدا من طور الكلات واحير والخيارير والقرودوما أشبه ديث ، قار كا ب هنا بده حالهم وقت نزول القرآن فكيم بحال من في وقت الخليل عليه السلام ، فكيف يو قبل تواج عليه السلام ، فكمت عن هو فريت من عود آنام ، فلا بساأت عن حال أو يَا وصر مح كلامه يقص أن هو لاه كاب تاحير ل و ما كال سوس السلو عده معرج الاساسه عي صور حدوث حي وف وي لفي ل عي أواك كالرم الحوال وقد نفيه بالخوام الالأمر بي بناه أرا الله عليم الكب استقة والرسن دول حيوا من و ركال هو قيم أو أن هؤلاء ما في وقت برون المران في حدد أن هم الم حية الأيب به يعم أحر عان صاحاق لقراب أن مراح به المراكب أند ما مراه والق الارص وأبيدع وها أكثرت حروب والمساسين بها والم وزيسه حاصوا إسليم ورداوه سايدن دادا دم عسابي سوليم وقعاه بدرد بوقد في لم في معاديه كا من هذا لاء ، كاد ، مرقب مقرتمی کلم می میکو تسمی کیونواکٹر أمو لا و ولا وسامتعوا خاروه المام عاد كا سمنه بدر من فلکر عاصر کالمان جا الا الاه ما عر الهم ما وأور المساعة وأصله فكر والمراس فأبالوالما عله لدام في عوده أأنه ي فحده ما دينكم يدمن أحد من "فالمن و فدال بمن أن يالوايل بدال كناوا فالمهمال على يبد فسال لاحلام والمدلى فيها ال هذه بدرجه بالمدي حال و الله ويضع كلام هذا الملحد ها يصاءم لشرعن عصا بعطاها فالرجي عرأن مفضر ددسرها الإسارة و ملحوم حوله من أسسر كر هه كل قداد و كر عشدة الطواف على سيء

في أدمان ساس ليحص له مابراند من كرا هـ السلف ورفض آر اتهم واعتقادهم لان أوانك احماعات الدين ذكر أقوالهم حصروا امحد في الأحدث بالاحملاق أندية سنفية فلهذا عاكسهم وأصال فيما ينافض هندا الأصل، فكان غرصيه وهديه لدي ير مي اليه هو سبكل قديم بدعوي أن أهمه على عاية الانحطاط والحبي و عدام، وقد طرد هذا الاصل حتى ادعى أن هؤ لاء المستعمرين حير من علجاء كما قدم كلام السد قطب، وهو كثيرا ما يتقوه بهندا عتبد من خدم مود خته في دلك ، وال الدي براد بكون كالخبرير الدي متصبع البحاسات تشعب إلا فاويعرض عن الطباب ولأ يزيدها والعرامتها العمسة هـ المحد أن آرمنا الاواي عن حلاف أجاسهم عاعموا بوده تدبياً كما تمنع الأطفال، بلكا تمنع سائر النهائم من اعمر وعم ها، ولهذا صرح بأن الطفي عطي أبدأ صورة كرمه لأوليك الإسلاف الماصين، أم لم كمفه دلك حتى قال والاطفال حتى يوم اذا أوا شفا ينج ك وسنر حسوه حنا وحسبوا حركته وسيره بارادته ، فالاسلاف الأولوب ما على عادك سالف في تشميهم بالاطفان لذا رأوا خلا ببجه أحد حديوه جيه وهريوا سنه وادا رأوا حيد كدملا يستافه ارتاح هر تواجيه أوادا رأوا خيرديا ميسا خركه الرخ حسوه حيا فلا عبرون بن الحي والست كما لاعبيه ون بن الحاد وعبيره بل هم أحين من الأطفان فان الأطفال لأيقموان هذا كليه فيم دائمًا بهر بوت من كل ما تحرك ولاتمال عن حاسم أباء كنه قارياح فان أكثر الإشباء مراقص وتنجرك فلعلهم كبانوا ادن بموجون موجا فبلا يستقرون أنام الريباح ولأ بهدأون أبدا وقل أن يمر دوم ما فيه رباح . فعلى هذا تكون حالهم أحط من حاله البهائم والحشرات فانها تيداً عالما في أوفات لا ماح في حجورها ومساكتها مل و لا تهرأت من كل متحرك مع أنه الدّعي الهم بهريون من كل شيء بحهلو له كما بقدم ، الله صدق ابله العظير فيما أحبر عن هؤ لام للعرضتين عن الدين في قوله تعالى ما أم تحسب أن أكَّرُ هم يسمعون أو يمقس، إن هم الأكلابعام

بل ه أصل سللاً م

وهما مشكلة وقع فيها من حبب لا يشعر ، وهي أنه قرر في كلامه الماضي أن الأنسان إدادك يتلجص في شيئين القراجين المطاق، وفي عناده كل شيء مقلب مصطرب، هذا كلامه محروفه، فالأنسان الأول حاهل مطبقا وعابد لكل شيء مصطوب ، ثم شبه معلف حيث فال أل أصب صورة ترسم للاصبان في دلك المهد هو الطفل من حيث لعراي من كل لباس علي والدي وكدلك قال هما ال الصفل مكا قما عبر مرمد يعصت أسا صوره كامية لاو ثث الاسلاف للاصاراء فعشكله هي أنه دعي أن لاسان لاول خاهر مطفة وأبه عائداتكل متحرث فصعرات أدشيه بالطهن وحلل الطفن يعطي صواد كاميه عبه فشب نشب مطابعاً ﴿ عَمْ ﴿ وَمَعْدُومَ عَنْكُ أَدَنِّي عَاقِلَ أَنْ الطَّفْسَلِ لَا بعيد كل شيء ، بل لا يعبد شيئا مصف ، جديقص تمشيه و الهدمت دعواه من أصلها وهي التي يدور عليه وقد صالك رها لأنه بالطابق لشبيه وسافص تنافصًا فاحشا ساء فنصاب أولا بدن سبب الذي احتص له الأولور ب بعباده كل شيء لأن العبادة هذه كانت فارقة بشهير واللي الأطعال سكن مقصواده يدعواني العبادة في الأولين وفرانيا ، حيار المصر محاوله ريضال العبددة الله ال الهامن أحلاق الحيلاء الأواس، ولكن بقال هما حجه عللك لالك أولا ساقصت وشبيبهم ولأصفال والأصفال لأعمدون شيئاء ولأعابأها مدان على عكس ما درساء أو دلك أن العبادة الذي عن العير لأن حلو ها من الأطفال الدان هم في عامه الجهر له وملار منه للمقلاء والعبد، تدن على أب من لوارم العب من والعمر م أما عبادات لمنه كي به يما كاب عقو لهم فاسده كابت عبادا بهو كديث لان اكبرها بقائداعي أدبان محرفه قد دخلتها الاعراص والاهوام و بنع فأفيدتها ، وهذا كان أكثر أهن الحصارة في لله وي الوسطى وفنيه وتعدها مديين كخلاف العبدين عن احصاره كالأمر المام حثله والعبيدان عن الكنب للهوية فالهم الحبه لا يعملون شك كالأطفال فكا و المتحطين

في حميع عصورهم، فطهر من هذا أن الأشن الياني ذكره في لطفن حداء عملي عكس مراده ، وهو أن الملحد أشبه شيء بالطفل لدي فرر أن الأولين أشبه شيء به ونسيم الي عاية احيس . فان الطفن لا بعيد شيد وبري أن الاشياء الحبة المحركة أب تتحرك لدانها وصعبا وأبها كاميه لدانها وبو أعطم الدس إعاما بالأسمات لابه يؤمن جا اعابا صادقا بدون أن تنعق بمشئة حارحة عميا فيرى فيها لكماءة الدانية ، وقد فانه نظيب كل ما شاؤه وتشتيه من والدنة لأمه بري فيهم القدره على كل شهره ولا يقس أي عد ميهما ميه كان ، وهذا قامه تؤكد تأكدا لا مريد عدم شده صراحه عصس مراده لا ما حسد أن الوسلة الوحيدة لتحصيل حاجته هو الحب طبو اصل و لتُ كد عيم، بديك ، و بري أبير إن لم نقصا حاحثه فهم لم بحبيدا في لدمين . . وقد ع. ف أبي يستاآل من مكاته لمحتبي الدر فعطانه حاجله ، فالمنحد والطفل فر سان في كل شيء بي لم يكن العلمين أحسن حالاً ، فان الطفي لا ير بي لعبيدات والا إمهمها ويقهم سرها في المهدم و الأحر الان عقبه باقص وكداك ملحد والصفر الا يهمه الأاما بوافق شهواته وطبعه وكديث المتحداء والطفارا بالي محبوان الفدر على كل شيء و علم كل شيء وكديث السحيد ، والطفي لرابي كثيف السوءة والاناجية المطبقة وكداث المنجد أوالطنس لانفرق بأن الرجس والمرأة في شيء من لحقوق إلا في الصورة الطاهرة الحسمية كالنديج و يشعول ويحوهما وكدلك المنجد ، والطفل لا نهمه اخطب ولا لاحباع ها ولا تراهبا شيئا مقبله فلا نعرف منافعها بورنقف متفحنا فيبرحكم دارأني حطبب ومصاس وكداك الملحد، والطفل اذا الله شيء "تفت الى الأسب المن دنه و اعتمد علما ورأى مها لكعابة ولهدا ببال عابه حيده في تصر عها في عرصه وكدلك الملحد ، والطفر يرى أن لا شيء موجود و إما ماده مجلبو بله بلجأ أبه في كشف لكروب ويدحي واستدل له وأن الأمور كليا لمديه وكدات الملحد. والطفل براي الأشياء اخاذته العريبة الحديدة فبدهب لعفيه والطير البله فبدعها

ويعشقها ويتعبق عليها ويترك مارآه من كل ما هو قبلها ولو كان أنفع له وكدلك الملحد . والطفل مكره القداي فلا يتطر الى الشيوح والكبول فلا يراهم شئا كبيرا وبحاف من جنسه ومن مثله وبحملهم أعطم همه فيكره المكهول من أجن أنهم قد ي ولتعلق عن الصعار لأنهم من حصه وكدلك الملحـد ، والطفل يروح عنيه الحداع والنفاق والمراوعة ولايعرف الحفيائق ومقاصد الكلام وكدلث المنجد ، وناحلة فأصدق صورة ترسيم للمنجد هو الطفل أو الحيوان . أما المندس فهو معكن دلك كله . ولحد لا مجمد المسين يشمه شيئا من الحيوان والاطمال في حصائصهم حتى في الأكل والشرب وغيسير دلك كالتحلي وانتكاح، فإن معه فار فا في هم كالصوم والوصوء والترويح، أما الطعل والمنحد وسائر الحنواءت فليسوا كديث ، قالدين هو الحدالفاصل من الطفل والحيوال، و عمَّن أن لم نصحته الدين فسد فلا تعبد به كمَّا فص عليه القرآن، وبعدم وحود لنس مع الاسبان بتحط أي طور الطفولية وبرجع إلى الورام الراحه والهدوء ورغد الميش فهذا قد نتحصل عليه الطفل المدلل المكفول في وعملة كالمحصل عن دلك الملحد في الحمله (١) وأما السيطرة ال وحدث فقد شاركه فيها كبير من الحيوانات العاليه لمسطره على الحيوانات التي دوجا ، ثم ال أكثر هذه الأمور لسب لدم ب بد يا س هي دفع آلام الحاحة والهموم والعموم، وفي ملحد أن سم من ذلك ، بلكل وقته متغص مهدد معذب، وهذا تحلاف علوم الدس وما يسمها من علوم الدنيا من صناعات أو غيرها المؤسسة على الدس فإنها دفع أألام وبدات محفقة لأنها تتصل بالروح والنفس، وهي علوم سماويه مقدسه بركي لروح وتفويها وتقدسها وهي سي مسمرة لا بشوبها شيء من أخوف والوحل المصلد عملع أألد ب

والم أي لاق الاهراء في كل من الطعن و لمنحد

أخلاقهم البشيئة . و ل الله على على على على عالى كل غدر ما معه من الد . ويم المتقدمون في لأمام في أحلاقهم وأنَّ الهم وعلومهم و في كا شيم وأن تنده الملاحدة عبيهم أحياك عاع الاساوأة ب الريد حسيني المه وأما أريد فيدهب حصاروأما ما يعم النباس فيمكث في الأصل وكا ذي عقل يعلم أن هؤلاء، حد للاحدد الدين سعون أجم ه المحدول أحد " إناس عن أسجد ما الصحيح بالمار محدول لأحلاق خيوال والقساد والمترط وأب دارسكال حصه حشه في لاوس لد وقص اله عد أقو الهيروأ الاساهيراعي بالمهم الله عليها واحدلها كلها بأسراها الي الما حسيداد الرحمان ، وها وصحح له عال عدم العال الموضات لتي من أحلاق الأو مان لا أكثر مهاى الماحدة ، والأملى طواق لكسب السيارية ، هي أساطير لأو الموهكم فالهزار ماحده والأولون فاوا مفي الإحداث الهالم عوب و حسب وما برلك لا بده وكمات الملاحدة ، والا وما قالوا لرسيم سائو شك تا معواله م ساوكد بك فال بلاحدة ، والأولوس اعتمدوا على الأسباب وادعوا أن فبالفدره دائلة مال فلهم كلعامة عبر فتال أعدائهم ولوك والمترمان فقاسوهم وحالوهم عتهادا عبي أسالهم وعلميعي أعليهم وكدائ اللاحدة والأوول أعصر حجه سدهم على دالحق و. تعاليم الدين هو شيء واحد هي الحجة بن حكيما. أكبُّ من مؤمن و أعنى منهم وأوسع منهم ثراء في التحرير والصناعة وعرها ، وهده هي أكر حجه للملاحدة سوم ، وهم على مه تعالى عن لاو س مراه التلي عليهم آلماتنا بشوب قال مامل كمفروا الله لي آملو أبي الفريقين حبر مُقامًا وأحسل بديات فأحبر الله أنهم بمرضون عن الآيات التي صواحب احتمان و يحمون الي شيء آجر وهي الأوهام أتي هي الاحتجاج بالتقلم و" أحد بأشياء مادية ، مع أن هذه الامور ليست بحجه لامهاشيء مقصود بعدد ووالدس فباتي احمة سوأماه

وكسرا مركون لاسين فتيرا عدان كن حدور بعير والمحكس وكديك كون صعبوك عد ناكن كرا ولوك بت حدالي الديال بية ما تعير والدراك في أسيان لدلال أن كون أسيان للعجر والبعيج لادف في أسيان حبر للطبد عه أسيان لدلال أن كون أسيان للعجر لا إلى سه الله والدك هي لاحلاق الديه به كالمال لدين والديال الدين والديال الدين والديال المال عدد الكل فلاح وعاج فلا يوحد مة حوصت عليه الأكال معتمله السيادي والديال في الأحد به وعدا الدينية عالى كرده الإدار إلى باحدام بيا حلا والا لدار والدالا لوحد أمية محمد عاشات على لاحد ما الدينية والالدال الدينية عالى المال والدالك المالية والمالية والمالية والمالية عالى المالية والمالية المالية والمالية المالية المالية والمالية المالية الله عليه الله المالية المالية والمالية المالية المالية المالية المالية المالية والمالية المالية المالي

و لمصور مع صفات في سب في هو مده في الأصف و الحواد كاولا من المست عدد في الأصف و الحواد كاولا من المست عدد في الما المستد و ما كاول في الما المستد مرضى ما أبه و سبب الما يعجب من سبدالله موله عدل العمول فيه أ من الحياة الدنيا كم حلها على الله ول الموسم موجود وقت الرول الله آل المستد و وقد الملحد الما حمله على هده عجة أنه أن كامر من أناس حي العامسة كان عاد كان المها على الملاحدة في معرفهم هدد الامور فأراد معمه المكوس كان معاكمه في مدلو له وقعيم وأشعمه أنه الاحدة في مدلو الما الماحدة في مدلو الماحدة في مدلو الماحدة في مدلو الماحدة في مدلو الماحدة في الماحدة ف

كعاديه ، ولم أنت بالأيه كي أمر أنه لكه حشى أن يفسيم لم و في مراج ه المين هج عن الأخرة هر عقول في لله من يقول العلول عاه من الحدواله باوهرعي الأحري ويون ولأيه صرحة بأن مرسها كاعر لأنهم هم العاولون عن الأحاد فاعد الناصيع هذا للتحد كيف ويب هيده الالمالكريمة وكسمائه على هذا وصع ، فله مقد بالحداق لاله صادر عن فلب منفلت ... و الأ وأسر يافي هر في أن الأند بالدعور الدا حدد في يم لأأعف سبه من لأحرد وصحت هذه لأعال لا موسم عدم في ما دس و مدر عی آد جیاه دیدا " در الله و الله عدر الا تدار می العواص ي تعوى ع النقيم المعددة عديد عالية أن هيذا الذي علوه كله ظاهر من الحام ما الدياك الدام الساحر من عاهرة اما بواسطة أوالعبر واستمقافها صافر كنل حدار دفان ياسال والداف حقيقته حواس ط هر اسر السروية حما و بناره إ عاول أم السي إصافي، فقد كمن أغراضه عبد فرماو صاعبه حي وراث محسب معلوم والأراكان وكعلامات والأمراب وحوها وهاساه الأموراني عرفوه كلها مد كه درك صده حتى بودا المهار الما علم ها . وأمورهم كلها مبنية على الطواهر ، وقد كان كثاه كمم المكان بالماوح وكالعام كن طاه حم فيم وعبوب عشواه من عالم يام وكلم وياما ووامها وومعوم أن المادين الواليا شياد عدها والاعتباء بحداس والأية حجة صريحة عليه وعبلي سادته الدين اتحب هم أو ١٠٠ عن دول مؤسس . عامله الله بمدله

فكان كند السود فامت نصفها الله بي مدله نحب ما بدر هما مدادك دي وهم الحوال عنه مدادك وي مدانه لأمر اص والمكرد سكو الله يقد عدد الحوال عنه والمدال عدد الاشتياد فداص بالعدد عاسرت محواس ، والعدكات محتفية معوارض وقد راس أم الأدور التي مناس شوا در كالرواح في هدينا كرات

مِي الْأُمُورِ العِلمُ وهِي مُوحِيدِهِ قَرِيلَهُ مَجْرُو عَلَى مَعَ قِلْهَا وَأَمِنْكُمْ ، وأمَّتُ الاحداد؛ واطوه سر مك ت صعار أو كبارا ، على أن في مسئلة هما ه الحرائر الركاء عالملك مكومات تفصلا لمنا اصدد شرحه الروياء ماي دات أن كاو إن حرم سيئا موجود، حما وهما ايس مما نقدح في عدو مهم وغياه عاليه المراعه مره وها لام قداحها أشراء كراس مافعه يهرم وفسد حها عابيد لل احمد عاميرا شيه مرحوده سطير وحودها بعدا ف ن ای کار درد کارشہ کسب عی آشاد کی مصورہ می قسل م وهما الأساء أأوحات ثبيث عسائره كبر فبالحصاب عيركل مرزلا بعموسا و ها و بن احل على الشراد الحديد من حصر عص الاصال الموجود وقی می ام آل حریدات به شایده در انقوام می ماری ما هول با تم ان حل هذه لامور وعدم المرفع مهم أحسن من للعرفة بأسباب البيلاك والدر مدمك علام سر موما تدريا ، فإن المضرة التي تحصل من هذه على الاسامة علمه من مصرة دات المرضى، وأيضا هؤالاء الذين جيلوا هذه ولام قدع ورام عم حر من حلاوم لا وفاتهم عرفوا أصول الدين و حمالته ا فعه مستحو بهد المرفضحا الدمار حاك وسادوا به على غيرهم و شر و العبدل وأحر حوا الناس من العالب في " و ر حتى ظهر تور الحق الكل صدر وكرو وفي كل مكان فر ب و ديد ، تخلاف هده الأشاء بدن أهلها حديد ا مرهو أهم مر مر الأمور المدامة فات بهم لمثلات و حاف بهم لكاف وصدوا من مجم في محمد و فد عملو أحد ما يقاطها من أسياب للأسقام والأمراص و ما ت سمة والقاس الما م والأسلحة المدمرة ، فاعموا مع الابسالة عن أساعي لخيار والراحة والديور إلا مثل ما هيأوه ها ص الشر وأنواع الادوامي وغدكان معوما أبكشرا من هده لدول قدعرفت هده الأمور مع وقوقه لا تكل لهر دوب الدم عملت في لهمهم حل حاميم أسال أحرى عدرها. ، فقد ما والله ما في أواع لأمراض والاسقام

والحوم والعربي وغير ديث ، فصلا عمر صالهم من صمعيات خرب وهيب بارها، وو أنهم عرفو أمور لدين صحبه كمعرفيهم فناد لامور لا 🔍 صممناً لهم عن الوقوع في وفعو فيه بلا إلى . فعاد د لأحلاق لدينه الإيل أن كمون حميدة ، ولحمدا ومه لا بعد ف أبدأ أمة حافيات على دير ب محافظة تامه ولم بعبرين فبالحد صعف أو بكمه فصعه وأشأن كالرسان في عبره التي تکوں شاحیا صلبة صحیحه نفقه وعاد پر حمدہ أبن دو ماتی احیا او ان والعذاب والدمار الفظيع فلاحبير فيهاءون بعمت حرص ساهراتهم بفع بالله حقيل الساء الراما يعدد الال عاور في يت يال سعياهم ما س . حاهم ما كالواريوعدون ، هاأتم عليم ما كان بدلون وقال ماي الفراك أموالهم ولأأولادها إلمهاد سابكه بالعدالية افتاح والمدلد والطق أنصبهم وهرف في ميامي كري لأو وي من وعمر وغيرهما من أيجر مركيل عن الأصفال هذه الأسيامة بالسائل كالرب حال بدان لانحسون كالمدواء لاستحوارها الكابات الحامة لمعرق والحس، وکیمنگ د ۲ عنی ک می میسی به ایام میره آن جنبوف تشمس وكسوف عمد فدعرف أساله الأولون واداء فالباهير الوالممر بال قداع فو أوقات بكندون و حياف مع قد معه الله بناجل سبيه هیائی رسطو و سامه دفرقی اول فرآن یافی حسیره اید سم فكم قرابه سرور و مد كاعر دلت و لمار و صدر الأسلام لم كديد عصر في الأمميية أي هذه الأما الدينة عام الدال الرحل هممهدى سر الإسلام ولما و حدى عدد و الما قد لد ي و د د دى لامور الكد داي كان باهاره فدوصاف أنمه ال

أماماك دمن عفروه لأخلام وحشبه وسيله باث بي لأوال فيعان

و کا کرم ما بال جامل علاسمه

له كڙه سان في لمسان

وعال إصاب عن كل علم كليه التحقيل المحط المن المعط الله المصابقة المصابقة المحلفة المح

## \_43

وال و الهدا و كالى محصص الوط له سه مر العمر ألى الاطفال والدول و هم جده لل معهد شر الاحلاق والصدير الله على والهم لو اتركوا سحد الله الورغور على أله وله أعوا من صروبا فعد الشيئا حسنا من أجل أله حسل أو إلى فيهم ما إغير ها على فعل احسل ، ورأوا ما على ألى مبوا منه ألى حسناك أو الميل لفعل الحسنات والحير له ولد مع الاطفال واعدا لقرود القدا و المنو عليه محلكم الفند والسرابية والمشاهدة والتعسيم بعد الولادة ، وكان بعد ألى لكون فدا دلالات عدسة عسده ، و لكسيم تقوا مع هذا كله تمو ول و يعتقدون أن الاطفال تطبيعتهم مجولول على الحير ، وهذا بدل على أشياء كثيرة مد سقطوا الواحدة مها من هذه الدلالات ألى لاسان بدل على أشياء كثيرة مد سقطوا الواحدة مها من هذه الدلالات ألى لاسان فطبيعية شراير حدث طالم وألى الاسان الاول كذر كدات في كل عهوده وأن

<sup>(</sup>١) يعلى الأسان الكول الموجود وقت بالول العرال

الاطمال يرثون منا الشر والخان و صبر على أو بمث الآلاء لأواس الطالم. الأشرار، أما الخير والاحسان وكل ه ه اصفات و لأ هاص عمله بي تصف بها لاسان وال ماعو رايها و مسجها و أمرا بها فيي مكسله اكساسه مي الادس وم " به اي كو و ماسان علمه حكم العدد و حاجه والالمانة الصارفان حر تدفع الأدالة أصاكا سحروق فصارمدن والتهي والحوال أن عن أماكون لأب الأون بداحودوف وبالقرآل . بي كما يربي هذه السخصص أن الأصفال بالدول وفي خده ل سر الأحسارافي وأدر "عالا ومع دات ول أبه ما "كم وابه عدم بالكمورول على احد ورائله من لاگر ب ب در ای سنجی کا بر من الکامر آن مفود ب لأبيا في مكتبر في لا ترك وم الدي فاله و سهد فال هذا المنجد ، وأراب عليه والوقع كالمكائل الانتهاك بماكم به وق الحديث كل مهاود تولد عي عظ مواهما . هي هم ن حير كا أن . والكن همدا شأ م كسب ماحط عن باله ولوح ف كل ثيره من مقل واحس و عدوره أميا دعواه أن الأدبيان بط عبد شرير حدث طبعه وب الأسان الأول كان كذلك في كل عبوره وأن لاصف إنون هد السر واحبث و علم من اولئك الأماء الاوال وأن الواقع أنهم تساعان أشرار فيده السفاوي مع كونها من الحالت و لحديد والها بي لا تنفوه بيا إلا من بنه في الفحة والفحو العالم أي لا تقدها عالم فين تنقص حميم ما أصابه في هذا المنحث والمح ما قالم دعواه فأتمه بدعلي ما برعم بافي بعصر الانسان والحظ عني من ما يعصمه ولا يؤمن له ، بن الدعى أن الاتمال به أول له وألت بري أنه سنه و رفاد بأشبع المقادح وأعظمها ، فإن هذه الأوصاف هي أصوال الشركله والردية كلها ، ولو أن إنساء قبل له صف الانتبال بأفيم الأوصاف كليا لم بادعلي هـ أ ، فيسمى أن يعط هذه الأوصاف الإراعة في باري لا سان في خنص بنفسه حيث احتارها دوأما عسره فهو مدعي عدم فلا يقس فدله فلحمكم عدم هو الدلث م

وحميع ما يدعيه من الأوصاف أي تعار الفلما عناس بالنالها في عسم، ولديا لملحد يلاعب كف شاه بمول حجل أو حياد الهر أولا بدار أن الأسمال ك من الموضاء لاستعدادات علم في سعم في يكان والسعادة أو عي مرة أحرال فيقار أنه ويد تصبعيه ش أحيث شيف الديد حاهلا أبد القيال حب لأغرب ومعاه معدال مربه فقل محمدان ما والمواصلي سر ، حد ، الطرو لحي عام عب كله م الان هد، صفة النصال ماي م م م کند که روستان در یکی آن که راسته سکل می كون مسمد منقص ، لان هذه الأمو عاص لا كرياب ، وقد قديد أن ه احل لا مان في مافضه من بأس لأنه شما رعب به مقسه م أنه الهري ته مه العلي من الأالحادي أحد في المكل في المحتصر من المقتل والتي أن الأعلم المعنى وسعدها أنا أن ما عن تدري لله مه په ده د د د م د د د د ک د خومده ل به لاد یا صود دشی و الما و مد د اللك و حال م د مده ما ران الله الحراه الله الله الله ما الما الما وقع بماهم من ما ما أن كون هو المدادي الما ما عام عاصه فالمدة العالم مه الأهوا و من الساق عام يروه الداخد وأشاهيه والشائم كما ياوه سالها

واحلت شيئا فشائنا حتى ببطرا وللنفع ما يراب عداء مان حبا الحجاب ألها ماله فال اشر صد حر و حلت صد عليه و عبر صد علي فكف لكول هده الطارة فالمالصدها أدفوله هدا بافضر أحاديه عاسده وافخرا واعي حفات في أساحد وعلى أصم ل الدار من أن الما مليا و مصدف حلت و اله عدر فه هما أو المسائم من حال مدور فالدو الأجالو المستمكسية مرادلات والمتاريخ والمتاكر المعارية عرفون بعالم ما ما عبول الكان فيا الأواف د أرف فهاد . وحدو وعرهم فالماعر فارسا بأناها كالحماء والمواعد للعقار هدد عا أنه أمام أم المعلق ل م أم أم عام المام تقدم أن هذا المفرور مصاب بد عند مند مند مند مند I see a commence of the commence of the commence of وقد عوالج عدم مركزت بحصيم مناجد حاد السام عام ما المام الم التي كوية عدمه ما ما ما ما ما ما ما الصاعب عبيسه وقا المصاعبة على الشر والخبث و أند سنة لل كوأن نه و المحادي المحدد ائمًا تنتج عن محل فيد من العام مناصر قابلة قا من الحُبر الرها عالم مسوما آو موجود صدها ، ولماذا کا ے جہ ہے جہ جہ ہے ۔ اور ہے میں توصف به في أخلاقها بيذه الاوت في حوسب معاوره مي و الدن أكرمهم الله في قوله تعالى ما برند كريد الله ما جيال مركبيم اذا كانوا مطبوعين على هذه الأوصاف و مد ماء مم موه حدث. جديدا و لمنجدون من الأن ع بدن صبعه حديد نعص ، ما نه ير بديمه في ريط به في لا سيد كان فيه فور في بيط به

احبرية کي هي موضع فيون دو علي حير والاحسان و ثبتهم أن يکون موضع دم عي أحر م لأحسان حيثًا سران شها، وهذا صهر ، وقد ف. فيم سلق ال لا بدل جي حشف فيه بدأ فطري عبو يالمايل لدي هو عبدة حبرات أسرها والداعول المصوع عيي المير والمنال واطمان غداله فطره مودعه اصوراح، و ال في حديها شاص كارة، في المشر لأبد مي صبعة ليقص فيه لكي الله عصل عليه للعراد يكله لها إن سلمد حياله والتعادية م روح و و الأنام المارية أن هي حاد صحيحه ، وأعط ة سب هي عن حريه هي به وعامه عامه د عاجم وهي عن المبور ما يرد عديه من دو على حار الكن حيث أن من أن باس تصفول فيها احتلاله كشراء فر پهر من مکون فطر به صعیفه حدا و لکرن طاح الدعن مجانو اداه فواله حدا كالمكر وأمحا وطيروعو دينامل الأحلاق الأحري وكون لدعي الله ي رعبيه صفقا ركيك و بداعي الدي برد عي لك إحصيان الأجرى قور السباب المئة الى العدس ويهما الأسان الأمان الاستبادة سرايان ما القسيد دبال كا يمسد در سي دو در در الحاسب عديقه لا با علمي عديه حي العدم الاسفاع به . أو كم نفسد الجنة نفائية للسب بو و دقوة إلمفارض و لا سبها اذاكانت حياتها ضعيفه مممسهم مرتكون فطرته بالعكس إفكون قولة بسيطة سريعة القبول، والداعي قوال ملائم لحبا، ومصاداتهما صعيفه كما أن دو عي مصاداتها كدلك صميمه فتقوى هذه الطبعه لخبرية وتكبر حتى تبلاشي فيهمآ الطاع لأحرى وأناس مراب على هند المصيل كل محسب قوه فطرته وصعفيا، على أنه بحب أن يعرف أن يعشب في دلك الراعضي أم اله يجب أن يعلم أن عبساء النفس من الأواين و لأحرين مختلفون في طبيعة الأنسان احتلافًا كشراً تمنهم من يقول المطبع على الشر والظلم ومنهم من يقوله طبع على حب الحرر والعدل كم أشار الى هذا صاحب كساس الوجود) السند محود

ما من وعراه و صحح هو مركر ولكن مرف أن بدس فالوا الله صع عن شره الطره يلاعم في الماس من يدعي هذا للعرور فالكر الكفار بره عسه مستحي أن يعود تنان ما تعواله ما هواله به هذا الدي حملاً مصوعات عن الدر واحس والطي ومكف بدال حي حملت شياص ، فأن فرق المال لا سان والسطال ما يرلا الله الموهم قد ده الاحد به والاعي أن لدال تركوه هم الدال صعم بحدد فيكول الساعة هم أي صمم شجاه أن لدال تركوه هم الدال حجه به فيه و الما هو حجه عليه سه الماكل المال مطبول على ماكره لا حجه به فيه و الما هو حجه عليه سه الماكل المال مطبول على ماكره الاحجه به فيه و الما هو حجه عليه سه الماكل المال مطبول على ماكره الاحجه به فيه و الما هو حجه عليه سه الماكل المال مطبول على ماكره الاحجه به فيه و الماكم عطبره المستقدمة عن ما مراك ها الماكية الماكنة الماكن

أد قال ، وعي هد هي الحي الدسم سمت أن او ، قصد الاقتداء والاحساء، و لد حد م من و أعلى و أعلى المستعمل ألماسيره وعلى هذا من من و أعلى المستعمل ألماسيره وعلى هذا من هذا كل من خالفها يتشأ على الشرقي خين الماضح المعلى إلى مرجاع والأدال لان من خالفها يتشأ على الشرواحد والصوو مسول معلى لان قراب أن ما مع الاسان من الاحسان أنا هو مكاسب من لدريات ولو برائ عن حالة لص مصحور بهده الطباع صول حياه ، قبحت أن هراع عني هذا وحوال الحث على ما يضاد هسته الاحسان والأحسان المناه والمدال الحياة والمدال الحياة والمدال الحياة والمدال الحياة والمال المستقبل ما دمن تعتقد أن الاسبال مطاوع عني هذه حصال الحياة والمال المستقبل ما دمن عالم والكبر ما لم

 <sup>(</sup>۱) و يسال على ما ذكر ماه احتلاف الاطفال عميرين في مسول ان لحير و العدل و لمبول ان تشر و الصر و الحدث و لطفن من حين عمر تصهر عدله سجاماه و أخلاقه ان تصاحبه في حديثه عدماً

عرصه را معده قدر بولد ولاشت أن آثر لديا ما في الماصي أجد واكثر وأصر ولا بعد أعهد من المدال كرات آثار هساقه الخصال معمد مدومه فلل على على هدا تسع أثر الديا ت الصحيحة وعصمها سوادكال من ساحى أو حساصر أو المسقال بلا فرق ، والذي أوقعه فى هدا ما فيد الله في التي قلناها عنه في مدا ما فيد الحل التي قلناها عنه في طاح المسائلة ما وحد على مدا المتحصص من علياه النفس بحر يه وكر عمد لا ما وحد على مدا المتحصص من علياه النفس بحر يه ألم عمد المتحصص من علياه النفس بحر يه ملك في مدا مدا ما معمد المعمد الله في استعدادات الأحال ومواهسه الله هو ما معمد عمد عمد المواجع في استعدادات الأحال في أمر ومواهسة ألم وحد الكراء في المتعددات الأحدة في المعمد المعم

#### Ja 2

نهای الدو هدار بدلالات الاندار آن الاندان الدام والانستأخرار. وأنه جای دیمور الدارس الحار ومان نقص ف کان

في كارهم عي فرص فيليمه ما له يا عي وجوب محافظه عيسيني

الاحلاق الدينية لا يا هي التي برس هذه الاحلاق ويصدها فيني أهريق الي والرشد والشخيص من هذه طباح الحبيثة ، وتعاثير أسال بعدير مستسه صاهره عليه كيه فهي اسواه أو حد لها وقوله ، ب ترث لاطفه أن صاعبه سوب بسم ولا بريه ، أح ، يقال وك بك براء عد لاطف تن بدأوا على هذه العدم خيفة لا بعدم من وحط تنكل عسبه بعدل ها عد أن و مهمها العدم خيفه بالموجه والقوص و طائع العدم عد الله في ما أن فرات أن ما معهم من حد فهو مكسب عن أن الله حدد عدل حدد عدل معرفه هذه المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد العدد المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم الاستحداد العدد المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم العدد المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم العدد المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم المعارض غوم والمعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد المعارض غوم والعمل به محودها عدد عدد العارض غوم العدد المعارض غوم والمعارض غوم والمعارض غوم والعدد المعارض غوم والعدد المعارض غوم والعدد المعارض غوم والمعارض غوم والعدد المعارض في العدد المعارض غوم والعدد المعارض في العدد المعارض

## فصان

ولما كان فول منحصص في عدي عمل له وقع عدر في هده و اله شيء مركر عده ولا سكل أن نستون به مهاكان الأمراء هدا على غدر الوحا مراكر عده و ولا فعال المستور واققه بالاستلال الأداب عي تصديق من الدعاه و وقد عليت مما من واققه بالاستلال الأداب عي تصديق من الدعاه و وقد عليت مما من أنه وجب عي له سأن كون بعل به سيديا به من التصوص على طبق هواه بكل حال وو حالف حمع المعمر إلى بن وأو حمد المعمد وقواعد الشرع و وهد الشدن بالمصوص على أنه الأول و أنم السدن و على رأبه الأدر مع وصوح الصدة في الرأس ومع هذا فيه الا يكسي بدعوى أن الابه تدارعي هد وشد وتدا الله بن سعى في كان نص سيديا به أنه صرح في ما يسعد و إلى المصرة في نصر الأمر صراح في المالالة على عدد فقال مستدلا على ما ادعاء في طبق الأسال وهذا عصد و وجد المسيد هذا على أن المسلم فيد به عن هذه العصاب كابر سيب صريحا و في نصوصه الصراعة قوله حال و واله أخر حكم من طبل أنها كم لا يعدون شيئا من هذه الأصول المعلومة في الأحلاق وفي أمر الموق الراحة وي الأدبالية المن المعمون شيئا من هذه الأصول المعلومة في الأحلاق وفي أمر الموق الراحة وي الأدبالية المناه المناه وي الأدبالية وي ا

وفي النعالج محتمد وهدد لامه لل سائم الله في كوا ماول عالمي القوا لا يعلمون للأمه لا تعلمون لاصول الماقية العشر والطير الباهلة عليها والقوائد الماقية المالية ا

و حوال ال قال الداري بأنه الكرية ما مان عني ما الناه و يأ ما رشير الله ، ودعواء أنها بصراصم خ بيت ومكارة . فان معام مصل والله أحر حك من بقول أمه بكا أمر رآحه مصله تساعين حي كان هند الصد فيم الأعام و ٢ فال و لا تعلمون شاه و بيس كان من ما مير ساء كون سرارا حيثًا صاب كالأصر لاحي لأحرس، فال في هذا النظام لا عدم عدم لا محاف لا عكر في عود ويدعى الله بال أن الله جنفوا حقاء علياني العظرة فقيرة بدان وقدالك لأباع عكن مرسعة وأثك مان عرس ویم نسعها کاملا عنول توجیدکا قال هیدانی با ور آخا بث من بي دم مي طبور ۾ ۾ سهم و شيده جي عسيم است تر ساڳ هاؤ - ان شيدات وفدادكا المقتدون أن عدسجا داستجرح دراصير أباد بالبله وأنه أشهدها فالدنيين بأنو حبد فشهده له وهد هوافي معر القطرة وم اراً وقط أنه عناني عراس فيهم أنه في صعيبه السرا و حاب و المسير في شاء عال الاال مصف وفياء عني منا سنجد فيني سنو أن أنه برأ في حييم له ، ور الكال ، فكنف بدأ في حدقته بدور الكان و النبدوهو حنفهم متدوعات مين الشر وأحب وأندره ومعاده أرافداد فبندب فالص لاحر فبباكم عترف هو الدعال فكم كوال من صع على صفات المدائص مسعد الكيال والرسد العقو وكول فيه بدور لدانت ، أم كف نقق ديمواد أن الاحلاق اختير له مكفيته من الدات والراية معاقولة فيم مصى الدالا تجدح الي مهير. المعم به الأسبان أي تعمل أي هذا لمهم أ موجود فله وفي صعه ، فسلحان من أحزاه واجعل كارمه إللهار ويلتكص لعصه لعصاء واهده سلما لله في كل مرادلها

م قال و وس هده عصوص فوله عال و حديد الاسال له كال طوف حبولاً مقوله فتن لاسال ما كم د وقوله ال لاسال على ال أن آن سنعى سوفوله م حصرات لانفس اشم والايات في هد على كلم د معلومه م

فقال كا هدد لابات بيس في در واحد شير والما ماعدة وهد لانان وجه لداله كافي و فالدخو عب علم ما في صاهر هدو الأنان ما عمهم منه أن الأسان حتى علم مصورة على سرار حسن و عسم حتى شهاب سار در هی کار حجه علم ر ما فرایا مان و حمد الأسار ما کال علوما حيولا وسرفها كالرفعاء ويست عامله حس لأسال الالله أحير أيه عرص الأماء على سمو ما والأاص أن الاعبيان المبرسة الإنسان لجيله وقصور عره أو لأحجاءه محميء وهو غدم في تحمل همد الأمالة لاته أضعف من السموات والأرس الرجاء بالدواف وفات د حرت عله هذا الأما مما حراسا و لكن له سنج مام سكت مده . اس أن هذا لاسيال لمن تحيل لأم ممقير في لألم و . م الحي الدهي وصعها وحالف صاف والما وقسر باها اطدو بالم صاها أ والمحملوا و وقليم حيدوأسي مافي سلطاعته مرجمي فيليا الاعسيان لأولان معاس و الت تصليم الرجمة و المعطرة وهم المال المسلى للمال حسل المسال المسام الحيول لابه أميوا وحيوا الصاحب حب فال عدور به صير ما حيد لا بالمدن بله المنافقان والمنطاب والمتدكان والمركان والموت بله عليما المؤملين والموسب وكال لله عصر أرحيل العيساد لألة كأفي سورد أمال وسوره عصرا فاعرال تصدق بعصة تعصأ أوكبا بشاقوله هناب اقتني الاست ما كه و على بالديك كاور عان به وصفه الله عصل ما أمراد

<sup>(</sup>۱) کای تون سوره تمره

# فصل

 ومكان ، ومعود أن كل بن من هذه الاديان و لاصحاب طرائة في تعليم الاحلاق والرابية المأحود أكثرها س بدل نفسه ، ولو تركو فلم يعبوا شد لا يبوده و لا نصرا به ولا يحب سنة ولا يسلمية لقواء على قطر بهم أي عردين من كل دس ، وقط بهم هي العدوال المطلق المن لا نعرف الفيد ولا الصلف ، واعظم عالما نظر أضلاقا السن ممدوحه والبسب حيرا (١) واده قل الأمم القطر به كان معرات بال ترك بعدد عن المعدم واللهديب في حاصه و المداد ما أنظم وهو بدل ترث لحقسه الامل الي لا عليم و المداد ما ما حد بدا من النظر وهو بدل ترث لحقسه الامل الي لا أن معدم و المداد ما ما حد بدا من النظر وهو بدل ترث لحقسه الامل الي لا وكان معدم و المداد ما أنه بدار من النظر وهو بدل ترث لحقسه الامل الي لا والأحلاق درد ته واحده المداد ، وأما قول دمين الكذب والترويل والقطل والأحلاق درد ته واحده المداد ، وأما قول دمين من حمد أقواهم الكذبرة التي تموح به بدا درية ما يمه عبية و لا عقدة و لا دلية عالم المداد المداد

والحمال أن يقال اولا فرح من حسات ، فاله حدى ما ساله الداد منه و رضح معاد ، وهو مني بساه لحرفه البهودية في النحر على و عالما أنه تجرف الله على المعلى والمعنى حمد فلا لكنى باحدهما ، ولو أنه ساقة لكاله على المعلى وطهر طبلال نقريره عليه ، وفهن فسوقة بجملته ، فقى الصحيحات عن أنى سبة أن أن هريرة قال قال سول لله يتنافق ما من مولود يو الدالا عن القطره ، فأ واله بهواتنا به و سعرا له و بمحساله ، كما تشح للها مه بهمة حماء ، هن عسول فيها من حمدته ، أم يقول به فطرة ألله التي فطر الدس عليه الاسميل حتى الله التي القطرة قبول الدس نقيم ، وصح هذا ما فير آخره أوله ، فين أن المراد القطرة قبول الدس نقيم ، وصح هذا ما

و و ميأن أنه تنفض فدا من عبيه قريبا

رواه ميل في محمحه على عاص محشمي أن رسوب عه جيوم حصب دات يده فسال في حصله . د ناري عراوحي م و أن أعيلكم با حيار ته عليي في يوجي هذا ، كل مال تحلته عبادي حال و و حسب عددي حدد كلهم و الهم أشهو الساطان فاقسيهم عياد ليهاواحا مت عليم ما أحست هواء وأمر بسهم أن شركوا - مد أن مسط من خر الحديث ، فهذا الخير الصحيح صرح في الدار القطرة الاستعادة بالي قبول الدين الذي هو أصل كل حد ، و با سوحه لا صمومه الله الله الله عدم مالدلاله على ما ما ما ما أن الأصفال صامو على شر واحست ما لعلم ، و عاصم مكا مولود لويد عي علم و والبدات و عطر در هي علم و الشر و حلت في العلم لعرب المعروفة إلا في عه هذه المنحد مدان إلى الوراد فوه فداف أن العطره هي حدي في و وهد ک معدوک عد وع ه موجو د في کل ملان مي الملات و عواها علي فيه مي و من د ک د ي مان فهمه لعمادور عاعيه الصدص أراعط الأرامي بأباعد الذول للوحدة والدين كإلفان عال الأفيرو حيب مدال حند فيداد لله أرافقد الاس عديا لاتبديل حلق به القالمان في الأكام العدي أن الم العديم بي حلق لباس عليم هي فامه أو حه أندان فاله فيد إقامه أو حه عدا المقداد لان الله أمل بنيه علمه أصلاه وأساره بالامه أوجه بديل جار كو به حسف أي ماثلاً عن كل ما سوره ، وهند هي حشقه الله حيد او فيسياد كالساهدة القطر مركز وي حمع بي أده مرعد مسلاحدة ومن صر عهد من حميله الدين هم أصار كل ملاحدة هذر الأمه بدس للكرون علو الله على يعرش فواق العالم ويمكرون كثيرا من الصف كالملاء ، فأن الحس كلهم - عد من ذكر -يقيمون لوجه عدس فيفلونه مالان للممترين بالحاقي بصفانه , فيبراه أدا اشتدت بهم لصراء يرفعون أنديه الى سيء متوجهين نقاراتهم ووجوههم اليها لعلمهم من الله هو قها ، وقد نص عن يُثلثه في حديث عباص استقسم نصا

فاصف بأنه سنجاله جنوا عاد معاد الكليا في الساسي أديو أنساء عر قطراتهم ي حلقو علمها وأقسيها عن بريهم لمارات متصرب فاحتدرت هي فاطع في مسئم لا يفس أي بأوال ومعلوم أن الاندار الحسام عليه مسوا هم اختصار . كما أنه معلوم بالتم و راي أن شاءك ل أشابيه على أسر أو حسب وأصبى والدن على هدأ عناأ بماعان في عبال حداث وأنواه إواد لم أو عصر به أو مجينا به ، وأريض في الأسلام الأجاب في أبواء والعدا الله به والحوسة، وهذا يدل دلالة صريحة على عرف الدمالا ماء أن المسام علاف دیک آن نه درستی بای حقو نه آن تو که څروه سه المرقوا الاسلام لما يهم مو سوار و السيعاد الأصل م أم مريد وه من التي بخلافه اليودية والصراء والحاسلة الحام ومعارم الأحدام على خلاف الأصل فيه أهم المحلم والأصلية فقال واهل حلول فريا على حلاعاء له فرن ہے ایس وعادرہ کی ماطفال جیمر اجل امید یا امال عظاماتان الاستعداد فيم المان سعد دور حرام كرديا له علم مام إمار صها معارض عمر فها بدل وحوب الأناء أن كون هذا الأنام ال منساونا دينها كا أنه ما يد ها فيها د الاستانا يلم في الله وقو وحب نساوي في عارجه لا عديد الحكمة بالدم من الله أكوف ألماس حميعًا كالملائكية أو كالما مع وحدث لا بعاف يحدث من تنسب و يعدن م الصلان واستعاده من الشعاء والنوا من لصمه وأن حسال المعوا واصفح والعقاب والعباب والإنجية وغيرا بابك أأدف فيا المرامرة أب هاب أعماري يطني سصوص عي وقل هو د ا فيحد، يأحد النص فيحميه عي شيواته وميا ير دل أم د حلف أله جاء ي هو ألك مله فليله و حلم له على صد ما احتج به في الرأي الأولى . في عمل تعلل "ماس " مسرف في هما و سه يعلم أننآ لم يظلمه أوتاسب المدم إداره علم او إسائنوا من البراهم على مافشدق بقش هدا أتحدرك الأشاف يريضاها المصدح بالمطاه

السائع ممام حة والمدي حراء وأنه المشال بيدا الحداث عن ديث بأبها عسر عدو حدو أنهاشر وحت ، وعدادعي في مديه (المصن الحاسم ) أن الأحماع قائم على أن العظرة تسوحه وأنها مثيٌّ عنها بن هي تسوحية بكل لسان. وأن بعده ها مدموم كل أسان أو للثاعد اله تصبه والمحجمه ٥٥ ) فأنه لما استثدل بالعظارة على مو قال ، لأول لأحدر مثل فياله الأقر وحياك اللدين حليقا وط دامه تروط عس عسب الاتماع الحنق مه وعد أمره بالقامع إلى الفطاء وأبامهم وأحراأ بالمدال تميروأ بالدال الماس ولهبي عن تبديلها و ومئل قوله ا وأناأ حمد بلك من بن آده من طهور ها بير الهواء أشهدها عالمنايي أعسيم أسبء حكوفوا إشهده أرغوه ومالقيمة الاكتاعن مذا عامِين ، أو نقو و النه أسر ؛ آمارُ " من و كرات ما من يعدهم أفتها لكمنا عافع المناول الحمل الهام على المطرد هو الحل الأعال، وحمل السالم ب سام لا ، م هو شرشه و ليكمر ب الوقال سول الله چانيخ في خمديث الصحم ، كل مولد دار لدعي لفطر دافر ما أم يواد به أو الصرا به أو للحسانة م والحديث به روايات كا ره نميدج عط دار وفي صحيح مسم عن سول الله عليه عال وقال مه مدن الي حلق عالى حصاء خامهم الساطيين فاحدا بهم ، بي آخر الحداث ، وفي تعص وأنابه إلى حنفت عدين جنفاه منابات الام ادي حاوم الكلمة على مدح الفطرة و سام على ما حسام من طراقها ، فالمطارة عدوجه كل مان وتعييرها مدموم بكل مان ، فيهي كالامه خروفه ، فاعلم الي هما الساقص الفاحش والانقلاب الملكر في استدلاله فالحداث على أنه الأول أبراستدل به على أنه ساي مع تصاد البطريش ، وهما دأنه ، الاعت ، تصوص كيف شاء لا ميري أنه لا مكل لاحد أل يسامله

<sup>(</sup>۱) تأس دو به ، تصح الفصرة ، مع أوبه فيا ستى ر عصره بيست ممدوحية و بيست حيرا

فی لعم و لا فی العقل و لا فی سر عه و لا فی حمیع بعصائی فهو یقول مد بر ید لا معمل مد بشوله و بحكم به فر أحملها من كليه حدث فاره لو أسمتو اكست المعدم في الأمر ، و لكن با بن تساهم افي معاها و عصو الأصار هم عميد ، و هده العصد هي لبي أو حدث هد العطور أو التحول في مر عبه و مدر عبه حي المده العام عليه حي المده في على الواقع

أمريه من انحل في لعلما و لماس أن كدن لمولود للطبوء على الرو يحسث والطيراقية متمان والمتعدات عملون المان تحاق هوا مصدا الأل صهداره أوركاه وحبرات عال هذه عد عائد لدمن كل وجد ، في يا على أصول البراكلية والدال أصاراحا كلمارخل بناأطه في هذا المرضوع حصر لأن ها الملحد ر مي دريا الانسال الدين أكامه عله وحسيه عاركاء البراحين ليصور أحيث الاوصاف وأشتعها فيجب جماده والمداء والمساده لينا أسال المكرام المعطن، فهذا الأحمى بان كأن بأسب حصر ممها حدا في لا فسطيم الأماء لا مواشد مصلة والمسائل . البيا حامان الأن اليام was and a good of the way to have وحساسعي مديعه عي ماورأ لا لم الشيء الأمامة المافي ده فوق فا بدوله من كل ما درواح بالديم الأكناء المال المواهب والاستعمال وأعارها بالما أكا ما فالمال عطيم ير ساله حصله الى محد ر در ال المراج كرام الا ما را صلعوا حياه ، أما شام دور عن احرف أحر سماد د ماه ما ما ماه سور حديد و کار در در مراحداد در راه در در راي ديد که و مساه الرساي في باك ناه حمد أو القي ما يح الراس علم الراس يهر الكار أوران مراحد م الألال والأخر المرادس كوافي الالال وسدة الساوءة ولأهاله المع الممروم ما أوق وهور وود أكثر سرح حدث الأثمان فالمعرف حدث كه يم

ق على مص عم ل أسهم ، ولا علما في ما قود ألا له عبر له أم على أصل من أصبول عبر مد ، فهد عد ج مه أن كل بصل قد در أم يهم لكرون الجزاء عايد الانهارة اوهو دامي برأتهم محسوب في كل أيء فتحب رفص كل ما عناهم لأن حمل لا خامل وقد صدح هما ال كال قول يقولو له عملي سے عمر ان بہمانے کا بعث اللہ کا روائل فالدعی أصورها سال عوم، عني كرب محدوس الأنه فالراء الفطرة الأولى معروفه وهي الحبيسين مكل التعاير الموجه ادالوم على الأسال على فالله برا الألكون موجودة لوم عيد الاسال م ورصه فعدد معالي مدولات كي مقد فالدد ، فكل معرفة أوساحديا وعدر لامحمد لاصر والمفر والمماد لاسارفلا عدات به ، وقد کار عد المعني م کثیره ، ولحمدا که د مسط دا في شهده ولأصدر أنه مدرات هذا لمعيي ، ولما كان عمر أن المقول م كلهم مح الهور ما في هذا الآرياد أبه المار تواشها والاحسال مدم الكلف لأع مقل شرط و سطم كاأمه في و صحه كل عدره وعقد شرعي و لأ الصعير بسهو والعص وتشده علمه أموار كبده حار فشهادته بالطبلة ببلك هبالما الملحه عار سب المؤملان . هنامه أفراهم : أجموا عليها وادعى أن دلك هو دسب كو به مطبه عن على احث والنبر واعار، أو لم تكفه هذا حي ي كل من حديمه من لفظها. بعدم أمم والمدس والمقل ، لأنه صرح أن أمو لهم التي تموج بها الكتب موحا بس لها فيمه عقبية ولا عليه ولا دبيه ، فهم نم بهوا الحدة شد حدا . وأعا الدن صنع الحاة في المتحلول من الأديال ، فلهذا قدم عسيم كلهم ما أشرر به هذا المتحصص الذي رتد أنه م نعيم كلامه في دلك أو كيان عليه افيا أرحص علياه الأمالية وأحف مرابهم عبده، وهو عبدهم كدلك بلا ر ب

وها منا نكنة هامة يجب النفطن ها ، وهي أنه أنبت بهد الكلام أب الملاحدة المتحلين من الاسركالاصف أشرار حشاء طبه مشتمون على كل

عدوال مصنق بدون قند والأصاط بالمصاع بالله الي تقلمت عروفها فبأعلها وبه غال ، ومعبوم أن كال بال من هذه الأدبان والأحديث فد يمه في تعليم لاحلاق وا- به لما حود كشفر من منه و و كه لا مبوا سن لا بود به ولا بعر به ولا محرسه ولا سامله أغل حسي فطرتها مح دان ما تل دان الروضل بهاهم أعدوان مصورات بأنا ما في أعليما والأنصاعاء بهي وأسرطاء عااد عدها واقحه في بالخراء بالمرب لادار شدر د وه چه ر د که چه جها و حد و هسد و شر والسوال مصوالدي لأعرف المساء لأأسط فكمت إسابه أي حي وشره حياو پيم ۾ پيان صبعوا جاء و آيو ۾ آهن جي آسي جي أحسر فه فيصم أساله السياطي فصيحه عارضيه لعساده الله وأا الله جعم ن فقيد رجع سيمه أيدن رق به حيم عميدها عار عبيده د مادية من حيث لا يشعر وهو الما قال هذا عدم الله حدد و لكنه دميم باله المهم . وفي المثل وأياك وحمد لاحمل براء إلى المعث فلصراء وقد تمص في هذه الخلة حمله ماست عليه من حمه كل وضف حمل على ساء ته مال الملاحدة والرادرقة وأشاهيه من الانجلال من الأنزيان الكف بصلعون حاياه وهم مجردون من كل ديل، وطافر ب أن عرد من لدن هو . في عني حلقه من الحين و لحبت و شه والصر و المدوان المطلق ، وأصد من هيدا وأرهى وأمراأ الدرعي أن لمسدن على حلاف أحاسهم وأسائهم ما يمو الحساد شبئا جدیدا، و هو کما بری قر آن همد اسما بر ما حودة من الدين نصمه و أن المجرد من الأديان يبق على قطرته من الحنك و لحين و شتر والعدوال المطلق الذي لا يعرف القيد ولا الضبط أنصفو بالمسبول وأنصفو أنسكم من هذا المعتود الذي كان فصحه عدكم عند لأحرب فينحي من حيف نفيله

روم تأسل هد

11

ح

3

I

# وجعه بهده اخاله التي يستعبد منها كل عاص فصل

قال ده ها هد یحت آن عصل لقد ی آنه لا سافتنی بین دعو تبسیا الی لایمان بالانسان و مراهمه المدانده و قو ساهد علی حله علی الصر و انعدوان ، فات بر بدن اثوال مع آن الانسان حور بافتد شریر اطالما جاهلا (۱۱)ولکل خلق ای حالت الله معد بدصر ترویسه خور کار و حورا اماع العلی ، فهر شر بالدسه بماضی حور السمه ی ،

فعال و وف لله عدا حرا حرا کی المی و آدی یوی عرف الا عدا مصوب علی مده مصل کی گوی الاست مصوب علی حدی در دارو العدر در دری و در گوی معدا میگی و دشد العدی و العدی فی هم می کمی معدا میگی و دشد معنی در ای و مد می می می معدا می معدا می معدا می معدا می معدا می معدا می در این معدا می معدا می معدا می معدا می در این معدا می معدا و فی در معدا می در این معدا می می در این معدا می می در این معدا می می در این در این

The distriction of the second care is a set

واحدا واتبعت متدينا واحدا وأب فدفي بأن لدس صعوا احساء هم لمتحلون من لاديان فكنف تحامل واحبد من هؤالم الدان العاب أمهم صعوا حياه ي منها حاة يُدوسع و حيينا من منديان بدي فررب وشيدت عبيد يا به حمد ما يو حادث شاه حدد ، ها لا دعي أن على هذا الأعلق ، ولا عبره بدائم . المعنى في من هذا الأشاء عن أمي عديمه أكر وطه وأعمه وأحل مر الفس لأل مح مدشب الم المصيبة السكيري والهااه بي لأشر معد ما المحمديت مواد معص أم الهاسيدر على ياله والداء له والدايا الإقال مه ليد قلب بتواري هنيهة فينكر ما تنطق ، سنوص ، ١٠ - ١٠ و٥٠ - ١٠ م داخل في هـ الأصل باي حال - الحديث الراحات الت الابسانية المتزوكة لجيالتها والأخدادة عدالا أأنا بأس أأقدام أأن كلامه في جنس لا سامان دار دار ما ما ما ما ما ما ما كا قال تعالى ﴿ قُلِ الْمَا أَنَّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنَّا الاستدراك أعطمو في مام في الاستدراك أعطم ما وها باطل الأي محمو الما ما ما ما ما ما طال فالما م the second of the second of the second الحاياه الداو فللهاج فدهان مشاوا أوالي كمنا تتاجيان حياه وكمنه كورهم أراده عدم فويعها والفيانية دام والمافهية a dicares Lies o

#### 100

 ولم دا بهص و سود من سود و وكل ماكان يمكن أن تعلل به هذه الظواهر هو رغم أن لاهم أو الاشه أ عدم عدم الامم السافطة بهوية فحمر ها فأسقطها و عن أو صلب لا أن الاهداء عن الامم الاحرى عالمسلة السائد، فأعامه و عن أما الاسلب الاحراعة أو النفسة أو عبيرها من الاسلام، فأعامه علومه مداوسة في قام الاحم و سفوطها فكالت عالم عليه ، وكاء علم حدل الال عمر هرورشده كان حينذاك لم يبلغ عدا مداورة

و حو ب أن سان أم كان الاراس مسون مقوط بعض الامم الساقطة كان معوصه سدت دو من أوح عد عست عد عديه فيد عسب لا شك فيه م وردكر هذا كم صرح في من مد سدت ده من الدى عر الامم وهو الدى وردكر هذا كم صرح في من مد سدت ده من الدى عر الامم وهو الدى الحل و كراء وجود أست ما مد بديك لا سق هنا ، قامه مرها و دخا بهده الاست ومن ماج حكمه أنه كان ما هر الاهم بأسنان وأم يدلسنا ومن ماج حكمه أنه كان ما هر الاهم بأسنان وأم يدلسنا و مامرها سنث الاستال نفسها و موج بها و يقدم خجه أنه لمهر د فالعر و لادلال و حدد لا شرات بها و بدن أسنان مهمر ما فعها و مسارها بهد وقد الموم قد مقوم برصا قد سنجاله وقد الموم قد من سقوطها ليقيم الحجة مسميها و ما أسان من سخوطها ليقيم الحجة عليها عن ما أستفاد ب قد أما سقو عها فلا يقد من سقوطها ليقيم الحجة عليها عن ما أستفاد ب قد أما سقو عها فلا يقاعه و للاست مادية التي تكون عدم أراد شه لامات من المسوق و المعاطي و ديك معله ستجاله بأ به قد فسمت يكون لداك أستان من المسوق و المعاطي و ديك معله ستجاله بأ به قد فسمت

 <sup>(</sup>١) انظر كيف قرن الرب الجليل العظيم مع الأوثان في هذه النظرية ، علم عرف من الله وحده و أعدائه كا شياطار

بطرهم ولا كول غنائهم في لارض لأشر و عساء كالولام ، فأن لعالى و دا آراد آن چیشه و به در با در دیبا فصیقوا فیز . څنی علیم نقه ب فيام عام تقامرا وكرأهنك من تمرون من بعد توجه كم تريث تداوي عده حدة أنصر اكتوفال على من فاترا فالمكاليان سي قليم فأتي أليه به به من الله علم خر عليه المقف أمن فوقيه وأناهم هذات من حلك لأ شعرون فالمعهد للماحان في لحناة لما والعداب لأحرة أكم الوكالوا ميون وقاي مان وك ماة معتاع أم باورسلا فاستاها حيا شديد وعدياها عار الكرافيا والأمرجا وكال عافية أمرها حمد على هاي وكالعصم في والعالم والتأثا يعدها قوما تحربي وقاي بعني . أنه أن ساريد ماي كيا جاء أمة ربيه لها كديوه وأحد مصبه مصا وحدياه أح التاهدأ عوم لا ياسون كاوقال تعالى وب سمو ، عقمه مهم وألد وباه أحملت الدووان عال ما دان بيولوا بسدس قوما عاركم أم لأكم و أمل كم وف مو افن به هداي فلا اصل ولا شهر اومن أعرض عن بكري مان به معسله صاكل ، وتحشره ايوم القرمة أعمى دوفان مأني أوما في الكالهائ قران عليرو أهلها مصبحول ما وقال بعالىء أثم المجي استناو بدس أملواكم أن حقاعلينا للج لمؤمسان ال وقال تعلى و سطرال الله من عصره أن الله أموان عرام الدين أن مك هم ق الارض أفاموا الصلاه وأنوا بالخاه وأمروا بالمعروف ويهوا عن المسكمر ويه عاصه لامور ، والآنات في هذا أممي كشرة حما

هن عم أن سقوط لامه و مهوصها بيس با ده بله ، وأرب الصعة والمعاصي لا دحل هاى دبك والله دبك راجع الى لاسلب الطبيعية المسادية و والبيسها فلا شك في كفر من م ركمفره ، لان هما تكديب صرح لمصوص الصريحة علاهرة ، و دعواه أن الاوان لا يعرفون لاساب الاحتهامية والنصية وعمره عا بتعلق دائلهما و تتأخر قموع ، فل

هو كتب طهر يكنانه ساع وحميه ساخ سوار ١٠٠ الأولون من الملاحيدة والمسركي أعطم باس معالاه في لاتبان الاب لاجمع عيه والنفسة ولحد فالواال بن وقوموهم وحشدوا حوشا عظمه ليدطه المع اعد اوہم باصد تصدفهم الله و لا يرون بعضاب و لمداحي دخلا في التقدم والمأجر في ليات فهم معاملتون على هذه الأسباب عليم دا لا ما بدعيمه ، فالأعلي دعار ألسات هو الله عداد في الملاحدة والمشركان والالمر المعلوم أن من أحمم عامل كمرا في بول با وقد سأ أنه من أحصم بالس منف عال الا ما ما الدين العسواء فيوايري فليا الكام ما مامه الوالي الي أنشاعات والمعاص احلاق فلدم والأناجر الوها فالهايا لدموسي وراو وفي فهم الل به حلى حمد فصر مديد له من سبب في به أد عوبي فيج عن ال څونه او خه د خپر کټ اوټ ده دو د او دونود ان اوټو اکاره اوټو ده دو د اوټونود ان اوټونو اکاره اوټونو تعديده عي مه . وحدد فيم درد فيد درد والله وي ويورد حسان واحتجاب وفداه واعتداحات سنوا خمام صال الاحد ؛ هم عدد، با به جا سالة الى ساء ، ٩ ومد دايم والمدورة والموسيد بالمعافدة مين هذا بال عالم عالم الم لكة والعلب للله والأسام الأساق سلم المطاوح بال الاحتيار واصريك عهده فيده في حدد ه دوار في سيم في "مان و در حيب هم ال همال الماح لي ، در أن حرج كم من اصکر سے جماء دھ کے بیکر مشیء جمعہ کا کا ان صفاوہ میں التوهرها السعار وهدأعان فالعسمداء أرام أحدد في هدا أقصر وهم وج ميدعو به ها يا وي هم ي ي هم " فو" حسبه في ديكار عمر من صاعه وقيار من عفد بالله مو مي قاله حد السبب له لي أهار؟ لم السبب

ولا وقد عدة قرية مالمر الرم حسد والوم عدم ما علي

الدي وعا، فاله قال في قومه الوسكم لا عدر على مه كدنا فيسحمكم عدر ن وقد حال من قدري م قدرهم المعصم أي هي من أسب المشار وأبرعة وأمراها بالصدق والاخلاص لأبها برحيان الابتياء على بله وحسن المعامة معه و دائ هو سب الصر ، وقال أيض استعبوا بالله واصلم و ا ال الأرض به يو أيد من شامل عاده و يعافيه ليسفي باقام ها لاستعاله ويعاو متعداد تنصر مه بالديون وأمراه مع الكالاعتراء أن هذا التيء له ی پید فراعوان و پید عاراد میل مصلی به این هو میگ به ای اید می بشد ما می عباد، فليسب دات ط عبه في أضاعه فقد فعيل أسب أبدن به سالحصل ما يندمه ، ومن عصاد فهو من يركب شمو زن بعمه في الدين و لأحره ، ولحد عم موسى سنه وحص له تنصر والحاج مع كوله أفي عددا وأصعف أسمانا مادية من قرعون في قومه . و أما د عول بدهمت أسانه وهيث وكان من الحاسرين .. وقد كان من المعلوم أن الفرس و . و ما عاو ( صحره و من العداع أقصى ما عداع من الأساب المسامة معلمات عموما ، وأن الصلح مه فا يوهم مسمد ل على الله عمد الأسمال المالة معلمد ل على راييم ، فلكان ذكر الله لا يفتر من أمراههم، فيؤلاء الرم والعرس ما فالله عمر لها له إلا لا يهم يعاقدون الأساب لاحساء عبه أنفسيه ، ووكان الأولون أن لوجودون وقت رول المرآل أوامل قمهم لااداول لاسباب الأحساعة والمسيه شئاق النفيده وأأحر والسقوط والبوص لما فعوا دبث مراحلس المستوري في ليوتهم للمطرف المصر من دول عمليان ، وحسن المشركون في مناكبهم للتصرون مقدم لدول قال ، فكعب للجاشر من لدعي عص أل يهوه بدا الورين أن كوال غاربة عبهم هذه الأمور وأبهم بعدون عبها تم بعال دنك سعين على وهو كل يهده يتعوا الشاه وما تعدو كسر على عول حيواليه عي مقتصي بأماس النظور ، أما مامم هذا فيه أقر أن لسال هد مصر قد كاد أن سع شدوهنده الأممالي في عام لاستو م والصح

فی هدر عبود کے بدیعی دفت سفظو وہی دیسقط فہو مید داستقوال و حاکث مید

#### فصان

.1

قال، فك ذك السابه ومان مان الرواد من أو تمص ولا تصر كاحدق مكسات بكراء أو القالم وياريث وعالم تصاور وماأحم هدأأتها والأباب محتمدان اميا أروعهم ماوارات بالوفد حامات رف ہ لکتاب کی فر ہیں ہے ہی آنا جری آوصیہ و جی وہی ہو یہ عنى فالإلا منى لاصر ، كال منى عاد كان ي صده ، فد كالألفراء عد الأسال عسه وحلاجم في عبول شاه م الحياة الدياكال به ديد به يحدو عد كاروسه الشد وهد لا كول لا منه الداعد ما عما الدا الما الما أنه الوقوف علماد لعبر هر فيه شر مقوله ، و عموله ١٠٠٠ مات من المعلد د \_ الوجوء (۱ و اب ما در او مساهر صابحه وجام في حكمات في سورہ آجاں۔ وکا ہے آجاتی سمو ک و لارض بمروں عدیہ وقد عایم معرضون الأولام علات مه لأعرش عنوسية رياميء سيطلعوه على أعلى الطرى محر مال حاسة منامة عساه ي للعاد في الأثماء منجباوره محرر بط صعفه أو مصوبة أو ساكة بيكو و عليد الأمامة وطفها، وشرك في هذ علم الصاهاي الله أصافي عي الأب درجات الحيوال أوالاصف أم الأموات أو ألامم لي صب عليها مناه محمود شبه المدت و

ر ۱ ) و ساق باک داعو کی آخلاق طفو یا کی احداق بیلاحده کیا مر غریره

<sup>(</sup>٢) لاية صريحة في مشركي الايمني بلايدن بواهنا

والجواب أن يقال: مقصوده بهم المصوب و سبه ال أحد ج ٢ أسهد المكشوف في الحط على الانسان الموجود وقت أول أقرآل صعار شأل الصحابة وكل مان في عصر هم واشتك صهم وفي عبو منه وأنهم على حبايه وصلابه وعدم طلاع على احدائل، وهذا على للبحث عال أن عثر عه أو حدد للشك فيهم وعدم النفة يهم هو أن بدر درالاً كمد به واست درد و أبه ليسوا على ما يطن بهم . ولا سن صار عد من سنق ، دستان لا كبر المدي هو مرضه حمله است و حصاء لقد - ها أو بات حمايات بدال شوايا طري محيدهم الأحد كحرو تنبيه مريدة وأدام كالأعية ليعي الصاح في الدر المعكم من ماكسهم في در. الله الأخار شاور التمام لللماويرة بمدأدي خصب جهاه مادوا الرواكل هلدا الملعديملم أن تعظم سنب وادرب ساس قد سم سوخا عظم أطبال وسهيا قائراله هند العميم وفياك المراكا رأون المما المراعو په العلو الي آن ادعي صريحت ۾ لا سان الذي لا بد ف الله ۽ ولا المعه ولا الكتابة الخ ما ادعاه كما يقدم ، وا عي هنما أن الإنسان السرك و م تزول القرآن لا يبعد كان أعل شار حمر ما لاماء قرر هدر الأصد رعمه ايدى هو سه الى سمى شدو كال سهى علم شهد في ما لا. لعصر من أكر من المدماء والمائل المدال مدعي من عراق عدد المطور يدي فيا عقيه ها هو معطم ده مي هيد الأسوال واللاحداث وإطابة الكناب في حقد عن الأوال وعقد الذان المذاح الى. فاقهم هما فاله مهم ، وبه تعرف معواه ومرماه في جميع ما دياه في هد استحب وعديد ، وليصبرأ بالاكر النطو المعقول في نحبر العسايات. فان كل ما ماق مسته التطور طوين عريض ، و يس كا ما يدعيه في نظم المسارلة ال كـ ما من المارفين بهاد لأمور الما له لا يقونون لموله - وقد قدمنا تارمه بدي عاد في النورة الوهائية ونصر محمه مان رعم عطور رعم كاذب بلار ب . و عــ

الطور تصور صدى فقط وأم الأحلاق مها تسبى بدليا لا تكل لمهراة فيه والافي عد فراره، وال قالي عبر هداره عاش أو جاهل اهده كالامه على ما نفسه، فيد شهد عن عسم بأن الدال بالنظور في غير الصناعات إما عاش واما حاهل استكنت شهاد به ويستول العرسادا المسكل مصال بالفلق والاست الدوالسافت المكر في كل أفواله وآاته م وذلك تتيجية الريب

ما دو به و هكما كانت الاساية بوه برق غرال برى و لا نعم أو يصرون البيك و بد عمر و و سلم و عنى دارك غربة بدى و راهم مصرون البيك و هم لا تصرون فيه ما يون عرال المساوى و أخرها و ككف كون المساوى و أخرها و ككف تكون المساوى و أخرها و كلاستم بلا تكون المساو به فادن هر كالاستم بلا شك اد هاد حالها بلا فرق أم فوله و و ما أخل هستا اللغي و الالهائ ه غوال و ما أوج شو به هما احرال بالمحريف و الكذب و و ضعه في غسير موسعة و كان عست عبدا أن لا بدع في هذه اشر مة له الم حيسلا إلا شوهه و لا مسقيا إلا حرفه و لا محمد بلا أفسدته في أعلايك التي هي عنوال حالم ، و هده الأنه في فوله المساورة و هذه لا بنصرون المالون المعنودة من دون منه لا يستطيعون بعنى و تراهم الله بسحانه غول و أناس تدعون من دون الله لا يستطيعون بصر كرولا أعسيه بنصرون ، و أن تدعوهم في لهدى لا تسمعوا ، و تراهم بصر كرولا أعسيه بنصرون ، و أن تدعوهم في لهدى لا تسمعوا ، و تراهم بصر كرولا أعسيه بنصرون ، و أن تدعوهم في لهدى لا تسمعوا ، و تراهم

يط و النشوه لا يصرون مالان في هذه الأوثان التي هي يمر للمعبودين من المحوقات ما هو مصرٍّ عني صورة ديث الأنسان للعبود، عيني بتطر ولا تنصر والقول التي أن 11 أرساك "كلمار ، لاميم منظرون في لرسول نظر محربا وهم لا مصرون ما حديده من البور والكتاب المعن دويالدي يبطر ل محرد صوره الشيء ولا بد ف حقيقيه ومعناء لا شك أبه جاهن 4 ، فيط ه كنظ الأصناء أو نظر " بوأم، وهذ منصيق على لملاحدة، فانهم ينظرون لي هذه الأحلاق الديدة والي أهاية ولا الصرون ما عبد الهيم ، ما ضويا من الدعمة العبدمة الحديثاني لا عده لاتحصي، ولهدا كانوا يسجرون مهمومي عالم يه وحصيه ومعانيم الأنبه لاسط مان فألكمه الأمول معرول الى من پيائيم و لى أصحت مني عبد بهم و حلاقهم الدينية ولا يبصرون ما في دائ من الفوائد الجليلة بل يستهر تون جم ، وهكما كان ورا بم من اعلاحده ديته ون إلى أهل إنه إلى لتصريب لمه أبدوا لأصابه " به ، وليكن لا ينصرون م علياهم وميا في هذه احدد ب المعدية من أغو الدائمينة والعمية - وهيد الهوال الأحدر هو الراجم، وهو لا على لأول ، فهم شامل أهل من سط الي با سول و بي أنداعه وهو لا ينصر الدايد من الدير و عمل ، وهما اشتههم الله سايحانه والعالي في هيسيده أسواره المسها بالأنعام أ . وأما كول الصحابه داحين فيها فيد شيء لا حرق عمه الامن هو في عاله بريدقة والعدوان للدمن وأهبدن الابة حجة عدم كالقبيده فالمستعر وليكن لاينصر الحق وقووا يه لي القرآل والي أهيد و لي كن الدن و لكن لا ينصر ما فيها من الأمال البكونية والعبر القصمة - وينظر أعيماني هذا الوجود والكن لا تنصر منا فه من الملالات و صحم عني فدره لله و عرم د للأسباب والتحكم في مسبياتها

رو) أى فى فوله اللمان في مراد ما جهيز كثيراً من فجن والانس لهير قلوب لا يتعليون لها كم أن قوله في أو نائ كالالدم لل هم أصل ما أو لئك هم العالمون كم

وسائعها ، فلا يعرف العبر ديد به على الموجيد و اقصد و اتوجه في شه نعد في ودع ثه والنصرع اله وأنه هو المنفر ديحكم هذه العالم دون التواميس الطبيعية ودون الماره ، فهو النبي يحكم لعاء سفيه و بدير الأمر من الماء ألى الارض والتواميس تحرن مأم و وغشيشه ، فهى محكم تلا حاكه في شيء مطلق ، وهو ولدن بعر من أصعه و عصر دو ؤسد و بعيس من استمال به وصدى في معامله و لحاله به وهو ولي لمؤمس و لمنتس ، وانه سعم لمول و هم سعير ، وهو المستماء من أعد له وهو للكسيد لمعلم عميرم الاي لاي دائمه و لا فطشه عن القوم المجرمس ، كل هد لا يبط اله همدا المعلول المحكوس كالا فطشه عن القوم المجرمس ، كل هد لا يبط اله همدا المعلول المحكوس كالا الماس بالدحول في قوله تعالى المناس بالدحول في قوله تعالى المناس بالدحول في قوله تعالى من آنه في سموات و الريس شروب عبي وم عسب معرضه لي و الأحد المعلم المائم والمائم الله عليه في مد ولي قوله ما يا تعمي الأنس والمد مان محمل عبوس من شد حلى مد يكر وغر أد عرض في المائه اللا يكاس والمد مان محمل عبوس أحدا بلع ميلغه في المائه اللا يكاس والمد مان محمل عبوس من شد حلى مد يكر وغر أد عرض على آخذا بلع ميلغه في على آن المائه الايكاس والمد مان محمل عبوس شد حلى مد يكر وغر أد عرض على آنان اله كان والمد مان محمل عبوس شد حلى مد يكر وغر أد عرض على آنان اله كاندل على هد يا عدي عبوس شد عبوس من شد حلى مد يكر وغر أد عرض على آنان عدي آنان عدي المائه الايكاس والمد مان محمل عبوس شد حلى مد يكر وغر أد عرض على آنان عن آنان عدي هد يا عدي عدد يا عدي عدد المه ومرأسه

وكدال استهاده بقوله بحدود فيها لا تعمى لاصد ولكن بعني القلوب التي في الصدور ) فهي حجه عليه كا سنى فان العمى هذا هو تحي التعليم وذلك هو الاعراض عن ذكر الله في الاعراض من دكره هو أنه منح برهان على عني البصيرة كا قال تصلى و ومن أعرض من دكري في لله معشه ضنكا وتحشره يوم القبمة أعمى في الدخش تني أعمى وقد كنت بصيرا ، قال كذلك أتنك أبر تنا فيسلها وكذلك اليوم تنسى ﴾ وهذا المعرور لم يكتف بالاعراض عن الدكر إد حدده ، بل أعرض عنه وحراقه وشواء لم معنه ثم ديرالي لاعرض عنه ورفعه وكون تن أعمى لله قده وأصد على سواء لمديل

وأمراء عواد أن الطر لصدري ثلاثه أصناف ي آخره ، فقد بيد الدلائر الصادقة أنه هو وأمثاله من الملاحدة في درجه حموان والاطمال. لما ذكراه من الأنفاق في للشانة بلط في من المحدة أنفض ، والله الثافي ديث احتوالي ، لا سبها اداكان الملحد اشعر ك لا عصل له من المعشه لا مقت ل عام ها م يكون كالمهدمة بدون أساواق وقحد وصف بله بداحدة والمسركن أمهم شر" الدواب وأنهم أصل من الأعام بصراح المتناء ومسجمان اوج واحسا ولم يتبع ظاهر النص في النهي ـ قريم وحين الم والمرا مو أو قد مساهد يعرف دائ كال من عقل سدر ، خلاف أهل لدين قال له ، حه خط مكله اليهيم في فويه الأيالين آمنه إلا في أم وأحد من أثمر أ والصاد فارقى ب كالبرة حد الرق ديك لأناب أموم تؤميم ب العمول الم باللماغان ، العموم الحي حمايه مع سنكم والا عام ماحسان في احمله على حسب عماضم وم به كان اوله بدل شبد به له لأبه لا هو والملكة وأوو العرفان عب ومعوداً بالكفار والملاحدة غير د حلي في سرن وأيح الموسي هيام الأام في ها شهر ه وكور بيسلة فصيله وأما مافقول وأماهم مل لكافي فاحر أله ماله وأعهم وأعمى أنصرهي وأحس أبه معويدا أبيانيها ووهذا ظاهر لارب فيه

## فصل

أم قال مكان ها الصوالدي علمه الأسالية يوم رويا له أن م وقد عمل الاسلام (١) أعمالا الهام الاكمر عمل الاسالة من صواها فيما الى ما هوا أكل وأفضل ، فكان له من أم في هما الصح بشريا لمني شاهده

ر۱) هـــ احتاج بی محدثه و مداهنتیه با حج و یک بدا نصل به شدوهی د وهکذا

اليوم ما هو معروف ، فقد حطت الانسانية بعد ذلك الطو الذي تعلماه القرآل عليها حصوب فانب في سرعتها وقوتها كل حساب وطن ،

قلت: مكذا حاله ، إذا أمر في في الكدب والفجور والخروج من لمقل والمكر . لأنه قد عرف أن هما لا حمير أ بدحن هذه المناحاة عقر لها ومروح هذا عليها لطعف عقولها وبصائرها فنمول الركان لأمركا ذكرت فنحت أراران هده الأحماراني عملها لأسلام بالصاح وتقصيل والصرف همتك اليها و حد عني العبل به و ما رأ بالما فعلت من هذا شطاء بل جعلت همتك مسوم في المساحد، وادعت إلى بابك شراعا الردايي، فأذا كان همذا عمل الاسلام عبدك مع عقبت معدم وهو كمات . وأياكل أنصاب الاسلام قد عمر أحمال في قر الاسامة من ذلك الطور الي هدفا الطور في سصح العشرين المشاهد النوط ، وأن هذ الاسلام فد حصا بالانسانية حطوات قالت في سرعها وقولها كل حسب وطل فكف بدعي أن لمند س على احسلاف أحدسهم ودباه وأسائهم وأمرحهم بهبوا الحده شنتا جديدا ولم يكونوا فيها تحم قاب ما هم أوأن بدين صبعوا هده الانسانية لعوم وصبعوا لهما الحاء ع المتحسر ل من لاديال لمنح فول منها ، قا هناه شاهمه الطاهرة وما هـ حـماع واصبوما هذا المكر الديء ما هدد لمراوعت التعسية والتواب الحربانة ، أفيط أن الامه لاسلامه أعمام لا عهم شئم ولا تعلق شاء حتى معت معقبه لحما وتموه على أنصار ها والصائر ها علسها سو التالك نفسك وشبها التعب به ديبك ، لقد كنت أشد الناس دحولا فيمن اشتروا الصلالة بالهدي في محت تجار تهم و ما كا و مهمد و

## فصل

<sup>(</sup>١) هذا تصريح منه بأن الإنسان النوم قد عد بد مند الدامه عبد

<sup>(</sup>۲) كل مداكدب، فابا 💎 مع طوب

<sup>(</sup>۲) یعنی بسامی الله تمال بی آصاله ، لیت شعری «در شیء سامی عصمه و هو لم بعض شید الا مه و مب و بسه

ا به الانت الله ترجو وال بالماء أحسن بنصابه النام الذي كول ولا بسال لعدر على كل شيء العيدو هو ولاحس بدائه

وهد من لا النام الماه حبر برياحوا ، وكمه لم بعمترف بالعجر ولم عكر في لاستبلام للاحقاق ، بن ما في المحم وبياضل بعرم من يعلم أنه منصر لا تحاله وتحاوية صنع المادة الحمة أو بعد الحدة في المادة لا يرابه من المعارث لمنتجمة التي م بكسب معرحتي بوم علمر بها ، د بكاد كوب سر حدد من أسرا الطسعة التي م ربع علمها عمر الاستار ، وليكن لابساب يقول الانتصار على مد في بصال هو أنسا من هذا المصال الدائر الحدى من أجل الانتصار على مد الحدد ما هما وعلينا نحن أن فنتظر وان نازم الحياد حق من من كتب المصر ه

و حد ب ال قر الم و المنصر من المسال الاول واساف المد الد من العلم الم المدال المول والساف و المدال الم المدال المال والم المال والم المال والمال والم المال والمال والم المال والمال والمال المال الما

عد من كسك لم نقله أجد معره ف الاركات صارة وأشر لنا عن واحد معروف قال بهذه الأمور

لم يذكر عنه أكثر من معرفيه تصبع الطعبام وبحوه ، وقد حاول ارتبكات لمكابره في مشق حس احباة بصدمه حميقة والوقع فأحد يحبط هندا المحبط براتمي، في أكاريه وخوره في هذه الجلة دعواه أن الصنف الصناعي في هده الأمور أي ذكر ما يقوق على أصنف الطبيعي وان ما خميه من المطاط والخسب والصوف والتؤنؤ لاعل في محتره عن أصف أطبعي الهيميدا تكدب السارد والمحور المكشوف لا مكلم بديلا من عن أبه محاطب عيده حيلاه حمق ، وإلا وأكثر عاس لا سهامي به دحل في هدد الاشياء هر ف أن سم في محر و عداء في فا يعبدا حتى بهم محدول خلطهم من أهش لم دود ، وهذا المؤال العساعي مع يصا هافي دقة تشبيه بالطابعي عرو عن مسلواته بدمن كل وجدعيت بالحس تنيار المهرا وكدبك بصوف والخثيب وعدره وليس في هذا كنه أمر فأصال هش في هذه المعان وعسيم ها كالأحجار الكرعم موجوده مي قارم فيدا المداد العش ولصبه له حس لة ب حسبه أعديمي من قدر . وكان عبد دامي لأحج والمقافسيين الكشاف وقد كالك مراعدة بوجد معشوشه فيوجد فايت الصدعي والعدمي فأصول هدد الأشاء كالب مرجودة من فسده عد نطوات وإشاء كاصل عطوى بدله على مستروقه متكبر من تقل بع عليه وأندسه فيه ، فوق لاد تديشوره في معافية هنده الأمور الكارد النجوري بخلاف الابداع الأول فاله بجماح برادية عكم ، حديثاس ومور، يقسس ومن حكمه بعاى به حمل منيه و عاولو عامصا أثلا ستنس ما صنعه غدرته العلمة شأ صبعه بقد ته عي يدعد د . فيه سبح له هي يدي حيثيرم و ما يعملها . شمقهم وحلق عقولهم وآلاتهم وصيعتهم ولاعس دوعص أرهده لاشباء عساعية للد به حلق عم بدن أحتص به . أم " بهرفد وا أم سنقدرون علي

ا) و سبي داک دوهو حج ميه حو س کثيره بسميره وعيره

ما يشامه حلق أنه من كل وجه تنا عود به . قال هذا لا تمكن أبدا الواقة ستجابه والعالي بين ما تكل صناعته والتن بالا القدال عليه الا هو واحدد ، وهده الاشياء الصناعية بيس في الشريعة بني لقدر نهم عليه بن في الشريعة بني تقسرتهم على إحياء الموتى وخلق الحياة والنست وأسب دلك ، وهما بر غمروا على أنس حرد منه و لا تنك أن الأمور نصاعيه كليا ترجع لي مناديء أساسيه متقدمة و لي صوب كامنة حقيه موجودة حلقه الله سنجاله والعالي والما هدي هؤلاء لى سنح احم في أوقال تناسب ، على من سنه الله في خلقه أن جعل آياته تعاقب على هذا العالم قبيدل ما شاء ، حم ما شاء و حوال ما شاء و بر بعر ما شاء كافان منان م كل يوم هو في شأن موقال عنائي اللحواما شام و شب وعتده أمالكات فكل حار لاسأ ن بيها لده بالسه ويقوه عاسيه حجه به من الله بالمحددة عصدقه لا من الله الله عنه والسكو به ه آنه مناد ه حاکمه و خاخه ما ده هی کاپ از خان شران خمسم و يعواني ، فاحم صير ئيء الى سيء أحا مناسب به على فأعرب و ماقي مساسب صنواما سنواه الباهل على مقتصى حاجه الدفوعة بالدقي للاكي الأجاجه شدنده في لاست لي ينكون من خوف ما حاد هي الله لا سال في حمدواحمه دفعه الى مفكم في صاب حاص مي الصر رو مفكير مص لى اسم و هار مي مكل بها حاص فعده راه، نصور كامره تحبحه و فاسدة he Si medines on y sur y Sound. لأفكار ، التحديد وكال فكر بيد عايات الحديد أو الحوال ما و مقد به م كثر استمدادها بالقرس أم دم حي ، فاعدتم هو عد الموجود ب محبو فات ے مثلها ، فللس هو اخترام فی لاصل لم هم حدید ما فی شکار کی فی كهنة لسايف فتؤلف عل حسب بدرص والمصد وأما المعراق فيوايا لله عو أن وعو رض عار مناسله ، و درب كحماء النصلة من عاليه، صر محتاهة وله الفهاعي فالول منظم ، وكناه للمتافية المرالد صر محلفه على قياس

منظم فهي محتلف في ثلاثة أشياء - كه داختاصر والمو دوفتها . وكبره وصعرها ، و خلاف البركب الاستمناء شكل حمة من عساصر رمشوعه كالخثب والجديد والحدن والقطر وأرفت وغير دلث أوصر تعصها الوابعص على سبق دورون ، فياحته ع هذه الأمور صارت سفيله قالله لأن يلطه خوام المتحصر ، فانها عرفت اولا بالقياس ، فان موج الواحد إذا أو في المدحمة ملاء سواء کال که آو صغیر ، څمعت اُلواح کالره وشه بعصو سعص قصارت كالموح لواحد، وكديث تف د و بدر حمد من در صر تحليم كبوب أَسِرَعِهِ اللَّهُ مِن عَلَامِ الَّي الوحود فركَب عن فأنون معلى بالقَدَّس على ها أَا فان الطائر سواء كان كبر أو صد 👚 حميه در ، لملكه بي ص ح كــه ولهذا لوكسر جماح الصار سقطاوه ساطع هاال وكسبك الطائره فالبنا بهذا التركيب البندمين صارب قايدكي الرحاث على طير أيواء الفراق المتعل عن قبرة الحركة المكونه عن قبره حراره بي حاسب وروحها سور السن هو أصدق لقويركها وكارس لسديدوط تحق مكال لأنسان بالهمها وبقلتهم شكلاأو أشكالاأح بياحي صوا مامسان وها حاف حابراته الدي احتص به غير به العيسة ي محيل الكل يستم مصحل كرو ومعر بارادة غيبة فوق الإسباب الكونية ٢٠٠٠ . معده فاصاءت كليد حما ب مؤلفة على أشكال كثيرة لا يمده و لا عصب لا مه مم أصول هـ ه الأمور موجودة في السابق من الالمان الأولى الرحيث ابنا بنجدد كاثره المحارب، وأكثر المحارب للحداء أيضا بسعب تجلدد الحاجات والعبرو أب والمصائب سنوعم وبهنا صارت حدد شك فثائا لما دامهوا عليله وعلى موضوعاتها، وكل عقل لا بدله من ٥٠ د على غراء في شيء ١٠ والا بدع من تطور الأمور الصباعة بصوّر عه ها لعبد أن لأحملاق عالهما . كما أن الأكل و لشرب والحصم و شبود في "سكاح وأمان من محاله ، وماخلة فالله ستجابه هو الذي الغراد بألمام أصوال هيده الأساء وسنديب فأحر جيباس

الهدم أى الوحود و درأها بن جنعه سعفوا بهنا و تتقوم عليهم حجة اكان معمه عليهم ولهد كان أكثر هذه الصدعات بأورعات في الاوقات المسلمة نحتها معمد درأ عدم فان يوعي به عرصه عن وهو محص الحميدادات

ı

والمصودأن بحنوفات نوعان أنوع صدعي وهو محص بأحميها دات وحقيقته بالمعا موادحا لة على أشكال منظمة، فهذا عاجعل الله في الأبسال القدره عليه حكركائر دمله الدلالة على أن المصنوعات تدل على وحوب وحواد صالم هـ. ولأن في دات وم تكلف ادا حصن معه نبة كان في ذلك أجر عمين كأمور الحياء وحوها وكان في بات أبضا طهارا بقروق بالمسلم والمعرفة والمتحل حيل فالمي للمماعلي الأسمال عن يعتمد على مستبها الى أمين بال ، وقد حد الله سنجاء أن هيده الأموال والأولاد ا وتبه ، وأحد أن هاه خناه بدا فيه فو كله و دانيات للطام محتص مي لمظل کا ہے۔ ووں أحر سنج له أن لهذا جوج في فد دالانسان عمله كافي فوله بعني وأوجره به أن اصبح عبدت أحب و وقال او عبد و صفعة عراس کی او نوع اور تا حصل به ساحه و همان دیا عه و حلقه و أعه عدره أمده و عن وق جميع الاسباب ، وذلك كابداع أصول الموا كلم وحس حجال والمعبر وحلق الحيوان وخلق الحياة فيه وحلق بذور سالتا واحاج حبامل مصباء أأب مارال حشايا واجاق لأمور لمعموله فالمذكرة والديم والعدر والديوه وحدق حواس كألفوه الساصرة وقوة سمع مصام عام عاولت بالأكان بالمال عالم المع لا تكل حال من لاحوال عدر عده تحوق الإنهال مكن عال عدر تحوق على الما في هال معجد مع حدد ما معجد الما الماسم والوحال الماسك بعارات الماسي صرى م على و عساعي سن كرم تألف المواد الخساوقة أو عرفمهاع عدم مخصوص افيه لدا محوال محاول ما يدضع الي موضع

و ۱ و رغي ۽ حمدي الأخوال

حر . والتفريق تمحصه وتحتصه من شواتيه وعوارضه وما لا يلائم ــــه ، فاستحراج أبرون أدس هو حلق به بن هو النفسة موجود سواء كأن صناعنا أو طبعه ، فإن الأشياء التي بس فها من هذه المادة شيء لا يمكن أن يستحرح منها شيء أند ، فهو كاستجراج دهل السمسة من سوده لأنه موجود فيها فاستعمل له طريقه سنجرح جاء وأما لانحار واحتوب التي لسبت فيها هده المياده فلا يستجرج منها سيء من حسم . وكندلك المدهب والقصم والراثيق وعرها فالها لا سنجر م رلا من المواصع "كاملة فيها ، بن باله سنجاله في بصره في حاد مله لا تمكن لاحد أن قد عن لا عال عدم كساط سلمان عالم الملام في له شكل من حديل أشكال كالبراد مصنوعه لا يمن عبيها عباده من الموادولا بذكت ، وهم حمله حمله به الله ، في ، فيم السماعين عبر مفهوم ولا ممهول ولا عليوس ولا مكي أن عهم أو أن بدرك نعال ، وهو علاق الطائرة و باشكار من أشكار كشود فكل من عرف أمد ب طه الها أصر ها من مسر أو فافر كاسته اصله او الساط ليس كذلك قلو ركب عبر الميان والهدالة الأن المسوال معجال لكن أن عامر عارضه مشها أحدس أملك لأممح دوسه معجرد أسالكس فالممجوب ولا سام لا تمكن أن يا أن يد يوا حد مين به سه به ال السام لا عواياه وأ ب با بي على كداره هذه الصاعب و بصورها قد مح الجمليا كال المحر أن أو عن معجود من معج ب الأسام كل وجه عي كثر به كرم الساط و در فی سی محاد و کا می تحیوان با بی کال فضر اینائه الفیت هیکلا الدیمیا كباها في معنا وهشه لهما ربه شبه تمسكم كامنة مستملة تلكيا ووزرائه وأمر الدومه صفيه وحميع ماحدج المدفيها مددفاتها أبرهد الهبكل عيسلي عظماء في دفة الركب وحساء والسجامة والنسبة مشتمل على عظام وأعصاب وعروق وحوما ودعاموع إهما ومع هاما يقبل ويدير يتقسه ويمثى ويجلس واصطحم وأعكل وإحدارا مقارا والحسناف وأراحو ويثلثهني ويحبوا ويعصبيه

ويواثي ونعادي ونعائد ونصادق ويحاي ويحبيد ويقلد ويدافع عن بقسه وتمكر وبحمال وبحادج ويمافق واللحداو واحد ويشرك ويصدق والصحاو العش وبحادل ويسمه وبنصر ويتنز ويعنز عما يوسوس في نفسه وبجاح صميره لحصه والعين حسه ، وله أ وال كل بال به وطيقة حاصة لا يصبح الا فنا وقيه أنهار محمقة لطعوم والرواح والالوان. وهو بجملته على ألوان محلقة من أبيض وأحمر وأسمر وأصفر وأسود ومحتط الى عبسير دلك من الصفات ألى هي في عاية الاحكام والأبداع فتدرا العه أحس احابة من، وأصل فسيد كله فطرة مام مشاهدة محسوسه حسب شب يذكر ، وكل عافل عبلم بالضرورة من نفسه أن من غراآن منع الموت من حوان حسير كامن الشصير والدائح، والعواصة حاسة واحدد مقفه باداس حواسه أي عس احاسه اللعاوية كا هود الناصرد فأولى أن بعج عام مح على إخار السعب حوال وهناه فضا الته طاهراه الا عالى فيم إلا مكر مصاب في دامه وعقبه كها الرحل ، و بدما بنطن فويه وو له المحالي أو الحواوف حقق لا له أي لاهر أن أحسن أن يأتي الرمال الدي د. وله د سال عما بي والحوال اعساعي، و ١ عشر ولا يرح. فين تحقير الأنام هاليات أندا هي حكم بماحق لا معقب لحبكه ولا مندن لكلها، والحالم عدر عسرورة أن من عجو حدو حده شعم الديت أو حدة وحل أو أن حسبة من حول الأرض اله عاج عال جو داب الكلف بالاسب وفداحكم للعاسجا مالعدم وجوادات وعدماقد أدامحواق عاماقال عالى أم حدوا مه شركاء حدثه كجمعه فيشدته حدق سيهم، ق أنعه حيق كل شيء وهم أو حد عها الدوحت ساجاله على المشركين ألى هؤلاء المعبور ب على حيلاف أحسب لا عكسه أن نحق شدًا عدهي حيقه محسف بنشا لم احد عليه أثم أحل أله هو الواحد الهور فيو المنفر والخلق الدي لا يشاركه أحد في حصائص الاوهم في منها احتو و لا ماع ، به و شركه أحد في هذه احصاص لكان أباء هو نسه ، ألا له أنا كان منه لا تكن واحدا

قهمارا ع كمونان لملمين كل منهن قندقها الآح فيها مصوران والمقهوران عاجر بي والعاجر الانصبح لم تولية ، وقال تعلل بـ ال يسان سعول من دوق ولله ل يحقق درنا ولو حامعو له له وال يسالهم الديب ثبيثاً لا تستقدوه منه ، صمف الطالب والمطنوب كم فقوله تعالى المدعون من دوان الله - أي عرف وهاه شامل جمع أجو فال في المشركين من دعم المثكرة والأبداء والحروعير بالمثار فاركات ماكه عار حتلاف أصافها وعصمتم وقوالهما وطهراتها عاجره عن أن تحلق الما فكمت عن سوال الديت علي ألعه . وفي المدرات الصحيح عن أبي المهيئة المعان وما أرامي أطراعي دهب خلع كاخلي الصحافية الدرة والتحلموا شعاره ما وهذا تحد واللح- صاهر همرا لأمسحانه بعيرها كالاوما كولاوماء كمائو كالأعما يكول فقدعوأم لا تمارون على ي من ديث مها حاولو، ويبعم ﴿ وَهَكُمُ أَكَانَ أَوْ فِهِ عَلَى م عجر عن منح الم وح من خروجها في الجسيم البكامل لا شك أنه عاجو عن اجدد لروح في اجسم أو ايجاد النوح والجسم مما ، وهذا أسد ، بل جناح الذبات أو رجله لا يمكن لاى عدري أن عد ع عوف عمم و عصما سـلا صها ، وكل هؤلاء الذي عماوا ما شاء لله من اصاعات المدمسة عروب ما العجا عن إساع جه من سائر حوب سب فيكون كعيق الله عدلي ا ومن محل في المفارع لدين ل ينجناي به ناس نشيء وهو عايم أنهم ساهفاه . فال هذا بافي عبه تما سكول . وهذ كمر صاهر ، وهذا بدي لابه هذا المحد صريح في أن حلق الحوال عبر مستحيل. في المستحيل لا عن فيه عشي أو مرحو من يقال بنس أو محو داك من "لعارات أوالنا يقال تخشي أو الرجو في التي والممكن وفيه عدالياني بنساوي فيه الوجود وعدمه . وهذا طاهر لا عدر عليه . أننا عبر هذا شي أعلقها أن محولة يقدر عن إجاد شيء من أحبوال بعوضه فما يوقها أو من لنبات حبة شعير فما يوفها فهو كافر خارج مرزي مبة الاسلام، لأنه صادم بتصوص، وأشرك بالله قفل معه إها بحلق كجلعه له

وفي قويه ، وقد عشق الا ، م أن لا مرين أحس ، بعني حنية و لرحام ، وهذا تصريح مؤكد لما قبله في تجوير ديت ، و أن الايام ستحققه أو تمكن أن تحققه ومعهم مال الايام لا محقق المستحس أندا ، وهد واصح ، ولو لا عربه الاسلام لم محتج ال نظول بكلام عني مثل هذا لوصوح نظلانه ، وقوله ، وهد ما لا يرال لعم أسامه حيرات عاجرا ، هقال الصدا دليل على نقص عقبتك وحقته وعلى طيشك وحبو بك نه ادعب ساء بحظ به عبد وم يوحد وهو من الامو العظام أتى ندس أصل الدين ولا لا نسكت ويصير واثرام احدد حين سعل لك ما تحدد و أو الحروا ، ولو كذب مع هذا الاحد والمعدة و محدد حين سعل لم ما تسكوت و المصمت ، صاء حلى يظهر الك ما يه يحكنك آن تقول به لم من تسكوت و المصمت ، صاء حلى يظهر الك ما يه يحكنك آن تقول به و تصورا ، والكن أي الله رلا أن المصح من الما صاء من بدينه و المع هو ه

## فصل

أمردكم مسامه بطق السعن وقاس عمم العلمور في الصناعات، وقاد تقده الكلام على هم الله وكلفيت اعداده بأن الصور الطواط على فقط الوالمدر بقول مير هما إلى عاس أو خاص كما تمسمت عبارته في ذلك ، فلا حاجة الى كرار الحوال الوقد بن عن هما أن الاستان عطير

أد فال المراب المراب المراب أل طل حطاؤ الورعاظا وجميع رجال الدين و عار رحال المراب والمراب والمراب والمراب المراب المراب والمراب المراب والمراب المراب المر

<sup>(</sup>١) تأمل هذا الكفر الفظيم

لل يستطيع ال يكون عبدكا يقون أحد شبوح المان أورده كلامهم أنه ما حلق بيحل الشكلات والا العصى عن الا مباد ولا البلحل التعيير السكير على شيء من هذا الوجود الحدر المني منحه الله نظامه الا وال من المنحف الماس أيصا أن يصل حاصفين همسات الله فه لميلة علما وعلى مواهد الالمداية في الاعدام من عبر أن محاول المحديد فيها ولا حاوج عديمه والا لمسدال في تصها أو روحسها .

قس هد موضع من المواضع الي صرع بين و محصه المنطان اللي . وو لا أن المدرس الكروه و سعه عنوسه عد عمه و مكاسد الى لا عصى والمعارض في التي هي أشهر من بارعي عير وعدس سد سي أي لا عصى كان دلك أشهر من أن سكرى كل مكل ملاد الاسلام الاحتجاب أن علمان الملاه في مكيد به و سلامه وعد و به الاسلام الولكي وجود هدد الأمو الوعام و وعام و رؤابه و شهر بها نسبعي من التقول في مك به به بعجب كف يدعي ها المتحد عن المسلم من حصاء و لوعام و حال الدي باره مداح بالدي المسلمي الماسيقي الما حصاء و لوعام به حال الدي المسلم عن المدي و والم المعلمي الماسيقي الما حلي الكول عام والا شد كليل والمدي المعلمي المسلمين بي المسلمين والمعلمين المامين عالى المدي عالى المدي عالى المدي عالى المدي المدي المدي والمعلمين المامين المامين المامين المامين المامين المعلمين المامين المامي

<sup>(</sup>١) احتاج هنا إلى اتحادعة

<sup>(</sup>٢) لا معنى للاتيان سيرج ب ١٠٠٠ هـ

عرابه الملامنة يشتمها و سبب أيها أشبع صروب المفعادح فيدعي عليهما أن حطباءها ووعاصها ورحان دبهها بقانفوالها بالخطب تلو ألحطب واللاءاشيد تكو ولا شد والمعالات إنه المقالات أن الاست ما حتق يكون عاماً ، والدعى أبه بقولون و مقدون أن تعدير حجب وأن الحيمالة م عصال ، وأمهم هم ون في وعصيم وفي حظمهم وأ شيدهم أن الأسال سيسي أند حاهـالا . وأنه أن ينتظم أن يكون عالم ، و بدير حلق كون عيما أيه المستون . ب برا من هذا حالة كبرى على إلمان وعني لأمه وعبي الأدب وعبي حديج وعلى حمل عصال أن المنسول باكان هذا برحل محبود حسيان رمي المسميل بده ساح "ي لا يا ولا ما فسعامل معاميد المحالين وال كمال منح الريدها مدفقه عدوأ الاسلام وينفرت وتشقماتل كلوا فلنعامل عديعامل ه حديد أو المستون و أن كم يودن أو أعدى عدو بأمه الأسلامية مي لمسدي أن خطاءهم ومفاطيم ورحان ديهم بقون أيهم في كل مقاله وفي كل موجيات وحطيه أن لاسال ما خلق لكوان عاما وسيسي أند جاهلا ، والم المرحجان، وإن أحهاله ألم عصاص مسكنون عنه أو هن بمنعل بهندا ليكوب والنفيد . أو صور أن يبود الله فقط فكيف وهيده خطئه واحده من فصالم هده وكاعلان الاشك أمالو بطرابود يوودي لصح المسلمون من هذا غول، وعاملو فائه عا أمكنهم من المعلمة الصارعة والممرى لقد صدق عني كبر من عاس طه ا تصورهم حيم عمل هنده الأعملال والداء أعصال لا عيمول احقالق وأبهم سحسول به العلى وأبيم سقبول كل ما مَوْلِهُ مَنْ حَدَاعُ وَهَانَ وَهَانَ وَهَا ، وَهَكُمْ كَانَ الْوَقَعِ ، أَمْ مُحَسَّ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ تسمعون أو تعملون . أن هم الأك عام بل هم أصل سليلا

به صاحب الاعلان مو بله والصود التفيلة ، من هم هؤلاء احطاء والوعاط ورحال لدن وعبرهم من بعثد ، قو لهر بصلاعي عبده المسمين كلهم وحطنائهم ورحال ديمهم وحبر رحال ناسهم قال في حطمه ووعطه أو مقياسه إن الانسان عاجق لکن عدولاد أنا حفال فإذا كيت صفاعتن و عافقه منه من ه، ده لاصلف کی در خدر در حمد برده و حمد بدر وء عشر مند هوند ولكنت بعاف المالات متلاعب وحساحه حر فأحدث اللمان فيه ما سام الأكب القرار في صراعب صداعت الله أالا در السراعو مان دانه أماأت ما مان وأحماء الحاري اوجا لحاوات ه ال جا الراب كراب في الله الراب وسدا الراب الراب 3 x 6 m i was a fin a sea haran area ar المرووان واعل کا جول به ادار محب می بادستان آن تعیر م المعه في بالم و بالد الم الدها لله في الله يا م الكال أم حله أو مقام بالم أل به عداله الأسال بالمام بي هذا الألب و هذا ال م أمير من النمس الراحي عيم الماسم أي أن خمع عام ما الماسم معلق بأمل أمه الدياء على من عماق من مواحق بعيم والمدامم المام هو على أسم م و موال و السيو و يه ماس الله مساو مو درسا كي أن تصرحه ما في الحادث من أعلم المكار في الكما موله في هاد جمه ده د حتی به ی به و ای به ای سطیع آن یکی بید ی عول أحبد شنوع بدار تمساء تهوأ بدينا جنبي بنجار بشكلات وقبيد كياب وځه صاه ، ما فاله أحد مي سايه ج ولا شه في که به لاعال أبدا پيد اللفيد ، و بدي تمسه عن ارتحم بي و رازي و ان أي الحب بداء شهو سبالو وعبرهم هوالعاأند عامرمته أوف أنت كالامهم وأته ليس فيه حرف واحدمن هما اللكي الرعاد الله ، ه كلامهم تما ل عن هما اللكي سعيم ، وسيم و من ما تقصد كاس الماء والرص كالمحمد ساقا عرفه كم م والمية والمصدة كولة حص من السجف للمن فول أحظ مام الوعاط واحدر لماس ألمالا بجول أن سارع الله في عبه وجوله وقسله الحمل هذا الرسوم هذا القول المي هو

من أعصر أصول موحد سحما مند . ثم . تكفه هذا الكفو حتى جعله ثقافة مية بحث لسدين في نصبه أو الروحها فعنده أنه يجب وجوما قطعيا آن ينازع الله في عدم وقويه وقد ته . لان لسحت المنين بحث احت به ومصادته وحويا لا مريه فيه . وهن حتى ماق هذا من لكفر العنظ و مكن من داد الله فتلته في تمكن به مراب الله شد

#### فصل

أم أحدى مراد مدا لأصل حيث في اعب مدم فيدد لأراء أي يقوفها حطاءه لوعانا ورجال للس إجمعوأن بشأ أساعه سافه والأشك أن تبديها فصل لدين و حدمه الأنه كل أن عدم منا عه الله في عدم وفواله و قلد رائم الحجال ما إن الله المدارسان من المعالمج أن إنه أراس في عليمه و قواله و قدارا أنه ي ومعنى هذا أنه يتازع في ربو به والحسه الان عليه وقد به وقد به من أعسم خصائص الربوية و الموهم ، فد و ع ف د ك فقد و ج ف و مه فالله لله من أحراق في مرحد فان من في مراجب أن هجيه الأن أن شيد القافة حديدة كل الحديد ما علة من وح المسعوصة عب هذه عاله الجيمة لفايه بالنبي فقد عبت أله صرح بأل هده الماله أي مرساهر مراد ما عداده ي عبد وغويه وغاله ثقافه حسد فالله خب الصوار بالدواء أما عَلِهُ عَلِي الحصاء وعره عَد مِ أنعلم ويجود لقله و أم كناب ، وإله أحد هده المسته مع بيث المسائل معاهم والمساوع عم أداده وأنه تحسأن يشيء ثقافة جديدة بدلا عن هدد عدده دعوان قد مد ما فيهما أو أبه تقصد صالك رفض لقامه كول الله لا يدرع في عليه وقو له وفدرته . لا يه حص شاك من السجف المن أمالي سبت به هذه الدعوى فقد سد علوال القافات كيسا سدًا محكم إلا عد بقا وأحدا وهو أن تكون هذه التقديم الحيديده مبية عين الاحد ،علاله "تي هول الها حداق أربه ألدة ، وقد صرح بأن النهوض

موقوف على الاخذ بها ، والدة وصد موقوف على تركيد و أنه أن الدي على مسلم ، فكيف خول الشده بعديه سعمل مائد هاى هذه الاعلال الدي سرت من يقصى الى استقوط الفحاولة الده الشافة عراد صرت من بعلما من صرت من الحدود والدور وقساد العقل ، فإن الذي تعالما أغافة حداده من عام حقال الارابية الاستة و محطى ما الدوس مدين عن الاحدادة و سقوط معنى على اركه لا شك أنه محمود ميرور في باية حق و احياة الوامور عنه من ديك

وأكبر من هذا وأصهاءوله بعد هذا أوأن لدير فياعدا هذا الدفة عدلي روح لأسان ولالانسان وعمراهام بي لا نحصي ، السلمي لنا يعد هذا الإعمال الاعده الى سعلال هذه موهب والى لأنف بالله فقد أب أنه فيرسم بأن هده الفاقة أبي بريد السامعا حيث أن كوان فه الله مقامة على الاثمال بالاست ويواهيه ، لأن عرف أريب النهاع عامله فياعده عياج الاعلى الله وقيا به الكامية والبيد شام أوقو له أن لا ما يا في الذكر أن ينازع في عبه وقوله وقارته البحث الإستمال الأساس المستمالة المستمه أأتي جعبوا خاله عليه الفاقه لدها وهم إليدال أأليا الحالي الدالية فالماقة فنجت النكلم ، حرور و فصر بالله لمان هو الأنه الرون لأن لا بالراب بالما صر سیا میلاوجع کرفاعی لایان بلات دو سیج جرواه به ۱۸ تكنأن خمع في القلب الاعان الاسبان تحدق بالعامر عامره والمد عبي كل شيء والاعان بالحالق كذلك ملا بد من محمد لا مم م و"ه ك والريب ، وهذا الترجيح بزعمه هو أن عص لاست ما سا عسم كه القهار المتمال المقدس ونؤس إرحص أندين كل شيء فدر و به كل شيء عديم " ويدا على ، إستى أب بعد هم الأدن الأحد بي الدعلال هذه المواهب والي الأسفاع بياء أحصا صراح في أنه بال أن الأعال بالله أعظم

<sup>(</sup>١) ولا سيأ ملاحدة هدا العصر

ما ع الراح مل المد أن هذه منواهم . فنجم أزالة هذا الحجم بالإيمان الالد من الالد من الالد من الالد من الالد من الالد من الله وحده كان من المدرك من المدرك من المدرك الإيمان بالله على رأى هم المدرك من المدرك الايمان الإيمان بالله على رأى هم المدرك الد على المدرك المدرك

را الرابه لا بدال کو اهما بازدان و الراعانة ما باجه خرد و داد سق حالته الدارو لا به دعالت الرابسان على كالشيء وسد الراعا صداد عدوه في علمه أو صواله أو حسمه أو وسه اداعات بالداسار مدايا ما بعدر على كال شيء والعلم الاي شيء والمسراية الحمة والماعات بلغة صاراتك

معشوق أو شايا من مال أو حاء أو عار بالك أو عام الله عجر باله المحر على حصول عيء من ديك وكل هؤلاء وأساهم قد عموا ما تسروره أمهم عاجرون عي أن له على ما عقد ي فيه في على و فيت و حي من عصر أن الدين و وعاجرون عي كالم سولة فالأسانات المسان المو ساسعه الله أكيف حجال وأعلم سلاق حادية الأعامدية سلمال مدهب و الفريق الوحيد ال يا ها ما يه ها و لا تا الى جاء الذات با الا الذي ها للعمل والمديد مو هي هو الأمان موسيح مو د الأمان كال شهروأه كرمادرا بالأحد مرماسه والمامية كالحدوق معامله و بديديد أمر به و به حق هذا تحوق و با به د في د اصل و با به ومنه بد ما ف ما کی مراجع الا ما الا ولم وي دو ما يا و و دو و دو ما ما يا يا دو وحم with a fight a specific and among a سيحص فالدي جاجاه والمته لدعته لدان والإناجاء أناجاء أأولدا الرب في فيه حد اله يأ الحد في في ١٥ يأ ميان المار في الما والمصارة عا ومب لأفخرو لأعراق لحامد لأدام ممرياس النجاعة وأأن القس وأعوده بأحالها بأله حق سابه عدم أهويه الهوية على ب عطر فول كالم رحم ، لله بالا يدو عود أنامه م الكرم و څو والرحمه نکاميه و آيا لامان بالات يا عني مدي بندي کا ديبو و هم من دول سافت لا يقله إلا مر دول مدفظ الما يد الله الما والما وه وصعف الهيه ما ما تمدمت الأسان واشتحاعه والسال والمدفي وصحه سرو فيك ملا مه ممؤه . بيان صارف محمد في ما في عد كثر المؤجس الانسان الكاكل مشعول عاصه نصبه و تديو عن شيو ته و هم نا ، لان يد مكان صدة محصور في محموض، فيجب أن يسلم في عني هذ محملوق

سبن آمل من و الم حدد درشاة و حسد أم و لكان و عجوز والرائدة والاحد و لا عبر دلك من الأحال الرائد الوليم كالقيامة و س أه وجميع المراحس لا في المؤمرين بالاسال و عن إنامن فهم ، ولا يوجد الورع والعقة والصراء والصدق والصح في الاحرال والأعسال والشاب فيها والشجاعية والصدامة وجمع الاحراق الدامة و و قد لا الله منه بالا مكام

أَدْ قَالَ عَدَاهَ ، أَدْ أَنَّ عَدَّ أَنَّ هَا أَذَهُ مِدَ إِنَّاعَةً . أَن مُكَالِدُونِ اللهِ عَلَيْ اللهُ ع الأسال محمد إلى الشخصور ، إلا مثل الاستحقال الدعوات

و د سن د ود د که و

طاء شطان وبيس وراء هم الكمر الاسان والقدم فله كفر وقدم فكيف تدعى أمعي الوقع شطان وسعوال الأسان ما فأساران تدعم لى الاعال بالشياصين احشاء الاشرار علمة والدعو النالكتر الأماز مان تصبين حيراس العدول ، لا نك ادعت أن التديس على احتلاف أحديهم ما وهم المحماء شيئًا جديدًا ، ومن العجب أنك قررت أن انجر د من كل دس على كنات على الشر والخبث والطلم والجيل ، مع مد ، شاء أن لمحس من لا . . ، هو الدي صم خوه وصبه فالعوم الملكرة ، فسنحال والمنه عمول أو حلمه كال حققه ما هاما واعتفال تنتهي ۾ مناهد ۽ درد آئٽ گهرام ۽ لائيس موس به لم بديه و من د دو به و ديه ، د حمل فكم ت عي أمت و مساع لكم به وكم ب أولا بيوس أميل بوس عراء م رجعت فكنفدت عن منت موقعت من كنف به أمر جعب فكنفرات كرف به البه ما دار موا يكو والديو دكم وا دا دوا كير مكي به يعد فيرول يرديه بدرا شر بدلتان رافير هيده و چ سے محمول کافی و مدمل ہوں مدمی تعمی عمام تعرف في مرد مله خريما وهد هو و قم مي حال هذا يا ديان في العام فهر حجة عليه ، فأنه من اعظم الهد ، مد و م و م سر مه عو م انته بمدله

#### فصر

أد قال و الله للي اعتقد المسال عليه و فاست ما برقواً له عدم عمود لا سنطيع الملك عليها ولا الحلاص عليها من فاحد المستندام الدالم الموهمية ولما حاوال الهرائل ولا ألمان أو والمتصد الله لا تقد عالما ما طار منطف والواوضع في مكان أد أوبها أن المك الملا المعدورة المال يكده الحاص منه مجيد على حال دوم من للكان ما لاسلام أو همي مكل موما أمكن أن منمس وسائل منحده عالم موما أمكن أن منمس وسائل منحده على ما وكان الله مناسبة المواد وهما أو معدد المعدد المود وهما أو معدد أو أو موصده على الأمال على حالمه هدد الأوهاد ما دامل حالمه الأمال بواء

و عام بالمن و حد معارضه من المسادات عدم حارما فالدعن الوهر الدي السلطاعته أن نظم في سلم، الفليه وأنه بالصل حداث أدوأ له تمكيه أن عمر هذا الدكامة أو عليك هذا الديكه أداأته السطلم المعلم عليستي موات و خلاص منه أو اله لا مكن أن عناج الأكل و شراب أو اله لا يجاح لي لول

وأستقراه وأنه لأما يرفيان فبالماء أاء نعياكل يربانا لموايا الدوا المقابد هدائله و بعصه أو شنامه مستعه هد باعتشاده ما سعه با مح اعتقاده و منفقه فل ما خ بنه الم لا شد الديه كي لا يقعه ال خام يا أن یکوں جسمہ کے سے جےوال کی انہاں سے جہاں وہ وہ بحت وہ محلولها بالندار فوق سنشاعته تحدو والأانا راجها أراز خها بدارا الحيلة واحتمران أن محاولة كالصبيح بالمهن فالدال وبرأ السانا صدم صخرة المتعددان أراد سوا عاجارات أسم وأبياء وطهر برخاء مهاية أوقيحا بالإمام سديد بالتصادية ا لعم وو أن ب أو سفيه في أسفل تحويدًا وهمه به الم ويقعه فلا وتحو لأحدث والأراد والأراد والمالية المالة بر معدد کا ما د ا در نقل ما های در ا معدد بر " قبوا با كالدوهة استحقة سفارا اض الأسفورة ب سعيرا فاستمهاس وأيلان لأبير ده هد لأكار ما المعادمات المستحدد عا ظره شاءه وأن في نهم بالمهورة بالعامدة بن كارد إن المسول لا عبدون ليبغ و مان احبور في بالرواد الراحم المراتبة لكون المام الانتهال وأمهاق كاران وتسوطاه الدوياك مداحاك الدياهات مجاهب لصروره العقي الانسجاج مانجاره لمكي كأروا وحباه حباواجه لق گانه في هيپو افراه، سان هي ان ميه ضوانه ي صوره کان أو حسمه ای حسیر آخر او روحیه آه عدر، ی و - او عدل حر ای ی عام صوبه لي صوب أخر خنك سنر به ١٠ و أن ١٠٠ وصع في منكل معنق محكم الأعلاق من كل وحدث جاول التحص منه جنيه و تنتقد أنه سنج - لا عملة م سفعه محر د اعتقاده أندا الساسفعة في الدران فكر أمارأي لفكر د أن هذا الثيء عام يستحل أم سمي في للحاص كل ما يسار عليه من حلك الحية التي هي تمكية فقط ، أما الدكل المحل معيف والقصل محكم وليس عنده ولا لديه

أحد قالا بمكنه حروح أندا إلا أن يكون عدرة وهد الما عصن لطاعات وهو عدد ها سأنج أحرى هي بدية والمصر ف احديث ولو أن مقعدا حول البوص و لمني عجر دوهمه واعتقاده أنه فادر عي دنك مينقعه اعلما و ووهمه بل بني متعدا على حاله و دهت اعتقاده و محاويه ها، و ناحمه فجر داعتقاد الايسان بأنه بصن ان كان شيء وأنه سعلت على كان شيء لا يقعم أنها من وقع في غين و لاصطراب وصاد اللي ، وكدلك سأس لا دهم الما يتم سان حهد على مكي لوصول أنه وهذا هو قوالنا ، الساد ادعاه ها، وحد في الما و كدل في المن في المن والمحافظ المناه كان هو طاهر و حدا على الما و على الله و حدا على الما المناه كان هو طاهر و حدا على الما يتمد له كان هو طاهر

#### فصن

المراق و وألم الا على علمة لا الن الرسول الكريم قال ومن عرف السلم وقد عرف السلم وقد عرف السلم وقد عرف المسلم وقد عرف الفلم متصفة بالشلمات الله المسلم والمراق المسلم والمراق والمسلم والمراق والمسلم والمراق والمسلم والمراق والمسلم والمراق والمسلم والمراق المسلم والمراق والمراق المراق والمراق المراق المسلم والمراق المسلم والمراق المسلم والمراق المسلم والمراق المسلم والمراق المسلم والمراق المراق المر

والتفاق والتأويل العمدكار مدهب وقالوا انما نعني كذا وكذاء ولكن الناس لمرميوا براء يسي غصده فيتالاها عدية الهماميان وأمثالهم ع سادتك وأسلافك في هده ساء ل الأحداث ف من اقتديد آ درهم وأسعت آرامهم. قد كان سمى من أن صبح عن أنست وسادتك الذير في مهدوا لك الطريق وسلكت سبيلهم في هذا المصير. أما المسبون فاتهم لا يقولون همدا القول ولا يفسرون هذا الحدرت بوا التقليل فالهو لفسروله على نقدر النوته فأن لم من على عليه وم فيه من كرب" بدنه عجب والطام محكم عرف ربه في محد في لا بدله من حتى و فيه من الأحكام بال عبي العلم والعدرة وخكروالا بموري أصعا الوصدع تهسجه حمريبرف لأحسان فرائد في عليه عرف رياية هو به مرهدة العملة العطيمة العدلة عي لاحسار وعني صفات كما ، فمني هذا الحديث كمني الآية المتقدمية وفي أعسكا أولا تأصرون وفد غده الكلام على هده الأبه أماكون لمسين لدعول أن معادع ما أكام فراء ظاهر لا يشك فيه مسلم ، وقد كان من المعدد ما المسامل أنه فيه أن عن التي يتليج أنه فان من رأيه كالم عب كم حر عب حو واته جميل يحب الحمال و فهم يحمون الكرم والحدو حبال كرعون حمود مدر والحكة والاحسان والعبلم وأمثال ديك ، و يل هذه الشفال قد وصف الله لها عليه على ما ليلي له و محتصل له لا على ما يبين خلقه و خلص إلم افكف لدعي هذا اللحد أن يم يو حدوال عالى لاست أن صفيا لفيا فيفاله بدي عيني م ركاد أما الكر وأمير و عو ماك و به يا حرول للانسان الانصاف بها لأن ذلك د اق هام به مصام به منهم و کار درت بدال فتر منه منفعه بال مقتر م و وهيا مع عني أن عنوم الحمور حكم وعباها تناأم الله تصابي بالأتصاف له دست در حدر صفات به دان الاحتمالية الناهي صفات تيق بهم القدارجا بهم كما أراضتناه أنعال الدقي فعلع أسوات حقارتها في حقه عاليان فمدس

أم به أح سهو في معل ها حداث قمله على ما يو في هو اه وشهو له فعال عدد في مم يو في هو اه وشهو له فعال عدد في مم المراد من عرف علمه على حدده الكالمة وحصلها المجلمة في مدده الكالمة وحصلها المجلمة في مدده إلى مدور فه مجلمة الم

وشاكى بالإمعاق منصوبات بماهب والأسعدا ومعاقة لأمر به غو د به ساح به قدم سام الله و حرا سريك به كال في الراب في الأربي الأربي الأربي الأربي أن الأربي الأ Standard Sand was dead of me a new فقد كه وفيدي كد و باحد ده لاه و فيه و و حدودله ن هند ان الحال الكالم الأن المال المال المال المال المالك عظام الحي د المعادية على حداد الوالي وحال فكف لكن أربيه والحرام والمراد والتروال والكرارون مرف کا در در در در کا در کا سیکی در در روس e black the state of any and the state of لأك غوال راجله بدا واقتلمه والدفاسين بتنجيدان وطانوا أيدفقاس وكا عاد دار سكه في هذا ما هياميالا حد فيتون بعيد فصلاء لاں جمعہ کی وہ مصرایہ وجعب ساطانی کی ہے ہوم العساعات و دو سه فيه فقد دعت كسال مدوسه مدل و أحدال مخط في طبيات است و است كل منه في سايات دار خارج د. ا كا سايان نسد این ما کالو النسوال

# الكلام على المبحث الثالث

وأن المنحد .

و حوال أن رقس أما عد بأن سبين المدير و مصده أ الدر حجار و أن حواله أد المسال فكن في را هسال بديد و ها ألك الله و و و و و و ألك الله المدولة في في و عد الكالم و و و و و الكالم و و و و و و الكالم و و و و و و الكالم و حواله في في و عد المداه و الكالم و حواله في في الكالم و حواله من الحال و حواله من الحال و حواله من الحال و حواله المداه و و و المداه المداه و حواله الكالم و حواله المداه و و المداه و حواله الكالم الكالم الحداد و هداه المداه الله و المداه و المدا

١١ لار موضوع أعلاء في الأساب التي أحرب السامين حاصه عني ما يرعم

أكمر مهودي وأعدى عدو للاسلام والعرب نشر وادعى أن المدير يرول العلم حجد وبرول احبالة أم الفصائل فلا دعليه في تكذيب همذم الدعوى باكثر من هذا ، لأن المكارة في حجود هدد احضائل سفسطة وهذبان وجنون

واس يصح في الاذهبال شيء ادا إحتاج النهبار إلى دليسل و أما الأحاديث التي دكر م عاجر اب عنهـا من وجهين جمل ومقصل ؛ أما انحمل فيقوا الانحو هناد الأحاديث من تلاته وأوص الما أن لكوال كوا محمحه أو لكول صديمه أو كول لعشها صحيحا والعشها عدار صحيحا ، فالكال الأوال براي محمحة كلها ـ فلا حاجه الى أن الدعن المساس لدياس با ويشبع عليهم ـ ان كان قد عمل بها أحد ـ ويذمهم ، لانه حمار عدد على من دهب عمله الملام ، لأن التفلع به وجعب حلله من حق علا ، وسلم من أساب الأفتراص فيوا عالم دعواهما السول للكالمالا على أداعه مي مسيان لانه ساق لأحاد ب عبد أنه جعلها مواسع الداند . والداخ الي اختيبيات والعي أن مديدي م عهموا معدها لأيم ما يالا عيمول شؤ ولا عديون لان العراجات عداه في الحب عديد أولا أن الان عام هار وجه رالا وسا على مقتصى أصول عمه و الشرع أم يتي فهم العماء ها أثم ربين فهمات أب لها وتردما بمرصه محالفه بالبراهيين والدلال المتنوية وعصل في ببرحها كما العنب في شرح كلية دلك المتحصص في على عمس وكي أمط ب في شرح حاله وراً دائلون للصدية حيث ما بحب صديق على عمور في سع ورق، في خو خمس صحائف ، وكما أفضت في شرح كنه حمد ف بدي عاب عام أنه عنوال ان الإعمال بالله وحددكان كمه على للسراء وأحدث تلطف يها، بكلمه، للهاق عليها ذلك التقلق المدسب حشك وعداوات الاسلام بأواب أبرايا معمل محمحة فعملك أن بين فان كل شيء من فان بها من أندس . أم بين صعفهما

وصعف ما سي عبيه و دين سكر رحار الما ساها و ما فيه م و ماكر كلام المرقة بهذا الفن في بيان ضعفهما و سام الاعتباد عبيه و الأبكى محرد الدعوى الصعف ، و المارون مع على شدا من هذا واداكان الفرض الثالث فيجب عست أن عبر الصحيح من اصعبف من الدهل و العطى كل حسيت منها حجه من ايضاح المدالة و الماكن للمن من هذا أيضا ، فسعط الرابث الحلام كل وحد الاحل إيدان بحد من أنه عصمه ماتي أن عددها مع الرابع له منيون عمل فيسب الها أمور المنه و ممالي المنعه و تطفي في آلة و عقدائدها و عمل المن كل وحد الماكن الماكن الماكن الماكن الماكن و عمل المناكن الماكن و عمل المن المناكن الماكن و معلمات المناكن الماكن و عمل من عدد المناكن الماكن و عمل موال المناكن الماكن و عمل موال المناكن الماكن و عمل المن و حداد أهمه المناكن الماكن عالمن و حداد أهمه الماكن الماكن الماكن عالمن و حداد أهمه الماكن الماكن عالمن و حداد أهمه الماكن الماكن الماكن الماكن و حداد أهمه الماكن الماكن الماكن عالمن المناكن الماكن الماكن

هد لا عكم محدول حدم وأم كديه فيدأي حوال عنها و مع أن المهن هد حاص الله وفي حدث أعدد ما شير أنه لا مديع من الممل الديد ما إن عام هم هم من الأولاد لأن المعال من مدول الاعتسال الصاعم بدولية ذات الأعمالة الدخوامل مدين وصول السيخ المناسب

المام حديث من دو ولا موقوف و موقوف لا حجوفه ولا با هو عالم کا مام ال مرکه فی باکنه میا کائر باشی بحق مسلم اليك با دوه عديد و كا دوران و يا الدورة وسع ديه، وكم مل بده کساور د فی کنده وه فا نعلی اولاکیت بنایا من فی صنعہ یہ اور اماروہ جیجہ السام یا شاہل باولا شاک آن التواريدة عدا والأمافقال بدا أومالكس عن حالته بأم المدم مع فيه الكيام و كا ما حمل جيا من صرف عا يدون والشعوب ، الكركور الرمحمو ويرع صحب الن في وع حس من والع لعلم ، وكري من أهميم عمم ومار ما حماعي أيء منه بل تذمه غاية الذم المدعاء وساء أأبال هنا بدي حلام إواله عن حرائدي فيه ما يقيد العلوم، ونع ه د نا کا در کا محدد دست و به ندس در الله فصدا سيد في مديم العيني فسيه عال لأعمام في وسال على هذا دلالة كالشمس ان عالم على لله عام كان لدعوا في عارو العالم فقد أنس عله في حد بث صحيح له قال عار مبر الكواه وهو حبيب ، سادي فين أن تقييروني ، وهيدا عاية حات على أبده أأهدر الفهاسيدا صباع أصراح من بعث الروابه أي تصميت كما به حصله في شخص معال ، فهن سرع في أعقل والدال أل يقال ال عدم تعليم مرادمن السرم لكليت ما الراع حياله الإلم كلها والكلما قامل الأمور الصاعبة لصروا أمالي لكوار فرصاعي مخوع الأمه لأعلى كال فرلامتها ،

,

?

واله به حدك من حاله هذه عمره في كير من الستول سه سه وعد م وهم من أور هم الله مول رحال حضاعتي فروض درد ما ألل والم عامه عاعده عدد فه لك مول يدأن عن العلو أدفع سحى السبب لكناه عبار ما رشاله ها الله الله والمن حسب عالم عام عام ما المدر والم

و محت أنه أعرض عن حمي النصوص الفرآمية والاحاديث السوية في الملك على العلم والآمر به والترعيب فيه وتعلق بهده الآثار الصدية العامصة لتى هي عند المحمين حجة عليه ، وهذا من البراهين الطاهرة على أنه عمل رع قلبه فأحد ينتسع المشانه والعامض الذي لا حجة له فيه ، ولا عجب فالمضطر يأكل ما وحسده

#### فصان

قال : ورووا اله عليه الصلاة والسلام رأى البور ، مع أحده أصحه فاستفاط عيد وقال ، امتوكون التم ، الحسيت ، ويقلوا روات كشيره مشهوره حده فيه أن عمر من احطات أنان عميم من قدامة كشب الأو ان وفر مه البود اه ودلا حل و بعافت على دائل ، و مكال غول في كل كدت محاوج به وراميه أما الفق ما فيه الفران ، بكل بوافقه في التراب ها ما ، ولا معني عربات لهر منه ، و ب كال حد في مني عافت القرال وهدائك الوقاله المشهورة أي ذكر ها بعض هؤالا ، مستحده هذا ومقاح المراب عدم المراب المقرال وهدائك المراب ومن لا يقلون عمه وهي الروامة الي فين فيود ال خواص مرابح و عليه المراب المرابط الرابطة إلى في من المرابط المرابط المرابط الرابط المرابط ال

والجواب أن يقال عبين للقادى من سباق هذا الرجل لهدده الروايات أن كتب أهن الدية والملاحدة الأوابي هم العد الدي براه بمسبول حجد با وأن عدم درسها وممرفتها والعمل بها هو حيس الذي هو أم الفضائل أو أبوها الدي عاد في عبو به الماني وهده الروايات بي ذكره هسا مامع عدم الاهاصة في تمحصها اللاحجة به قبال ال هي من عصم حجح عبه ،

دلك لا باكليا. لت على الحص على وحوب غليث بالتر آن وعدم الألصات الى ما تحالمه ، و لا شك أن ساقه لحدد لأنا ايقلعني له لا يرى في محالهمه القرآل من بأس بن يري أن العرآل بيس فيه نبيء من العبير الدفع ، وحيدات فيصرح بهد هنا ليسر يعوبها و يسار باعن عاقه في الأحمياح به و فساد معالمه وكال دي عقل و دين عبر أن قول عمر هندا و رأيه من أعصم الدعالة الى العملم ألمانع وحد الطراق أي شوس عليه وتدحل الربيب فيه ، عان الشيء الثابت الصحيح لقطعي لا بسوع بعنافل أن يسعى فيسيها وحد أشك فسه والاضطراب في مدلوله ولا سبي وأكثر " س حدث، عهد تكمر ، وقد لاحظ هذا الأصل العظيم أمير المؤمس فارم ف هذه الأمه هم ال أحصاب طي الله عته بدهمائه ونور بصيرته فمم و اواد هده احبا أبر الدامه على همناما الدواء الجديد الطاهر التي السهاوي و بر مده شبوب و شكر بر عبي هذا بور الواصلة الحلي ، والحق بدي لا ريب فيه الوأحات من درعه في هدد البطر له الصحيحة الخراب المسكت للوجز المذكورا، فأدعى بالذب عبد صهرات عدية المعجم على وربه والأخبر في شيء مخالف الشرآل و ورب ي به اصحه . وي من علهم صدق المرآل وأن فيه الكماءة بالمه سنم أن باهب عصب حق عاجامه ومن شك فه فهم كاف وهذا له شأن حر وها سجد القما عي هذا خدمه . شد يو به والأحور في شيء حاهد أن المهن هيدا الالددأن فيدخير وخورنجسه والأفياء النصط ومن أعجب مجا أن هذا المحداد على في نقده أن أقوال المقهد تموح عد سكست مواحا من

عير أن كون فد يمه عبه ولا عديه ولا من ما ها جه جا صرح من وأم راد الدن به في حد عام كي . وفحم م عكس به ي الأولى و دعی آپ سے کی مان مان موسولی ماجر وہ رہا ہوتی هل جيان ها او الحادث عام كامر ها دام العموام وع ۾ اڳيٺ ۽ اڳيءَ جاءِ ان وجي کيلي ۽ هي فيمه الرايد المحطر المساهدة المحطرا and the second second second the complete war a second of the 5, , , 3, - , , 5 , , , , , , , 5 م ها د جي ا ا اي د ا ا اي د و د د ا ا اي م اي د ا عمد a text as on a second text of the second text of th land no transport of the service of agin to see See at the or see many of the and a and a comment of the second of second and أسري معروق وتماجرون والجار مهل حال والمواد المسائد بالأنام والمحال الماعم والمحامة الماكسة الكور همد حيا وفيد دريا عام م و وحسروا في أصم الأن المعارم صارعه المدان وحمال الأنا أه ومال طابو هيا ويعي والا المحاجمة المحاجمة والأخلام تحوراه الازان بالمه المعلاق فالمساسا مترابكيان الأساق م على ما مع و مع مع كل م معمد اللها في هما و ما تم الله بالأبه صراعه على صحه عدر الحرار الله عام أن عدية هالله والصحت ه عدمان محديثه باکران أن با هال حريمه فيد عدر دانيه و سياد

رأه فكف مندق م عبد ح، أم يحمل وبيم في أوال الراح الموال حجا أوال الصاربات صبحته متحبه المال المال العمل من عمو من الاعمال الدين الماجمة العبادة الأوال ما أن السراة والأعوال عده فيد مأن كالموعدة وقد وبالإجافة at the same of the same as the کور عوادا و سر میص و می دکرد را معد اثر a Salar of mark of the salar and the control of les est a compres de la compresión de constantes de la compresión de la co the season of the season and a second To a to a see a see a see a see maker of a fire was a second of maker فيلا عن في عمر عمر الله علا يه يا عمر لادا الإيام الا فيحرة It is a second of the second of the second عصر حدد العدول ما در محدد طرم المؤخر الدور خرمه وهي . حد هميم في هد .

والمنصور أن فعل عدد وقوله أن به سدد وه على والهساه الدوله على الدوله الدوله على الدوله على الدوله على الدوله على الدولة الدولة على الكساو محال وحرال وحرال عالى مدلاً الكساو محال وحرال العالى مدلاً الشاهر لا أن المسلم الدولة من المسلم والمناسم الدولة المسلم والمناسم الدولة المسلم والمناسم الدولة المناسم والمناسم الدولة المناسم الدولة الدول

على كل مدر الحديد لايه لا حرابيه من هو اثم و لحال على صحه ما دين حرام مدد الكلب أنام الدّ مدن فكان دين مر هذا فاطعا على صحه ما نقده وقوله وقد قدا بدد خلكاله عديمة لعص من يحمو ما على العرب والاسلام و حد وقف أن من أعمم الطائل بها فرحا ، فائت المقطمها وحمصها وحملها في أعلان أتى على عدال احمال الد الالله وحلمها قاعاد الحد مستقى في أغلان أتى على عدال احمال الد الالله وحلمها أم أهمه أن و مكلمت دين حتى تقال على خدمة الملهم وعلى الله عله صدمه الدام الحد ما قدم في الد عدال في حدال في حداله لاسلام وحمله و حدمه و الدام الحدال حدال في عدال عداله عداله الدام الحدال حدال في عداله عداله الدام الحدال حدال في عداله عداله الدام الحدال حدال في حداله لاسلام وحمله و حدمة و العدالم من عداله عداله المدام الحدالة عداله العداله المدام الحدالة عداله المدام الحدالة العدالة المدام الحدالة المدام المدام المدام المدام الحدالة المدام الحدالة المدام الحدالة المدام الحدالة الحدالة المدام الحدالة المدام المدام

# فصل

م دور طمواک را فی حدد میمی و میسفه و آهم فی دین کسیا مهرک ب لاستوش بشیرو را آن با هن بشرق فی نحر به میمی وفد حکی می هدا لکت به لاهن آنو شاید لاهم با عال خدیده و می ایم این اهمیوریه عالم فی شدا فو هم من تنصق فید از سه اوف کلب با روسه

# روال المداح والمواوي حرما ) ا

و شدال آن تمن وهد أنصد من بطاء هاله في الأنصد بدي لا محل لد و ودلد و همه تدامل من أنه من أن عبر أو اعطله فيه بي أمدير علم سطق وقد عدد في حمد لأور ما كرد في عبو مرا لأو الل وكرات التوراه و لأخل وسرأن يدعاله عبر السطاح و موسيق و بحوهم في ألموم من شسع عني المسامل أنهم حهد فناو ساعي عمهم أن عبر حبحت وأن (حهالم أم المصائل أما العران وحمله كالتب سنته فطراب عنها صفيحا والهذها ورامه ظهريا الل

رادر تدسس وه قره در سد

صرح من كس اعمه ليس ها قيمه عبيه والاعطيه والإدعية وبعدم عسلم المنطق فيه خلاف مشهو وكتبر مبه يرى حواره، وقد عة ف هذا للحد أنه من الكس المسروسه في الماهر حس المشهد اشط ألبت الله فله ذكر لحلاف ، وقد المتعمل فيه الحرفة البهوادة فرقة تحرية المكر حث حدف ما يقص كلامه مع أن الفطر الذي ذكر و ما لذكر فيه علم أن من المداء وهو ادعى أن المساس كلهم بحر مو له لانه أصاف البهر المحرام وم ماكر وحالاف ، ولو ذكر الابال ما يسمه فعصه فيصل لا فصح و مارس للمة المحراف أن عددها والماست هي عادها والماست هي

فاس السلام مواوی حرمت مافان فوماد هی است امیت و عنوله الشهورة الصحيحة حو ها كاميس مرعمة فأطر والعبور أعامت هذا للمحد في حدول " " يا أمريد المصدة و صمها والانصارة عي يا هيا وهي م التله عضها سعت ثلو يا عي أياس أل هذا سعر المد وس تمتص أن الرس عرمو ووقد عيان م اهده الأيناب أرصاحها عراعه عباومع بالحجام على ما يالمه وقد أقر أيد مدروسة في لأهر فكمت يدعى بهم عدمو به وهر بيد سو مه في لا هر حاعدت في - و - به هذه معلومة وحاله بديال في عدير لمطلق حا فهم فول معصهم و جهر ع وماده مند وبنافی لا هر دلا معنی بعدت عليه و صبح ، مده وأخيسه وأحرفه سعيان أبهم كوء وال كال عملاح ما عدر أع صاب وقد فان له مصوم لا يا فوالح لمه فيا لمتوا وجداء ته فيجان عسائ إلى صل حجه من حرفه والأصطر على الشبيع فيطافي هنا الدي فالأفاد وفيافان مصن تحققان في علي مندي أن تعيله ومعرفيه لا تميد السيد، وجهه لا عبر يدكي وهد هو صحب عال كيم من أنظر المنطوعهم، من هن أعلم الأول ومن علاهم المراق م وم صرف دن ششاء و کار می الاعام بعدوه و ما معهم عال القطع

عسم اوق شبه و صرفوها في عاب من عوم بدفعه كان حوا فراوي. « الحج عد تحديل لمنع من بعيد»

#### فتدن

عال وه مسعه على أحشاء عدد الدين والحروا the state of the state of the state of enema set you you and the state of t the season and a second and a s as seen as a contract of the seen of the the appropriate the second the a way to be a second of the second and the second of the second of the second of وياس الدوال ووولا حارفي الأموريو الأوموني السام Land and the said that the said the said the عر تاواله ساع عام داد في سنا ماور كا الله عال هاهاب و سب ط عه احيمه و عدم ه وه " يم منه وأيمد أعة اهل الحديث كالامام حدواله بيني الشاهي ومحدين و ج وشب ه و بعاد مه و الله يد فصر ب لأسلام والخممة بنده أسوم حيوله وجول باسلام في هيد الوجال فسه عُم من محر ل في ردهد الواردية الله أن و مس من هذا حديثه الحصرة . وفدي بالهما الحلطة عبال ملاحدة للعارية لأمريسي وأأن أي دواد والميراهم و گرمهم ورقع در هم در استهاس در آخل جایا و ایا در و سامهم سه ماعدان حرار در ایم ککید آزایج در رخی اصال و ایا و سود الاحتماد در صالحه

مي بث جيد الاستان الاستان المالي المالي er men e e par e e a marenda e en el en واعتمدهاوش فالما مالما فالمالي المدود عواجات الأسمو يدر فاوروا ولاعم وعي المستدفي لا المام بالماهواة a parage of the state of the state of the state of es com a sur com company se المشروأ بهم سناوشها فالموصا معد المهادم بأعمار , es a for a see a good to care a double by wh وغرنها ويتعادفون ملله الأراجاء الدادها حرارا وكيها الها لماكس أنه ما في عاشي و والسي الأرواء الحرياء من السر الموقعير فأرمي أحيال بمثال ماء مانا حاله عبايا فالمانا سينا من الحبب في الأحراق والأقوار والأعمار

فتس

ثم قال و وجاء في كتاب مصاح حداث أندان أحدا على. الشهورين جدا قال كل ما يسعى عباعا لدر في كدان و لا في أساء وعدا

للس من علوم لمسمين فيو لا يحلو من أحد احتمالين أحد الاحتماس أن يكون غير علم وأن تكون بسميته بالعلم من بسمله لحيل بالعلم حطأ ، وتربيهما أن كارن عما حقيقة والكنه عيرصار فلا بحق المسالين بعبه ولا فنونه ، والحوال أن قال: هذا النفل أنصا لا يدل عن ما ادعاه من أنهم يرولُهُ دمير حجد . ولا فيه ما يعمل له أصلا ، بل هو حجة عليه ، قإن هذا القائل دكر أن ما كان صارا عبر معم مما أيس في الكتاب والسنة ولا في عسملوم السنسان فلا بحوار للمسلمان لعليه والا فتواله والعقذا هو عين الحقء وكلام هذا القائل تضمن أن تعلم لصدعت والامرار الاقتصادية والتجارية والمادية جاثر لاته قيد ما لا بجوز تمليه بأن كون صارا عام الله ، وهناه قد النت أن و العمه الدا أحراب من وحها لصحح عن تكسب والسه دلا عل أن ماكل عما عبر صار فهم ساخ فعها و سامه ما و دلا على أن الأصل في هستنده الأموار الإجهوجوا الأمادل بدان عي مجه الرهو هذه أمال دلن على منع هدد لأمور في أحمد وما مع المستمهان أنه ما حد أمله بمنعه وقد فدمنا أن من المواعد الاصل لما أن مريد بر لواحب الانه فيو و حب ، ومعدم أن الحياد والدويرع الاسلام م أوجب لامور وهد لا ير لا معم وسائل عليم عادم بي نعل عني ديل م فأن وجه لا تعادد على هذه اللفل خيل احيى والكنه مصاب مص كالحيار وكالده ومصه مسي عب حمائث والسعم فالله كال بمول أشماح الله كالله الله فالله فالله عول أحسن تعقبهٔ والوده کار أنساك ها به و عدامله ، ولحمد كان و ح كا أنه بعص لفرأت وهبد للنجد أأعني أرادعاء منبهاة ومصرف حبيث ومفيده و نعوین فانعص روح العبادة بدی هو الدیار، وقد حاسب و محشری علی فوله ما أمر مرحمل حال حالاته ، إلى آخره الوائد عليه ذلك التشتيع المو" و تمان کاره حساف بدی قال دار الامان بایته و حدد کال کمه علی آمشر به والدشهد هاوا شرح لعاضداه وعلى علله وأحمد إشراحته والدور حوله س

كانت روح اغلاله هي معنى هذه "كلمة غير أن الفرق بينها أن ذلك غيسير محدج لي بدق من هذا فراد هذا عيه عد أدحه من العدق مقتص الحداحة فكان أعبط منه كفراكما أنه أحط نفسا وأخبث عقيدة

# نصال

أماعال ووحاماق الكبيب للديمه بشهورة محترمة حدافي معرص نقسيم الافيكا في الصناعات الدقيمة "في لا تبعد في بعد كالفسكر في الشعار مج والموسيم وأأبرع الاشكال والتصاويا والمكرافي للعوام اليانوكانت صحيحة لم يعط أيمكم فها سعس كالأولا شراك مكر في دفائق منطو وأسعد بررضي و منا مي وأكثر عدره الفسيمة النار للغ الانسان غايتها لم يكمل ذلك ولم را مدم الى أن عال فكل هذه الأفكار مصرتها أرجح من منعمها ، و كمق في مصر بها تبعيبها عن العكم فيها هو أولي وأعواد عليها بالنصح بياحلا وأحلا م والجواب أن يقال وهد عني أعدس حس ما دمه لا حجه له فسه أصلاً ، مع أنه عله وم حي من في له ولا عصد دوفد حدق مه كما شار اله ومع هذا كله فيو حجه وفصيحه عنه ، فاله ألك على هذا له أل علم النظراء والتوسيق ومدفي معني بالدالا لتقام إن بعد أو يود دامي يتقاريهم من اسحه أن يدعو اليها هذا الملحد من العلم وأحب عليه كا سبن به معنى الجهل الدي يرمي به المسلمان، منه أن هذا العلم هو عنه "شطراخ والتوسيق و ما في معنى دلك من دفالي المنطق و عسمه وأن أحول الذي براسده هو الحول مهد ، في شبه حال هذا معرور بحال فوم وطأ ا فأوا أحرجو آل لوصامي ة كا يه أ بس سعم من عن قدم عابوهم يغير عيم ، وهذا الملحد عملي شده بدينه و عاده وكدجه لكدام لدي لا مزيد عليه عجز عن أن يحسيدها ع ما أو المع على مسلمان و شعب عن الأسلام من كون المراعبة أهيه حجاب و جهله أما عصال سالا براد لافوال الملية اعداسه محهولة مصاد ها، ومع

ğ

#### Land B

مافات کا المام ماسعان و المام مال المام المعلم ما تعلق و موارفه المام المامات الوالمجران

ويمان المصامع والأمسيمية مالمصافح أأنها الأرامسيدافي وميون وي د د د د د د د د د که د ا د د کورو شعر في 3 m ) -- m -3 vi + 5 m - 2 m - 5 m - 1 m - 1 m - 1 المد و و حدد رك بدو و عرب علم و و عب للعن الأخاليان في العنوا يعين الكان والإنجام الكان الك حل سے کی دریو میں بعث فی مدور خسادہ اِ اُسعف دریا کہ بی غد - بي أيات " د د دول حرف و حدد و دو يد م أو فيم المنهو دكات وهو بأها با أو هم منهو و حاعل أما و عام وكالبال عاداه سعاوا ماهم تسوية الدعاء والمهروهم الموجودة مثبوه دريس الهم مكات دلاني مهاجه والاقرا أعوهما وحاوا على متد بعبها والاستفاده منها ، وهدائله بها قد أن ال عرق بعسد نقوله والأنف علم أن كشرا من لعيام كالله والموير مولم العالم والاخاد والاخداجي فال المفري من مكمر الن عرق وصائفته أو سك في كمرهم فهو كافر ، وه كا. بسعى هذه الرحل أن يستقد على ال عاد وأمدله فاله قلم فيه هم في كلم من حصل احليثه فيم سلقه فيها و هذا شابهيم في بديس الكلام و تعدید المصدود عوی آل بدس مرعهد اور و اور استوه المعدد الله عدد ا

## فصال

فعال المنح هم و و من المناس و المناس المناس

فأ نه أولى به كا ذكر 1 ، ومن عاب المسلمين بمجرد وجود قول لبعض الملاحدد في كشهد فهو كن عامه وفدح فيهد و دعى أمهم يسبون الصحابة لوحود كلام معص الرافضة في كسبم بمحرد السالهم الى الاسلام ، بل ما ذكره في هذا أشبع وأسبع

ثم قال و فرووا أنه عليه السلام قال أكن أهن خنة السد،

فيق عدا احديث فد رواد أبر رافي مسده وأشا السوص في خامع الصعير الى أنه صعف . فعل هذا فلا حجه به فيه ولا وجه لأبراده وجمله عبوانا هذا لنحث . وعلى نقدير ثنونه فلسل فيه ما لكر أصلا ، فلسل فلمه تر عبت و حث على ماكمه كما أنه فله و راء في م الله على نصر له أو مات ولده أو أصبت في ماله أو حاله أحادث كثيرة تنصمي الآخر والتوات ومرتكن داث عينا فيمن جري عليه هاد الأمول و يرسن فيه حث عن العمي وقيل الأولاد فان هده الاحار ف احد لا أمر ، بالذكان شبه عصر طبيعيا ستلي به بعض الباس كان من حجم لله واحب م وكرمه وافتديه بأنه رحم هؤ لاء وعفا عبهم فيها حينوا من الأمو الحالية ، وهذا من تحاسر النم بعد الأنبا المندومطير من مصاهر أأراحمه الداندي بأداحان عباره واحد الديوادك دومبيد مارستمال في الدكاء ومنهم من به لله وجعل منهم محمد باكان من حمته أن رجم هؤ لام الصعفاء مراكبه ديس أدوا المافي وسعهوا، والفياء عاله البكرام والاحسان، الخرهر والمعاعليها والحميم واهداعين لأفصال والأحسال والسراأ للهاجاما حيث كالماق والدقة والأخارجي لعافيوا عالم وأعا لعاقب لانبيان على الأوامر الشرعبة والبدانس مي هده الأدور فالمعدادة الدواجي بسأبه هار الله دسي أو عبر ديب ، في كان ديا فأن الدان عليه ، ورن كان دير عالم فكيف كون أهيدمن أهر إلمار من عبر بالمار ومن احار أن يكون سبب كو يهم أكثة الدراحية لابه وحيدفيم على العقه وسلامه بصدور وعيدم الحقد والحدك والنعص والمفاق والكم والعجب والحسد أكاثر تديوجد في

غيرهم . وقلَّ أن يوحد أنه معجد بنفيه مكبر مربقوًا ، والكبر والعجب هو الداء الوسن الدي نقصي على صاحبه كما وقع لهمد الوجل، ولهذا كان كـثير من الأدكياء يعدمن على نصبه ويرين أن قبها كمقاءه الدائية والكال ، طدلك يصاب دريع والصلال ، وهذا محبلاف النه والمسلمون لم يقولوا إن البُنله أفصل من عبر هم . كن يقونون الهم مأجو أون كما اللي غير ه بمن الملي شيء من النقص في حاله أو ماله أو ولماء ، ولا تمولون ال لاعمال احسبه ساط بهم وقسما لبهم ، وأند بال أحديث عن أأسهم فقط أو كن هذا المحداء أد أن يحسدهم ويدخل بينهم و بين الله تمالي وينارع الله في رحمه لهم ، فجمل كو نهم من أهل الحبة لا يسعى و لا سباع و بدس من المو فق فير قبيمج بذلك نفسه ولم فسعة السكوب و السفير (١) و إلا فير شمع ورا النشيخ مرد ، و أصاهر مه لم يكرمهم هدد ألكر هيه ويقابه قد اللف للكريان أحسى أبه لا يحسون الشطر مح وعنوم سطق و قائل الهلسفة ، وهذا هو أكبر ذنب عنده ، كما تقدم تشتيعه على من أنكر دن ديد استعرب دحه لهم الجنة جندا وهم جهالاء في هده الأمور عار وال عب الريس وحود شابه مصر في بدول و الشعوب أصلاً . فلا تمكن وحور شعب أو دوله الأوقيم له كشرون افتو قدر أنهم خهوان شئامن الأموا الصدعية والمادية وعوضا في الممكل أن تشفع به الدولة في مور أو وصائف أحرى مثق بهم في حماحات الأمم ولشعوب في الأمور الافضاد مولى عموليم لاموال وعيرها أكثر مر أن تعصى، فيدا الجُمانت عان حديه هذا المحد من له والسع علياني المساس الوحوده في كدب من كسهم بالحي تقدم أمو ما ياس فيه م الكراء اللي هو عين أهدل ، وهو حجه عليه كل هم صفر

 <sup>(</sup>۱) و لکنه وسعه الکوت عن هی معور و الهناوی وفت الاحلای الی
 لا تجمیی

#### فعس

ه في وو دفي مام داك د و د في حيا الي علم يا هذا حداث به داره داره و حاكم ، فان كان مع شد حجه حد حد معده أن يا و ما كالأحدة فعده أن يس وحد مم وه ح ت د د و مه د ک د عد و حدر له في والمعارية والمناورة المحمد الحريد أتعامل ورو هم العلم العصر كالما والتي حال مولم ہے ۔ دھی جا المقام جا الے سوالان کا کا کی سول a tales of a section of salas - a e a signi e e e e e e e e And the second of the second o lade and an experience of the same of the same ه و ده م ده خوا د از د ده می او د د د د د د د promotion that the same of the and second of the second of the second

#### فنسال

programme ( )

والجواب أن يقال كأل هذا للحدر للدميدة الرهاب أن تكون الجيم ملكًا له يدخل في من شاء و حرم صهامن شاء ، فنانه العجب ، أي شيء في هده الاحديث التي يكر فيها أن هؤلاه سخـــون الجمه ، أو بد أنهم لا بمحويه وأن العبهم الله والعندب حليه واطرادهم من رحمته أم مادا يرابده فهل فيها الأالاحدر أن من هند صديم فان بله قد ير جمهم ويدحيهم الحثه ، وم قن أن أحاة لهم حاصة إلى أحر عمه الصلاة و سلام أن الله يدحن فوما اجه على هده احمه الى يك ها من أن دو يه كر بالطير ، عال كال على هدا كمر فعديه أن بدي أن من كان هذا جاله فيور كافر حر أحم أنه لا تستحل حرم أماكونه بعمد الي حديث وم حريان أسب يرجاون الحيلة آم يعرض به و شنع على مسهال به أم لا اللم في سند و لا في معناء فيد عيه بدرعي أبدحيك متهكم اثمر مدالأسلاميه وأهول وهوايم بورد هساأ الا عدد عي سو المنت لا م م صدب احد ك ، هو ا عاد على الله عالى الذكاف بدخت أفواما حده وغم فداحا أن فوالهم من المنكر والخليث ومن الدهاء والذكاء كما هو صريح هذمه وجهو الساب أله فو لاء لا مدحلو مها من هج في النار لانهم حدموا من شكر و خات و لدهاء والدكاء العملكم والدهاء عنده من أعظم العندال وأصل من أصول العلم ، ولهـ لما اختارهما كما ترى وقربهم مع الله ما واللكاء من حمم لأحراق وعمل هم هذه الأعلال. وهذا عايدل دلاً به صريحة واصحة على أن لعريدي أطاب وأطلب وأسهب في الحب عليه هم الملكم و لحال ، وأن الحرب إن عامد و حدث وعاط في سجدير مثها هي حتى أسالت لمكر و لحت ، فالمكر واحت هما هرع ساسة كلمهما والقصائل كلها وحماء كل تقدم في هذه الدابان وأما الصدق والنصح والثنائية الراهي أصداد الملكم والحنان فالواعدة جهالات وأوهد والردولة أصرب بالمسهن وحمتهم للصائب ، ولهيذا جين سلامة "صدر من السكر والخسف أكبر عيب وأعظم مصلة يصاب بالانسان اساهم أعظر من الكعب لامه

المنتقلات على من لا سحر أهم حمد المداهد الحداث من الماد المار أن لللامة مين سب في دخول احمد . ومن أجل همد كان شدند احمث بهذين الحلقين اللسن هم المكر و حب في كل كدمه، فيه اد أحب ما في الاطناب والاسهاب في لقدح في لشرائع السهواء وشيمها وشم أهمها وأوعل في ذلك رجع صبيه و حاء تملق و حاجا . هر صاه الدأ الهلا الر الد ما إلا بداء ملك الكلام لاو الألمان ملم أ مكر و حدامي . وه ملك ن ولا بدأن سوس به شدومي دفي في هد الكراب لدو هو الأملال بلاعي أن ما يعلى هو ما هيم الداس منه الله معيي أحد فادوال المسا الماس د هيدو ها مي و د ر فصد حد في عمد و مد عي كـــدا وكدر لامر در عيم المكر و حرب وم مر مرو مدر الم رق و تقدم عانه سيلار م علم لكر و على الله الله ما م حال ما الحديث من المكر و حب الان واعاء المسرحة أولم و للكر و حا لالمصور والمكرم وحوال مراي منا الجدي عا بدل على و سوحه في الداء و حهيمه أنعم م النام كان خدد أدي و سكد فان علمان التحسب هده بأمو وحدة على العمل فحسب ، ادلا من عب هـ. ﴿ والاسمهراء والسجر به لطارعه . ومعنى هذا الحديث كمعني الحديثين اللذين ممله

#### فصا

ثم قال دو احو كالمصروعين سندول في المنداخ حنول و هو س عاس إلا ألى سر حنولهم عنظيم عني ألواله يسجد العقل فيما أن كان قال هذا أحد من الأعديه فيها أسلامت في هذه الأمور، في قائل هذا لقول السش عنه قال مرادي عين ها يقيم الناس هذه هذا له معي احراهو كن وكيت ، كما تقوله ألت سواد سوام، وهسدا شامهم فدهنت تمدح الحدد والمكر والمعاني و شطريخ و لموسيق بن والألحدد، ومعلوم أن مدح حلول أنتهل من ملح هلماء علمين

م قال ه وج م ق سهر ما را بر مدسر شده بدر هم كه اهمر المجنة : هم الدين غلبت عليهم سلامة الصدور وحس على را به سعو م دسم هم و محدول على آخر تهم فضعاوا أنفسه سا فاسحة الله يكونوا أكثر اهل الجنة ، وهكدا قال ما را يكونوا مد يكونوا أكثر اهل الجنة ، وهكدا قال ما را يكونوا مد يكونوا أكثر اهل الجنة ، وهكدا قال ما را يكونوا مد يكونوا عاصل المح ما به مده ما مده ما مده و ما يكونوا عاصل المح ما به مده ما مده و ما يكونوا عاصل المح ما يكونوا مده و ما يكونوا عاصل المح ما يكونوا مده و المده و المده

#### ففدان

فال و وق به مدر الرائص المؤال عراك اللي الله المحمود من صححه الله المرائد الموالية وهو صد حال المائل الموالي محمود من صححه الله الموالية المحالة المائل الموالية المحالة المائلة الما

قلت ؛ وهذا العد من جلس ما قبله من الاعتبادي لا وحدثه فلسل في كلام الله الالمرافي همول بدا ولا الأنهام عليد ساء فالمافال المؤمل عرا

كريم ي بين سي كم أي لدن نصاحب مكر وحدي قال سكر هو لمكر والخالد بداحل عله من "سجانا الجميعة. وأن القاد في هذا الوليكية حرى عني قاعدته أن لمكر و حدث أصل من أصول العبسلم ، وقدله فهو يتحدع لا تشاهه والبه على و ما مشدي به افتهم شي خدع مي فان الحدع، وقرق ط هن بين الصطال ، فان الندي الحاج فاين القصية فراعا رؤ حد من على أن يشمر تحدث بدي بحد ايو بدي تركاما عليه م الاستحداق في لعص الأمد المحصرة من لأساء بالبيد من أمور المداء وهذا من بال المهاجة والكرم وحدر حلق وكل هذه أحراق لايه تحامه لأحراق المرفقين من الشهرور ع وأحسع وسوم المسكة ، قم من يس عني حشم و لا همع ولهت على بد ، وهُم في فيو صدر لح ي ، ومعمد مأ ي صد دلحات هو الطلب والميرا عطاء على أحل أصل الانقو أحيل ما مد عافيه عنا كون في الطبيعي اطاها وهدكان الأداء عليه الملاة والملام أوسع الحق معرفيه وعليا وكداك الملئكة وموضم لا عام بدي أحاج صدره فوي أال الأثير هو صاححًا يا به أعلم هم وأكره وصاف به در عام الركام كول لمؤمل المراصد الحدي ، لأن الحال عبديا أس الأمراكة فدينا عمل علاله كلها على الحديد ، ويدأ أدأن على الأسهال والمهالي أعسره عي كل شيء والعم كل شيء دع أماه معدد در طراهم وعده هم كل الأحلاق التي بقدم أهيا وهرعاء مراصحج لارب فله وقبرا والالميروسيد أمول بمان لا يعلق أعد للمنحد فيه دشيء على أمول الديد محمده هي بما لا بعلق به الدارك مور الديوات عن احدلاف أبواعها تمما لا سحيه القصيد الدي ولا فالده فيه أم م حب الحادة فهم واحب دري تحدث المه والقصدة تُم ان ابن الآايا ذكر أن من هذا لذي تصعوم انوع من الذم ، وهذا الملحد حدله هو الهدف الأكل مدر والموم وقد تقدم احتدث المدي فيه والمؤمن كبس قطل حدر ، وحد في ، احتر سوا من الناس فسوء الطن ، وامثال همامه

الآثار والبصوص الكثيرة وقد أمر ص علها وتعلق لا يطل أنه مديد في قصده في تشويه سمعه الاسلام وأهله

## فصل

أمراك دلال ها محد وأصر ممر با هم وجر أحديد في المصر المكسب المص باس و سند لاله سالك على شو ما مده لاسلام فيه السندلال مناقط لا عميه إلا مه عد في جهل وسوء بنه و عصد وكبي في عد با ماهمه الدعولي ما قر ه هو بناسه حجم عدم لي وم أند بمه حيث فال في كالسلام عمراع ص ١٩٨٧ ج ٢ ما قصه و الماه في مراب اله إس كل ما كلب حجم على المسلم وفيد أ عد مراب اله إس كل ما كلب حجم على المسلم وفيد أ عد مراب اله إلى المسلم وفيد أ وحمل ما على المسلم وفيد أ عد مراب الماه و حمل ما عمل من أعد ما فدر تقول منا لا عمر له به وما يعجم أل عمر عده احجم والمراهال الوجاء الماه المحمد أل عمر عده احجم والمراهال الوجاء الماه المحمد أل عمر عده احجم والمراهال الوجاء الماه الماه وما يعجم أل عمر عده احجم والمراهال الوجاء الماه المحمد أل عمر عده احجم والمراهال الوجاء الماه المحمد أل عمر عدم الحجم والمراهال الوجاء الماه المحمد الماه عمر أل عمر عدم الحجم والمراهال الوجاء الماه عمر أل عمر عدم المحمد والمراهال الوجاء الماه عمر أل عمر عدم المحمد والمراهال الوجاء الماه عمر أل عمر عدم المحمد والمراهال الوجاء الماه وما يعجم أل عمر عدم المحمد والمراهال المحمد الماه وما يعجم أل عمر عدم المحمد والمراهال الوجاء الماه وما يعجم أل عمر عدم المحمد والمراهال المعالم المحمد ال

والكالكر منك شنح مساه محمد أن عام وهاب في والفض الاسلام العشرة

عبد هن احل مأهم من محمد الناص من شوله وأن يجيد من يكذبه ومشره وأن محمد من يكذبه ومشره وأن محمد من عدم من عدم ومام حمل المحمل أن يجد له سلفا في العطأ وشيعة في الدمل ومد عدم أن شدى هد كله الانجدي شيئا ولكن الذي يجدي هو الدمل والركان الذي يجدي والمحمد الشدة وان كانت قبيلة الانصار والاعراب من مهي

وقا أن على الماليين المقاوم به وحي الله و ساله الله و الصوص المحصر وأخراط العالمين المقاوم به وحي الله و ساله الله و الصوص كل الله الله الله و الكي الله و الله على المحمد الصلاة والعلام الله المالية و الله على أن الله على الله على أن الله على الله على الله على الله على الله على الله على أن الله على أن الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله ع

Children of the White

ا الصر كاما صارح ال ولا سال علم يا على الصمعية الراسمص و هيدا الدافض عاد دياداي المحت الماس

وج باكسيائي ديو و بيتان

ويه و من فعله في علم الأمال

لاتحادثة فرمي به لمسمري وأحد نسبع علمهم سائل مع ما أصافه "به با موته والرب ، فنهد قال بعد أن قن للك سعول "لي أجب علمها :

والقدائين بباداأن لمسادالفكان عبيد هؤالاه فيدادعام وكبان فيبادا أصلا وبهم كتمرا بمدح مف و مرض والجوع وكل ألوان الشقاء كما سيني ال امتدحو كما يأل عدري، أحيل و لعام . أم م مكتفوا بهذا أنصا بل المسحوا الحبون وصعف العلل والعجز عن التصرف في الحياة ، المهي وديما المسيران هذا أأبت والدحار الرائداء وقد قلتنا فيما سبق أن أدقى كان من كان المسهال مصفحه الأسال خدافية من مدح أمم وأحمل و دم الجبل ما فيه كفاية ، وحل ــ أن هـدا الملحد ما هو الديا مهار في هــــماه لمرس والحداسم والكناب ولمبرها أأهل هو علم أوجهل ما وما هو المقصود من أسلس وبن و عام الأمسيوا . اعاله في سلية ، قاليت الله ما أرجين الكدب عيدة وأحمه على الماث الفيقود هدد الدعوى أظهر مے أن بعلت في دها ، ولو دياه أكف به ن محمر المسبول في دها « کثر من هما أو ما هو مع د ، بانو أن أس عامي فين له إنك مجتون جاهل عي لم إص ديك فكرف أمه الله المساه على ما هوال الله ته مدارات ما على أعسه دلك والراه فصيله بل أم أنصائي ، وفي حدث ، الم فسيح فاصلع ما شنت م، وقد أطال هذا الملحد في ". ...ع على المسلمين بأ به أحمر اللحمل وحاربوا العلم كعادته في الاسهاب عن ما حرعه من الكذب والفجور ، وهو يشير أن أن الآلح؟ هم الما خدني وأنهم حاربه ولكنه سماه علما ترويجا السطه كاسم الحرمية ماه بهرى اصفات الرابة وعناد القبور ما فعله ته من النبرك عندها توسلا . و لاسم لا بعن لحقائق ، وهل هؤلاء دو م في ما اشجه من الريدقة والأحدد والصال

ثر ذكر أن أور به تتقدم إلا لأن ؛ جهت طرف بي عبسوم "مستمه و رياضة وأعلمته ولحن الما أحربا للحبدا بدلك، ويا بيت هذا بملحد حرف أن

ئے ،

و فر الم

Ý١

Şί

أد

- 9

11

أساماصرما بيدا المأجر والمال إلافيت الداحوم تفسقه أوباية وأنشام عا محالف أصول لدين ولا سم ما يصاد صفات " دري ساحا ۽ وتعالي ، فان لأمه الاسلامية من الت مستقيمة فويدع عاصيمه حتى دحاب في حراثير هذه العلوم وخُستُه كَمَا أَشْرِ لَدُ فِي رَبُّ فِي سَالِ ﴿ فَا مَالُو مُ الصَّاعِةِ وَأَلَّهُ سَعْهِ اصححه عقد بيد أنه ليس في حصاء سندن عي عتب دونه من كرهـ أو مبي عبا واكث العماد إلما بي عراعماء عاسمه في العلق صول للهار لأبيه ميار مالله الراسمة الما محرابات عالى الأدوار فلا المخفدة رعب فيه ديسيون وكالب الشياوا الله والراهد موادقا مي المساري وهي مشتمله على كالدامي أفو لحيد و الله واكار بكان من لماند اس وعوها ومسكره أحديد المساءي والمأكر والدالمعير أصول للاال و ومعلوم أنه لا وتد فيهم رود حاد في به بدر الكرام و وساله الم عطورة في بعد الصدائدة لا مرة بعدر الأكاكات وهو وصير لأرجو ولاعنبي أحمر مدحون والسيمورية العالم المطالقين والدقي بديه أي الدر كيب إلى بسيد الفاه هذا الدراف وال عام ما أوره فسيرجه وخوها أحرب بالمسائل فأنب ها ماني أرا لمسلمي كوها و بالأحوارة من عالم عالم ومن تعجب أله . كال المسامل عاموا کے المسلامقة لمات اللہ ما کا روحت بن ديئر وحالم الرحال مسكدين الرهيد كالباء هو الرطامهم في علي و كسماء والرصية ونحو بالموجو لديو في كال بهديد في هما الشاق الصدكير من أند الديد بدوم عاجوهم والحيدة الانصوسي وعيره فيوا أنصيرها رعبيه فركات الوحد واحدرث والنصاراء وهيده كسادين سان وأماله موجودة كما إرامع أنه أفراء مليم أي الأحداد وو ال هذا المجد أن يا أن ينكلم بالصدق عمر أن عموله - كه وكاثير التي سع كالتر مداهب الحيمية وعبرهم فدانح مواك ساشنج الاسلام اس بيميه وأعشأله

وهي الكنور المنفسة والكبريت لاحمر وخليق بمن تحامي كتب هذا الامام أن يولي من حديق وأن صوران هده احاله لك هده بالقاصل تأج المسلس لم يأت إلا من حيه أمر بن أحدهما شبوع مدهب احيمته والمعالمة في المقائم وفي صفات حتى كان داك هو المشهور في كسر من الأمصة الدلف سعى تعصر الموك و مسدي تعريب يك وشده و لديات به و لام " بي هماية" في الأموات من الصالحي وعد الانجاب عن ومنايات الأناث المصامر الامر الاول عبدم اعتسمه ﴿ أَرَجَبُ لِلْمُونِ تَسْمُ الْجُهُمِيةُ وَاللَّهُ مِنْ قُلْ أص يدن ومصد " و أي يد و في يُحد ب كان أصبه من راهمه وقديس بن لاد تحدير عداد الداج في الحملة لأماله أن المه وحقي ها د دامه أخده لام ، سام و باأن ها بادم أعطو الأساب ي أحي المدين وم حيل العمول وهد أن فلا حم طلاريب ، فان المسلم ، سده وحد ، ه ، و - باسام ، وللمولة ولا علمه كحمه أعلى و- بداع عدهره شره والمرصامة اروم وتنعف حير والأما بيا حروبية المحر أالحميرة وال ذهبين ذهب أحديه ألو بالماد والدام الدولة الالماسية وعارها من سائر بده ي أو حكومات الحاورة ياك حكومات ١ قامت دولها على عدير موجو بدهم البدم والشمة مديون بالعدد واحتما د ومحافظة رائدة ، فليست مؤسسه جي 💢 آهرس وصعف الأحراب وأما الدول الاسلامية قتيم من بالمداريد والدن لمعارلا سمه معط والسيداس صعف أحده له فللقل من ذاك ومسكام

### فسل

ثم أطال في التشتيع عبلي الدان كرون بده ما عامه و الهم عامه بدم وقد بيد لنفصل في ديث وأن المساين لا سامون منهيد، لا ما لا يست لي الاسلام نصله تما هو منافض لاصول الدين، وأما غير دلك فا يبدل يسعوه الل كسيد مشجوع به

م يون وم الأوهام العلامة يص ال حمشهم شمول لاشتقال بالعلوم ا لا تصل موم المان و العدد ت عنقاد هم أن الالممان الفاحل سمق كل جرو ناد و أخريه و أوقو مافي أهمادي ، أما ما سواي شاك فالأشبعال به مرا ال الاشتخال بالله صلى يؤخما مه معافف عليه ، واعتقادهم أن من شنعل علوم الدولة أو أي عيد الدرافيد " على عدمة راص ، و راضل هو المساوكان ما مدر ها ومن أحمل ، ولا أصل عساهم من عبد حتق لعباده الله ويكر وسعى ما دو بد أو مدين بنسه من طران اللابه اللي أعظم صائل فی رأ بهما بدان تا مصامل صوبره کرونات واکر همان کی ایا و حدت معمر في در في حديده الله الله على حديد الله في حديده وأا خدم بداراً ، هذه الإهماء لاسال مكاه أشاءها لاما أحاله وعي يحبون والمه وصعف أملاح وأثد عوالما مها مراواء فالموقود المفل حتى فلنا الباس السين فص عديم عدادة كا يهاو الأمان والمدرون في هموم عن هم الحشية وحد بأبار أصابه م ه د يدان وباضامي هما البحاو الخباف الهجور الهائد هو كركر هام عدم بدال في نفو من أذ ؤالده المدن لا المرفوات حقاقه ما يناني هؤ لذه "مياء من عيرو مقل والناس ، وفي هوس الاحاسم للقصاء عديم والسعار منبده وافي لمراس أجاهار الحولاء من الفيدي وأمثاهم المداني لا يعافل الأهو العامية عاروحهم، وقد فدمته بك أن هذه الأعلال همايه حليله ماهن به مدار به صداروج الأدال وعاصه اوح الاسلام ، وأنها مها ده صر عه و عداوه مكر در حل الأسلام وعداله ، و على شحمان هما ا الرصابين أن بن الدكلام أو حبد من أهماء بدين يعتد بقوهم أنه قال أن من اشتمل شيء من عوم الماليا أو الناتية الماليا فيمد اشتعل محدمه الباطل و آل أحما منهم منسخ احهام و بعنول، وأو أل أكفر الودي باعي عملي

مسلمين أنهم مجدحون الجنون والجهل ويذمون العمل فعادا لصنع المسلوب، فلا حول ولا قوم لا الله كامت على ما في هندا الكلام من الخلف العمليق والعداوه المكرة الاسلام وأهمه ما فابا لا لعمل الانصار و لكرف العمل القلوب التي في الصدود

ومن "مجانب بل من المصاب قوله و ولا أضل عندم مرس عبد خلق أماته الله عوكها والشامي العالمة الديوا أو المانية فصده عي طالق العالماء و تمول تمم إنه لا أصل من هذا إلا من أبكر صاله و هو نشت في صلاب من م لنا عاده الله وعبد الدياء عد تقده . ل وهي فلات مسم في كم عه وكرف يشك في كفر من برك عداء لله وأن من مداه مدا عبدك ليس بطلال قا هو الكم والساب الذي إلا عاما عه من كمر كم هو صريح كلامه فهذا المجلم لا أن يا عاده لله و لاشتمال مساده الدياوعدة أعلى لأحراس كيد الالمحمره، من لاوهام أعطمه كاهر صرح أول احمة ، وحمه مر الأساب ملك قائل حر الحمية ، عادعي هذا المتحد صريحا أن من لام هذه المطامة والأسلال المكرد عبد المسدين أنهم رون أنه لا أنس من عند جنو أما الله في كون ما من مناده الديب أو يعباده نفسه من طريق لدن وبده حمه بي فاهد صرحه في كم دصر حه لا تقبل التأويل إلا تأويل المود بدي عنه بقند ومنحاً به ب ليه، وفي هده الدعاوي التي تقلتاها هشا من الحنصا والمحرر ما لا محمور على أدف عاقل ، ولا شك أن الله سيحانه خس عدد بمند، دكا مال عالى وما حلقت لحرو لانس الا يعسون موطال على موعد علت في كل أمه رسولا أن اعدوا الله واحتسوا الطاعوب كاولا يساق عسامة الله لاشتعال بشيء مل أمور للديائ أباحد الله عني لعناده أن الأنسان مأحور عي عمله بعديها ادأ كان تقصد لديك ما يتعلق الطاعه كما تقدم . وأما مدح لجنون والحهن فقد سِمَا أَمَّهُ خُورُ لَا يَقْدُمُ عَسِمُ إِنَّا مِنْ هُوَ مُشْهِ . وَأَقَّهُ سَمَحَانُهُ مِنْ أَهْبِأَدُهُ العبادة ع

فقرص فروصا وبراحيت وعي صفانها وأوقانها وهي لا تستعرق من حساه الابسان إلا أقر المصر، و من سب ومناحدت و من أن لعبه لا سعى له أن يلسي بصيبه من لدين ، ولا شك أن ولأعول بصناعية والتحرية وما يتعلق بدلك من أمن حبار و بدوع عن الله يكون من لو حب عبد حرجه ، والمسمول غيم عرقمان أن ألو حب والمستحب والماح ، وأدي رجم إا من المسهن مديات أسان أح المسين لمن سفة كوايم عاكماين في المناجد سيمكي في العدياه في لعال السيام والصدارة فدار فشور الديا والصنوا فلها وا د لا و حد فيهم من رشيعان سيء د ن أدوار ايد يه كما فسوار هم هم ال المتحل يده يدر عبر ما يا في جاري في الداف بالحاوية بوطام الاستقلال لله لأخل لصاحمو ماكن وسيدو لمدده والخبار عميم مصامة الاسلام عالم عامر يه روهم علي أن أو قه من لا الما فيه خلاف هذا ، ومن عمور خام والحادي واللماء علياواه الأبارات أما المعاصر الضياد الجياهيان المشتعية في للبيراقي الرفضي والعالزية عجيرا بالميالين والحياراتية والرهاهين وأسهده عند بدم الأمد أعامه أكل هد أعرض عله ولا تكليرفه لكلمة واحساه كالمم للتوى لأمور مكموع علاصمات وكل أموال أناس الدالي هذا السدار والدائد والدوا عدير أن هنا تا الأموا عي أعطر العوامل إراضهن على أنعم إللجهار والصداعة والبحد قاوعير فيث الل جعل عمته محارية هؤ لاء الدي سدول بي لم والي عدالم عا هو فيم من المحن والمصائب في هذا الوقت العصيب ، ثم لو سم لحد المحد أن أحدا مبهم دعا لي عدده الله و چي عي الاستفال الداء فيو اكال حدي الحدال حمالا على الملاحدة بدس بقولون محب أن يقو الحبود في عند إلىديد وأن الاشتعال تعاده به لا نهم فيه بر هو منباة ومصرف حات ولا بنية بن من ديا الى الله وعمل صاحاتي كدب بابات بله وصدف عليا با فان هما كأفر فالل غير الحق صار أمته أراصار الأب ية كلها وال يوفقه الله الدا أن سيصمه فسعار عبيدالله وعدات شده ديدت مكرد وأما ، ت فاله يد فان دي هذا القول لم بصر شيئا في د به بن ولا في ديان فاله لا يطاع في مش هده الأمور الديسة المحص لا في دون و قار مما أمر به كما هو أو قع

# فصل

فال و بحد أن كم بالده و تدفينا كلها قائمة على أنه لا يوجه عسلم يصد ولا حمل شعره أن كل حراله الحم على حمل و بحل عير اتما يصدر عن أمر أو مرهم المرامط في ما حمر كان من ما والد لا مكن أن ساب ما حمل شيئا و لا أن هو ما مامران من والمال حاملي الاحداق و لا في دس ولا في شيء من الاشتام احملة الإطلعرفة ه

والحوال أن يقل الدن ولا العلم الملك الما الما الما الملك الما الملك الدن الموال الموال

فی الحمله و می و السعم به مهنی فی هدد و جامی یک به کس یا حول و لا فوج لا باشه ، و من صابع الدام کیف دن المسلمون) و عداد در واسام له دلات اللمد به ایم عار ای هد دلاعلا و حروجه عده عرف من آس حاده سازه سائن الله السلامة محته و کرامه

ي\_

4.

أم قال مران صعف المستري ورج عم وهنده كل أوع الأمد عسلال والسيادة لا يعود الى فد بدى الأحلاق والمالي حلاق في الرآء ، لا يراشي ما تحسيه الحاديد للى الجمل على به ووه الأحل أو الحرار على به ووه الأحل أو الحرار غير أن الحرار على بها به الموالد المالية المالي

the contract of the second of the second of عدد الصعه، و دیار ، به خد أد ای او او او دو حدوهم الحرين دون هامه و ب ب و د د و مرو م و د د کس که موم ععرفه هدأ يم يه حداً دي هو يول فدعه م و دسم و دد عار - أ صاد الاحداد ، المعدى و الله الا الدين وك عهد الاحداد من لمكم و مه حش و لاسيد . . كه م عور و خلامه و . اسالاً دح له في حركا راحلاق في د دو أساس ما ووسطاء واعد دلا له في حرومه مايات واست حي دو د م الحاهيد رامه والماقاة عبياء المندر أن دائ هو سالما فصار الوالأحيد بالدين والعمل بالك ب واسم فهد كه مده بين هو الساس في أجر الما السيب كله عائد الى هذا السرم لواحه و هو أجال غوى أند يعه و والمسهم ، وقد قدم كا مه أن فه حرو حقه ،كي وكون حلقهم لمعرفة أوى الصنعمة وتوامسها ، ولد بي الوساية أي نهم عاف و منسيا في الشافة لي ماتحدر وهي الاعتقار أن الأسب ألهُ صبعه الرابه ولا حسامِ ه أن دهم في سديم أو أن يحكم في مايم وور في عن - وكان أن اعم د كوبي الله

يصرف في الأسب شجعيا ب شاء أسباء وال شاء جعام مار أن الله الله وقوضي لأحباط هاباقعا فتأور الساهة والوعاسها موقوف عبي سياء وأحد موقوف على الاعتقاد بأن الله لا يتصرف في لات بالمحسر بالماء ألم وان شاء غیر آسباب، فلا یتحکری بر بر و لا عمد مسته می سدم. هن سامل که سیسته العد مه مدی لکور عصر و درو مال و لرفيه والحقص، وما دام الأسال عثاما البلاد . الدوأ ما كال وما هما في شان و محمد ما شادو بدت و مد ما ده د د فو من لاسته و والمسور و حريد عسى و مدرو الأ و الم ويصعف وفالأعلى وأشائله هوا عار فللعلب والحاواج الا وأصلت وأسولت في بدم وأثار عولي بدليعه ذم م أسدر حوالد أصلب ي مدحه ومرسول كالما يذهبو ها داخيا الأما أو الدارات وحالات وأوهما وهناس لعالي حرانا والمساوم وهوا حيو له س ها مه و و دسې د ي خو د . د ځ د ک به جرد ايک واحياه وغراشط خالبود والدي فياما مامد الأسال ددياميا أعداء لله من ما حددو فدول كد من هم مد الديور لأهو و على على حمله ما على أكر على ما أب وأو با بطران و علم المسال لا مدول عصى، ونوال مصر عدم الما الما مد مد مد مد در الك من أعصم أبر هن عني أن أها ، قال سعام أن عن الا عام على الدعاء مع وعرضعه وحدم عي أهل للدعه عوى عصعه و و د سو أحسر الأعاب وأهم الشامكي أن ما ماله أهل مدن و سنم و م م و محدو سا ما في لدن لمريعه فكراته في ألقدح في العداده والماعاء مع وصوح ميث كاله أما الدحن عرسه التَّاحر أنه أحمميه على رحد ل الدين ولم يلتَّقت إلى ما معهم من عصد أن وما حصل فسميم من البوار و يفاي و ي ما حصن على ما معراه من هذم الاسلام

و هم به وحرا الولات مسامة على لا يسامة ما أحسد أعماهم الحيثة واصعب لل رجال الدين وأصافها الى الملاحدة ، وهما عاله خال ما يجال الدين وأصافها الى الملاحدة ، وهما عاله خال والدين وأصافها الى الملاحدة ، وهما عاله خال والدين والدين الله علم مدن وما يتما الله على مدن وما يتما الى ما ودين من الأيامي حديد الحيلة في سين حملة الأمه بل أعرض عن هذا كه وكمر مع وحمهم موضح السب والموم والمعم ، وأما أولئك الحيثاء من دلاحده و معاصل فالله ما كديم عمامهم الدهام والمعرفة من محمهم الدين الدهام والمعرفة من محمهم الدين العام والمعالم المعالم المعالم المعالم والمعالم والمعالم والمعالم المعالم المعالم المعالم المعالم والمعالم والمعالم المعالم المعالم المعالم والمعالم والمعالم المعالم المعالم المعالم والمعالم المعالم المع

أم قال ركب بصر مد إدم على قدم المول أم المسلوم الراصية والطالعة والملكة والملكة والمسلمة .

 والحدث و معده و عده و مدع عدد كامه و حدد مى كس عظم عدو هدد عدم و أهم و أعصه هادم د و مرحل فد من كل كام ويد الله ما لله أد أت م صد على دم هد عدم مع كم به الست عد أمر الله معدل ما مل المها أن تكون مهاجة في الاصل عكامت عدم عن من مناحده و المدقة بلامون له العلوم الدعم ما محد واحد ما عدير الأصماء و عقه مع الها عي التي امر الله به محد واحد ما عدير الأصماء و عقه مع الها عي التي امر الله به محد عدا ما منطرح ما موم ين محمد ما محد و أمثال ذاك ، بل الواجب عليه أن عدد در المداحد ما حدد الله ورسوله وتعاملهم الما المرة المناسم به الله ومن الشد الله صاحبه عدا أن الله عليهم من الميل

#### لصان

ول وال الله حدل ولريه لد يهده المدهد " عام عصر الدائع . وحكمه هد حكر بدل لا حاص وده لا صلاب المصدو واللو مسلم وقو الله وقو موأسر ره و لا حل الله الله والمحكمة أو حكم شك فله والرا لله علمه أو المله شك فله لا إلى المله أله الله والمه فلل حكمها ادن الله بالعلم الطبيعي ألى عليه على الحبية الصاممة الم

واحوال أن نقس آمد كل مدر المان فلح المحرال أحدًا المان فلح المحرال أن نقس أمد خله الى المعتمرة في معرف لقد سروما أمل حشمان في محمد حكم، وعلى مدد خله الى القيت الطعنم من أفضى سماعات من أسع آمت حد نقت الاسه الاسامة التي ألقيت في روعك ، فيعداً لك ما أسخف عقلك ، وعن حست عن هما المان أعجب له فيقول اولا الصلاق كول القه انما نظم هذا العسالم يعلمه به ويتواميمه وقوا منه وأسراره فيه من تقصور وركاكم النعم وسوم الادب ما لا يعلى على في بي على من حيم لو حمد لا يوجب حكمه ، سرعى على على عمود في مي آده لا مدم عمود في مي آده

ø

فانتقص القياس من أصبه ، و لا نقال به نصمه نعيم بن نصمه عششه الصادرة عن قدرته وعليه . فلا مد من أساد "لنصيم أن الا أدة أو المشيئة . و سكن هذا ينفر من المشيئة كما تنفر الحمر من النسوره فسم سكر المشئة العليسا في كل أغلاله إلا على رجه الذم أو في سيار سم . و منه "مجب كف يقس حكمه تعالى والصيمه هذا العالم بحكم انحواق ومعرفته للعص لطام للمسعة. أماكيف يريد ما أن محكمه وهو سكر أن الله فد حكمه، فالما أن إيد أن يكون حكما تابعًا لحكم الله فيطل كلاميه في مضادة أندر وكد ل لابدل لا شده الا م شاؤه الله وريدأن ويدأن كمان حكم بصادا حك الله وحداء عنصه لان هذا أن من شده والسفال معلى للك فطال بالرمة عملي وال النقدم من وهده المقامة في بكرها عن مه في ستدير أنعام كما أن م سجمها وهي قويه و النالج على أو عكم ثبيًّا فيه ما الدعيمة أو المطم شابئاً فيه الله مر أيضا و قد فسراء العر القدمي ، أما ما ي فيه شجه أحراق فلا دخار به ي ت ، فالمحمد جميم في أنه أنه خيا ما عمر أن المعم يواميس هدير الطليعة وقوا عليا سكوال من المداليين حكم فيدا عدم حي علم قو المنه و و ميسه و هده السحة بالعد، جداً لانها مبنية على أن في أمكاننا أن بعلم كعبيد فدما عدر كعدر بدور بدكا مد فكل هيذه المقدمات التي ير بدها ما الحله الأب بعضي الخلف ما لا على الراب المنصي مناواة العبد بالمعلم والخالق دمحلوق وهم محان أوالا سمئين إلا على فواعده من أن الاسبان يقد عن كالشيء والملم كل شيء ، وهو مستم كو له كمرا فهو تشدية بقصدية للعطان تحس ، ومعارات أنه سيحانه عبر العاء والمراعدمه واما سيكول فيه فيل أن تحلفه تحرف الحبرق الهني ما حام الا بعد أن حلي يرعام بأسع لنصم لئم كله و د كب معرف أنه عنالي حكم هد عام المحكوم ونظمه بالعبديه فلاشك أبرج مراهد العباذ للحبكوم لمشكر فيمتبع ف 

مقلب الحرم صعبر المحكوم حرماكمرا حاكم عسميركل حمه وهدا قلب للحقائق وسفينطه طاهره . ورس فاحداثُ الأول والجزء الأول هبل يكون صعيرا أو عدما أو تساويا مع الأصعر محكوم . لما تصحيح على هد أن كون الحرء الحكوم حركاعي مرق . " وح "م فقت حكا مقد " بعا حسكم الجر. لأكر لا منحكم وصد والمصامر المحمدة تحكوم ، والمحكوم الدي هو حرء من محموح محكومات لا بدأن كون مقيدًا ، ولا بد إذن من أن تكون دائر مصمرة حد إلى هو حدى واحد باحل في حدى و حد و في حاس من هذا وهد من أحداس لا محص عاديه الأنابة صار الصم عار هو أقواني مه وأعلم في جيدمنه فكول دار منه بياء السعام لف بالسام سنة كما دکر و و و و د اصد برای داد کار داخه و حکر به انگری العن احكر مصن و دا اب د دود ب ١٠ ب مكس سعده علمه بالأنه حب عدلية الدن الله المام حاكم الأكام الها حل حات فنصلته فالداحرة تحكره لأستحص عراء الأان حاراه والصام حباكم اللهاي فيافه فيعيد هدا حكي عام حاكم والحدالة عود والعدال مبدأن يسح الداما هم في مدكر بداهم خاليا دايد خكو ده بالد محكوميان . ومن لحد ه و خسرة سرماره أن سماء عن ها الحد كا الأكه السي حكسا وحكم أكل بيطامه وفدا تدوعيه وفيحراء عن عديد تدرا تدعه الداديسانج بظامه واتعارضه واتدعى سنهاأن عنابه داياء ومصرف حاسا وأاء شرا مسياه بؤ دي ، فتكون مصادمين لهذا النظام ، لم وي ، لم موس بأن حركه كا ما أرغ صدی لاید کی کول می و طوح که بیان کیسیرو الاید فی ساهم می الدمار وحصول تشجئها أن تكو 📗 حكو ، بعد لحك لدا" . "كدى ونظامها عار معاكنه ها الراب عكب حاكتها للصامة أو حياول محكوم أن يعكس حركها لأصلمة الناعة للحركة كالري غماله صفيه للمسلك وحراب حردہ بہاتیا ما ماکن ہا شیء ہاتے تھی محراله کا تعلق کی کو یا حراکسہا

صعبقة تمثما - باغو والسجامها مع حاكه الكبرى ، وهكما من مسكر عن عباد الله بعن ويا ص شرعته المطهر الذي ربط به سير الكون وجرح عن الممهمة في المارة كالرم أو لا نفر الفية في الواقع محكم م حكما فيل ، والما حمر به من لاحد الشدق دارته كالقدم و به حدد كن مصادمنا ح كه دم سه مداكس عاوله فاسم وقويره دوف د فالسا هن بدأن حياكم داء حكم درين أن كان بصابه موافعه و ربع بسطام اللي سر مه و سر در م ح کم ان کا سي حکم بران د سکه يي او هو د حل وي كرد عديدة أصد والشام لا الحصال عب الله وهاد عن جع وليوال مسامة الميالعكيمات للمصاعبات أن مل حرم على بدم بدوع وعدمهم عسا حكده مقيد ود يدأل بكون باله لدر واحراء عدرو ماص وتصارما كون معه مي الأماع المستادة غواج وأبه مدن لكون بعيد والمن السائمة والخبيباة المتحلحة والانسقامة فسنقل مرابات وماكثر أوماحه أأس الفصل ولأحسساه الدمار ولاحداموت للمعاولا عوصي الاعروجهم عن مثاهة هذا التطام لعال حاراتها فأوانا بهالكمو معكونته مم كيه هدا عابون والحوطم فهو من على أبو بها الدر من الأنواب للعلم م. و أن الذكر بالوأخب للاقهم حجه عدة حقائق المقبالة أو حجه

# فصل

أم مرع يمدح أصر والمنشيد غوله بعني و فاوا و كما يسمع أو عقل ماكم في محمل الدولة المراجعة والمقلل الدولة و حملها الانسان الدكان طلومها جهو لا أو لا حجمه في ديث و مدح العلم أمل معروف عبد الحساص والعام المن المنتم عوالدي والدولة من السطاح و لمكر والحث والموسيق و دقائل لعسمة و لا هو تعراك بدو و ميسها والمن في لا إن ما ساعي

هما العلمية مناح عليه والماحين مستبه الأرباع فيها أحمد كرا الشال أن هما المتحد حمل عبلوام الدان التي هي أساس احداث النها هي احيس الديالة حمل باكر الله عن الدار والصلاد في المساحد من الراس واحل دياده ملياة ومصرفا حدث واحمد العير محسد الى والأموال بي كرا

أوف مستدلاً على مدم عروهذا ص كا مده الحكي الي موصع المحاجب والمحاكم والمحاكم والمحاجب والم لأحمان فالمسترحمان المساوعة والمهاورة حاربه بمعت أنفسوه الله الأعلام والله المسام الله الأعلام الله الأعلام الله فقرأن فيادها بالصفيا خباله للمالدان والحباسا العيام فك عصير هنا وصرحه بالأحد عليه أبدا والبراد أأمداع في A soul a soon and a company of all a soul sound ويساء في وأع عم - أس الهوع مور و معلات الم مرياضيال في لا له يه ي حير و جو الحصالي . و الحيد الا لمحاكمات بيوغ خراه يأنه أساما صحابا يادا حجا باعواه ن منحدي ما الألبان ها هنا أنعم به ال صبحوة الحادة وصابعها الفيا هنا العبلوالم للكران وأبيوه فيولات بالقافيات بالتسميم والاساء بهوا والعصر ما خد د د د س ماست و عبدالمصاد عدد م تا وحد و فكف ه بدع أن ما د في يدن فيون به ومن ما كان الله فيس بده والصارح فيم مصر عن سلحمان من الأران في بعال صلعما أحدة فكلف على أن كو باده وصوفان خينه اله ويوصيون عير ساكر افي الأندوكم واليامع

ړ پهنې خه مانۍ

دين موصوفين للمحس من الدين وبالانحراف عنه عا قبل يتفق التحلل من الدال وحشبه لله في عقل أدني عاقل . وكيف ينفق أيضا دعولي أن العلماء الموصوفين بالمنم ع المان بحشون الله مع دعواه أن المتدينين عبلي احتلاف أحماسهم والعائهم لم يوا خاه شك حمال ولم كو يوا فلها محوفات متألقة ، ومديوم أن هنالاء هم أهل حشية اقد، لأن هؤالاء هم ضد الملاحدة، فالناس في احمه إما ملحد دها في أو مبدال فكاعب هؤالاء العباء آهس الخشية لم يهبو ا لحدة ثاث حديدا وأبت نقرر أن الدين وهبود حدد الشيء الحلديدهم العمام أم يهر أن المه . هم أهن حشبه الله أم لكلت على وجهلك فتقرر أن الدين صبعها أحاة هرا لمنجلون من الأدران الأوانات من عليك هيستانه القواعد المعتمدة واحد تن الارلية الاطابة ، فسيحان من أخراك وجعلك بهذه الحيالة الى سابعال كل عافل منها : والعجب أنه شندة كر اهله ومقله بعباء العابري ونفر ومنهم وحدوم عنه مملاحدة أتى بهاؤه الآية مستدلا بها تمهيسها لمسجم ألى سقر رها في من وهي أن اسم العلماء الهما يختص به الملاحمدة ومن حدا حدوهم بير أولي برصف أعراء والكنه حطيه وحطاه وعطيرها أصابه من الح صن على عليه بدعول حسيتي انقلب دماغه فالمكن قصده ومراده وأبيب مهاد الدان أبهم هم المستحفون لوصف الطم الممدوح فيالقراك والسبة و في عن ساء موأم عالم المعدال الدي لا محشون الله هذا الاسم الجليل الجيل ـ كا دان غير إه صراحات وقد غده المثراء الك وصحبه الأحمق هامه مراهد أن عمل وها لا وي من أن هذا الأمير المراعب الحسن للمدور في القرآب ما إلى الاحتمالية عده فيه سواء كان هؤالاء الملاحب عامّ من أهيل المعرفة بالقديمة وتوامصها أوامل أهس للجارد ويقلساعة أو الاقتصاد أو الأدب أو عبر ديل الأن التمد الصاط بعب الممدوحي هو حشيه بله فادا تو هدا نقيدا بها موجه أوالمركا من عرف شك من عوم اطبعه، لماده يكون منحدا فال من من صبح لفعيس الله عرف شيئا من أمور الطبيعة على وجهوا

الله ب في نصل الأمر وعمل بوحه الديني فهو مثاب وهو من العلماء بقلير ما عرفه من أمر دينه وحشي الله نه ، لانه حنيد من أهل الخشية ، وليس عبلم الصمه إلحادً ولكن الاحدد فيهما هو اسناد الحوادث اليها دون مشيئة الله وقدرته ، في أسند حدوث الحوالث الي اطبيعة وتفاعيه و عتمد عبيها أو قدم مار أه بمقله فيها على للصوص الديمة فهو ملحد، وبحل لا سبك في أنه للس في علم لطبعة الثيانت الصحح ما خاعب النصوص أبد وانمت محصن العلط من تصور الفكر وجس الذي لموهوم حقيقة ثابته ألم بعارض به ما دن علمه طاهر اليص شرعي لا محمد لكول في شك من سحه دلاله النصوص أو في ريب من الدلالة الصريحة باعته ما أن الراب والشك معدم خرم والقطع ببطلان ما خالف مداول الص أو يكول عقه صعف ارادته في تسدمه صادم النص مهاكل من أي بصر أو نقلًه ، فإن لاصال من علم واعظم عتماد حارما صادفا حانصا أن النصوص بديه كافيه في بدن حق والدلالة عليه هان عليه الن يد ما حامل كي بر عال مقدة الانته لا سافض خال في الأسال الد عيقد صحه ليراء فلا بدأن ماغد بعلان ما عبدأ دفلا بصدق الراه سان مير فصال أبد . ولسكن با صعف الاعقاء بيث عنه شائد في الدلاله و أسها عير كافيه في الصاح هذا التيء فيقيه في الردد ، حدد والعلق فية ابد مك حتى يفسد عقل ونفسد الدان ، ويقع في أنافض محسب ما في القلب من الفلع و شك والرب ، وكتار ما يقوى هذا فكوال هاها الانه لا بداري لم تصدق بأحدالام من "السبق معه نقة من لامر الأحر فيحص لنعاق افر ر ساو لشك ألى لكمه ، فاشك والراب من أعظم أمر ص عبوب أي ذكر الله سنجا به و عالى و إن في كثابه بأنه سبب في حرمان النمية عد حام ص مور و بكساب المين ، و مه سعب في الفلاب أشب وفيناد العفيس وسلب في

<sup>(</sup>١) أي تمديقا جازما قريا

كل ما يعصل على الأسمال ما اللاه ولواله المقداعة في هذا أن الدواهو الدائد الدائد الله الله المسالة وهو المأصل في السرح في الدائر الأعمادي فيوا القائد الله الله والكلف والمشأة الفلسطة الاستمراك والمشافية المائلة الوسلمة فيعمل القليب الاستمام في الاحاد المائلة المائلة الله الله الله الله عام المائلة المائلة الله الله عالم المائلة الما

ه که و خان م قبل وقت ایا اینه این ما مان این ۱ معنی م کی شدنی في سان عد المملوح م العدر بدامه ما الأشمار أن علوار خياري mend it is a second of the second عال و في المنافي المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية بوقد الص في أصوص أن والصاف الصحة ومعام بالصد لمصال والحاجب عبرا وفي أيسيح بعا عبر أن وسال والدار المراجع السلمة والأمة فيداله والحاعة الماكن أن سياها المن سنجه فال حدق ولا و أن و مع أن عليه أصور العال ع of a company of a company of the com لعقاره باختناعته موقع بالتداح دوام العملاء طال لفاور باحبته Lister most core obes to شعال بي في خط في أن في الأموا المنتار الدالي في الأمل في عبر الأنه و تدع و حد و در و حد و در در و عدر در ستر و والتبعه والحدر مله بالأن أأس مام عيان دفعا لضماأن الحامايا في بدء سأبهر وعل أحطأتها المديونة أمحصه بالحداف بداراها يدعادهم ضايع روحه وأصوبه صمف حدا ولا ساياق هرير لا منه الاحراد بر فيجل فيو أبوال

و١١ معدا هو عين ما فعيد هما ي الداية

حربة الفكر حتى في لأحد ومنافعات بله ها الأما لأحر أعظ بمقلب وأوجحه وأسه وكرون سرن أما الأساب المه والأنه سيحاته عيلم ما سنگون من تساهر با در ای هم این وجه مید دی لام ایده ر ١٠ نفر هذ فقول إن الأدلة العقبة الصحيحة تقد القرر وال الشريعة المحمدية حرف واحد بحالف صريح العقل أبداكا تقسدم إيضاحه في موضع کی قی و هر بلخه و با هم اجاز ما هم ا ما هم این أَثْنَى الله عليه ، بل هم كَا قَالَ الله عال من أن توب عد ، باك عام . بعقل ما كنا في أمحاب السد المستحد به ما ديا بالما they so be no be n شاهد مورف العقلة أتمام فدا أم أم الما يم في فالما ينجي same and a same of the same of the same مريد م وقد سال ال الحرار الأنام الأنام ويواري مها ويدي الديرو خوال ي رسيه و م كا الدار الدار المدار المدار المدار هاه الصحيفة عليان المرافي المرافع المر منعظم أم عنى هنا ل ال الدامة الما الدام الدام الما المعلم عمدو حير في التصوص لا يحتصون بعباه الدي على المداد من حالم عهم عهم فعل هذا تكون السكلاب والحمير والمدر والمرار الماء أو مرار العمام الممدوحان، لأن اغالمي هذه الحيم الساوأة الهياممة من الممرقة والحيدق والدهام ألا تنعيم حياله وشهوا به وممد له بديد عبد خاله كرم مرا ير أنم ، القرد عالم والعنب عالم والدبك عالم على مقتصى قو اعده الارلية ، هذا هو عقل هد محمال الفحور ، فا ذكر بله سلح له في دم حين وصعف على الخميج وكن هوامن أعظم وافعن في هذا بدم لانة من الجيلاء ولا منها في منآ يتعلق بأمر الدس، وهذا هو الدي دمه الله أعصر أباء كم أنه ألصا وأفعرامها

هو أعصم من دلك من المعاق واحداع وتولى الطالمين ، وكل ذم في النصوص فهو موجه الى هدد الاحلاق وأهب وكلها مجتمعة فيه فيكون نصيبه من الذم أوفر نصيب

# فصل

قال ، و من علت محاولة الناب هذه القصة ( بعني قصية مدح «علم ودم الجهل ؛ باشتواهم، فانها قصله مسلمة لا حلاف فنها ولا جفاء ،

وله الحوال لا حلاف فيها ولا حقاء ينافض دعو الدأول البحث أن المسترين رول المراجحات والحواله أم المصائل وعمر دلك عسما نسبته اليهم من كولهم يدمون المع وتمدحون الحين والحنول

م المراد المالم حال المراد المرد المراد المرد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

م قال و بن المرادد والعدم حيث أصق ما هو أعم وأشمس وأى دراد به المعرفة من حيث هى بلا بطر الى موضوعها و فكل معرفة علم و و لعرآن قد أطلق لعدم ولم يقدده ما عدم الهابي ، ومن قيده فقد قيد طلاق الله واطللاق كذابه و بن الله ساق أ عاط تعم في للكتاب ووضعها في مواضعها ضريح في أن المراد ما هو أعم وأشيل (١) ه

ده الدان منه فكان غلا في عنقك سقطت به وسقط الاحمدة وأحمد علم من الدان منه الله علم من الدان الدان منه الله علم من الدان الدان الله الدان منه على الدان العلماء من الدان الد

" أنه فو بالدال المراد العلم حدد أصل أنه للما فه من حيث هي معرفة من عبر نظر لي موضع عهد، وال كل مد فه عير، على الدائر بدائل كل دي معرفه وعلم شيء سلمي علما وأن حاعه من هذه الأه الدالمصفه بهده للمرفه أو المم سلمي عبده أو أهن عير، أم الرابد أنها دال معرفه أو علم في شئو بها فقط والا نطبق عليه سير الماده الا أهن العليا، فان عليما الأول لومات أن تدخل أكار احوالال أو كابا في هذا الاسر فسلمي حماعات منها عبده أو علم ها أهن عبر والمرد منها عام فلسلمي حماعه الداد والمائل والمنتاس أو علم ها عبده أو أهن عير، الن هده احيم الله معم فه لده ودها، ومكر وحلت في كثير من شئو بها وفي كثم من الأمور التي يعجن الافسان ولو كان من علماء كثير من شئو بها وفي كثم من الأمور التي يعجن الافسان ولو كان من علماء

ود) لكن و فرص هذا يانه لا شاول علاجده ، لا الحشية التي هي شرط في العلم المبدوح مثنفية علهم

لطبيعه ويو ماسها من معرفتها ويوصول بها الداكات ععرفه من حسب هي بلا يعل ان عوضوعها كول صاحبها من العباء أهل أعليم فيعلموا علمه اسم عام ۵ می در ده شاو طالبه اس عباد او هی عدد ادال کول اجماعات مراها الحباب عليه والمان الحلي الالموارم أن لكمان كالمان المراد والكلاء الما واحراد وعاهد الاعل حيوال وحادا المصعد حاصه و ده و د د ک د د دست د د د ده و حده ک که و سر به ومسكسه ومسكه موجووم والخراموها مويد موية عميد عيسه ويدا أثثوه وكل برود أحدم حمدية حمديدة فتعد والإيادات معه د الملك و حرو ما ما و ما ما د د د د د د و هداد أمر معود داد كس ديا و در سام الا حصاد . . . د المسرمحة بأساسه هند مريده في سيدو م يد ال الله معروف الم الاستام الله المحتوية الما معالم بناه الله الله أم particular properties of the second particular and a second أصيه و الاما يدور في كيلا ما يا الدي المسترج و مميد مم فه في القيم القاريدن ساحدان أتعرشاهان فالهام هاأ يتجرمان ماهاي ال الحبويات لأسحى في ما تنصيق حدة حياقي الصروي أسا علياء صعة ع وك ع كار هر ومديه لا مد مل ساي داو م مد وه وعديم فشيء كالين بال كبار من أعامه هر معارف حاصه بافتقه عاملته وموالدو بدلية العلوم الدبيانة لأتحصى عددها إلا الله ومدمل موصوع من الأخمال سوام أكان دسيا أو باليويا مناحاكان أو مح ما إلا وله أهي علمون الدداء أ

<sup>(</sup>١) وهذه الأمور عبدة من أعظم أصوب الدرك عدم

كو و كهم عباء أه أهل نبير بيجب أن لكول بو أده كليم عباء مماوحيين في مران لأن دلمه فله سيرك هي العليم الله يها في موضوعها الوأن العليام النبية مختصان مهاديات أوالي من قد حويات متمومات ودا هر يعين ق لله قديد أم تحدث أن ك في سمعور + بعديور ، في أ كالأنعام ين لا ميد سيدال هي هيدره من و لا عوالا الحب عي هيد سيان فالديني عن صبعت، صاأ الدعياء أن يجيد هو المعرفة من حدث عي مصد ، وها، عد ح ، صحاب الله ما في الما ما في الما يا في المطابع المن عم الدا أي سوالم و عديوه و فع فيلم ال فياحان الوائمة كورو في المراهدة الإ هو صفر وقد قار دی و یکی که سامی لا میمون - وقال مای ولا مع هو مسي لا ممر مأما تككم ومعمم أن المراد يو أميدها عن هدالام يماحيم أمور سيهم المدار هداره فالعن إصلاق أمليزو معافده أبه نبراكل موصية طلق فالأملوا بالمالمعرفة مور مرافقات لا حاجه ل کر ها کی تارید ا مرافر ص اسلم علی أن يم وه هم الدياكي علي الفليم الياس أن ما تأليار في عليم والعليم المصال نظلا طهرا والناهي استحد سراء الكل وسنه ميها كالتاس الصعف و مموض الواك كول ما حيده ما لا عرفوا كذا من هيده الصناعات وعوهاهم لمياء وأبهم فأهما المنه ممدوحون في تما أن وعسب ه، فاله لم أن هذا الأثير الحري حي وهذه القصية العالمة حيد أهن الدان عليها فأراد أن خديها وتميحها ساسه فللحاء الدراحتي عاراعدهم أن فشا كهم فلها أهر الدين وهده حصفه الانحار والمرؤاء وهده سيبه أو الاحسلاس أو ليرفه للكاه المنكرة ماهم متحداً سقه اليا عليم هجيبه وقدحيا وفتحه وحاب ولما كال قده مباسد فم في التمنع و حال وهجه برأى حرص عليها لان قده مصطر ای حصول ما الاثمية من حات من عثقاد وسمنہ ع و عالم وحدوعيار دث

ادا يم في هذا فاعلم أن الله سنجه و على حن في كناله عن إناء كأفيد شافيا بأوضح بيسيان وأصبح برهان أن العياء وأهن العلم ممدوحتان في التصوص هم عليه الدين خياصة وأن من سواهم فبيسوا عده و لا أهمال علم عمدو حين ، فالعار الممدوح هو العبر الدلي و سير العدم أو أهل العبر الم أصابي في التصوص وكيب المان فالدالد به عليهام بلدس فقط ، تحلاف ما أد قيد مصافاً إلى أهرد فيدا شيء حر فيو العسب ما عماق الله ، فالكال مصاف ال عدوج فرو عدوج و لا فيه صموم ، فان مه تعلي - شود مه أنه لا يدرك هو والمذكرو وم المنم عالم تألفت لا مرلا هو أخر احكم ومعوم علد كل عافي أنه سليحاله ألما إن عليم لما النام من محدد في العمل والدول. أن يسجن بداحية معدومعه بمائك في هيدن شيرا و العظمي أبي هي أصل الأصول فال ملاحدة عدوروال لعوام ممواق لمعافه فكف سحن معه أعداء في فيا المتام عسراء وهوا والعليو وأعلما فم حيلم وساءت مصبرا فأرهد مي محل محال أراها لا شهرون هياسان اشهاده لا يم ملاحدد وقد الدرهبات للعقد أي للألة العليو لرسارة لأنا ما وأا عيم ا فلا بحور في هذال أن عد إن معهد أعد مدو عدام هو إلا باما إن كون إ بدس د حلا معهم لک معه علی و معرفه ی آب کسه د ، ولا شک ن علمه من الملاحدة ونحوه مثره في ديث ، وهد طاها للاحدة و قال بدي إليه تحشير الله مان عداد العام أند فانه أحدار السبحانه أن أعمام هو بدان خشواله م وأن من يراحشه فللس عدي ومصوع أن من كيفر الله فالم ياحشه وال العلم الناس عن احشبة هم للاحدة وفي هاي أو يدكن هم يه أن علمه عليه بين إسرائين بالومعيوم أنه إنما أراد الدين علمها الفاآل أو الرسوان أوأمح اعا علمه ه يما عدهم من العلم لدي من أسيم في النو الذو لا محسل. وفال تعلي للرفع الله الدين آملوا ملكم والدس أولوا الطرالة حبب ومعلوم أنه سنجانه قد جر أن من لا لم من ولا ممن صحب فيو مردود إلى أسفى

ما فين فكما يكون لمردود بن أدعل سامين مرفوع برجا فين هذا فلب للحقائق وقال تعلى في بدير أو توا الطم الذي آوال الته من الته هو حق و بديران صراف حيد و فير سبحانه أن الذين أوتوا العلم يرون أن ما أنزله الله من القرال هو احق في در العلوص حقا فيس من أهل العلم ينص الآية و ومعلوم أن علاجت لا يون ديم بن هند المتحد عليه الأعلى إن المثنويين على اختلاف أجناسهم وأحداثه ما يدو حسد ما شيخا حديدا و فيم ما مواحق ، وأحم أن الاحداث للديم ها سام عدم المحد المحد المحد المحد وحيداً وميم هاي الموضع الاحداث الاحداث للديم هاي الموضع الاحداث المام و ما كالمدال و هم على المحداث المحداث

والد أحد ها المارة عدد المدالة حديد عن لعص لا حديد المصر الدل أحدول الأحدد حديد عن عدال هم وسعد بالا عدل الأحدد عديد عديد المدالة الشرعية والماعية المارة ومداهمه والمعيد ألا حيد والدل المديد ألماري عداله والماكنية المديد ألماري عداله والماكنية عديد المديد ألماري على هذا والماكنية عديد عدد المدالة المديد الماكنية عديد المدالة المديد المدالة المديد المديد المدالة المديد المديد المديد المدالة المديد ا

# فصل

أ. أحدى عدد مدعد من أر العلياء لا مخصون بعلياء الدين فقمال: ، وهد حد عدد ما معد دار باط لقاري، الى قوله تعالى كساعدكا مان وهوك بالكروي أن كروم شدا وهو حس كم وعان الحير شاء من كرد لله عليه وأنه لا منمون الرئيس من الممكن والعام ما موالدي اعلم الأجراء والعال فيواللك Weber par is with season but and it seems ب الد الله الله ولي و الله المحاد حا الله السال و عملام مه دو محد د ای یو دوان ماوند کول رصلاح و شهر ا یکنیر م الحيارة بدح إيروا عا لمطامعهم ومقيدة لاشاء كبيره بدرسها عليم علين والأجرعة - موانس حواليو ماعر أحدمن عليم أن هذه الحوب م علي الله عام ي أشاعها هو لأ النصول على قو ألا علمه وحلقيلة وعسدوه والانحقي وكبائمان لحرب المتحلة وكباث سكون البعال علاية أأومن هذا في قوله بعالى اكت عليكم الأبد عن ساحية الاجهاعية ممدي يدمن المووصية للاله ما يالا للحرى دائرة الانج أن كالشف من هذه عظم من احرار و مرالم منذ ثلاثه عشر قرما من الرمان ، ولا معا" من لاءعال ما به به النهبي ٥٠ مه علي هذه الأنه أوقيه من الهدمان والحنط والمحليط ما لما يحق إلما على عمى الصبرة وإلى سعيه كلامه كله على هذه الأنه وال كال لا فائده كه دافي همه سعيم أن حرا به على بحرايف التصوص عن مواصعها أعصه من حرأه اليهود وأشتع من حراه القرامطية

 <sup>( )</sup> هذا من لا له علیت عن آن شر به پد ، فن لحروب العیر الدینبة شر علا ریب ، وهو یثاقض دعار به ساخه آن لح وب فی عصور اجامله آکثر و أعظم
 ( ) فاذن بچمپ متاحة الحروب دده هذه "موم كا سعى

و ملاحده لدطنة بدل محرون بسوس على حب أغراضهم وأهوائهم هو وحميع ما ذكره عن الأملا مده شدة أما أولا فلان القتال المأمود به في لامه لمرد مده عدل اشرع بالاحماع بالاحماع بالمحمول لمكتبوب لوس كل قبال مكبوب به مدا وجو به مكبوب عدل المراد م لمكبوب عدل المراد م في المحمول المحمو

### فصال

هان وأد استلوائها بيء بي له به مستان من سوده لساء وهو يقسم لموارث آلافكا أو أللاؤكم لا شرول أبهم أقرب لكم بقعا فرنصة من الله ان بقة كان علي حكم المواسطي بقالين ما أدر داند آية المنفية عنهم هنا ، وما من المام مندي فله الأشك أن المراد بياد آله وعسم علير الدراية و علم مادين ،

هما خوال على هما هم الحوال عما فيه ، فأما لا تشارع في وجود لفظ الدراية أو لفظ أمر أو لمد فه في القرآل ، وقد بيما أنه ليس كل من علم شدا سمى علم تمدوحا في الشرع الإنسان كل من دري شدا من الاشياء يسمى علما مستحق بشاء ، عن هدهد سبهان درى عن أشياء م تضع عليها كثير من الباس فيد أن سبهان - أحصت عدد حط به كه فهل ترى أن الهمادهد بهذه لدرانه وسبحى أن يسمى علم ، وهكد كشير من الحيوانات بن بنو أدم يس فيهم أحد لا بدري شت مصف في مرد هذا الأصل وقل الهم كلهم عباد و المنا الحل عليم مطفا و الا فلا حجه بك في الآنه توجه من الوجود

أم قال و وه ر تعالى النام عن وسف صدى . قال الجعلى على خواان الأرض الله حميط عليم أله وعبليم هما لا الله عليم الحسيلال والحرام والواحيات و للسحيات الشرعية و لكن هم العالم بالشئول الافتصادية والله و بطرق الحياية وتسمية موارد أله وداعا له و راعية وصباعية ، إن لمكند أن لفول بدول أل حتى المنص أل كل مو الكرك فيه العبر و العش عمو حال و حيل و سنة منامو من في الفرائل لا يدار الله عمر و العش في بدال و الأ الجهل فيه والحال به والعالم الله والحال به المارة عش في بدال و الأ الجهل فيه والحال برا الله شيء أحراء

فعال السدلاله بده الا به على عرصه من أعطيه مكا فرو مها للحقائي في أربعا أن عليه في لا فصد به لعدم بدي الا عدم بحدالال والحرام وحوالك وحوالك الملحد لم يحترم مقاء المدود بن جعل علم يوسف عدمه الملام أن ذكرى هددا لا به لدس عدر بيا عبى وحد أورد من هدا الهيث و المكاره و لا به صريحه حدالا أن يعدم ها المارية بدير المور الدال فله من المحال أن جد هندا الله كراء عاصله المدود أن يعلم بامور الدال الكراء عاصله من دول أن يعلم بامور الدال الكراء عاصله المدود أن يعلم بامور الدال حرايد المدود المدود المدود المور الدال المرابعة المدود المورك وحداد المدود عبيه والمرابعة المدود عليه والمرابط المدود المدود المدود المدود أن المدود المدود أن وحل المدود المرابعة المدود عليه والمرابعة المدروعة والمعلوم أن أخذه والمرابعة المرابعة المدروعة والمعلوم أن أخذه والمرابعة المرابعة المدروعة والمعلوم أن أخذه والمرابعة عدر الدين والمدود حدالا المدود المرابعة المدروعة والمعلوم أن أخذه والمرابعة المرابعة المدروعة والمعلوم أن أخذه والمرابعة والمرابعة والمدروعة والمدروعة المدروعة والمدروعة والمروعة المدروعة المدروعة المدروعة والمدروعة والمد

تقريقه ووضعه بحداج الى معرفة المسحق ووجه الاستحقاق وعسر سات وهذا هو عبن في العقه المدي هو من أجل عنوام الدس ، كليسه الدعي آل عمر الصدق عليه السلام هذا الدين عبد الساولا القصد به حلال و خرام ، والعن السب صلاله في معرفة معنى هستان الاله أنه طن ال الشئول الافتها فية والتحليمة وقسمه عوارد الرواه عواليد لا المدحى فيها حلال والا حرام والا يحيج من يباشرها على معرفة الحلال واحد أمرك على هذا أب الاسكن أن تشخل تبما للأمول الماسة ، وهذا مقد العقيم الوالا أمرك على هذا أب الاسكن الاقتصادية والماسة الكامول الماسة ، وهذا مقد العقيم الوالا أمراك على هذا أب الاستحادية والماسة الكامول الماسة ، وهذا الماسة الوالد الماسة والماسة الكامول الماسة الماسة من الماسة الماسة فوله الماس على الموالد الماسة الماسة فوله الماس عكم الماسة الماسة الماسة فوله الماس عكم الماسة الماسة الماسة فوله الماسة على الماسة الماسة الماسة الماسة الماسة والماسة الماسة الم

رهان عن آن عاطئ عدم ها و حس من هسته حدمه و دعوائ أن كل مر دركر مه عرو عش عدو حال الدرآن لار الدري العمر والعشق في الدري و عد الدري و عدال من الدري و عدال من الدري و عدال الدري الدري و عدال الدري الدري الدري الدري الدري الدري الدري و عدال الدري و عدال الدري و عدال الدري و الدري الدري و الدري

#### فصل

قال دوما من الله في أن من رمد الأسنام وسائل العميدة النجر بنية أخل وصف عير من عير ديث من صراح الأسنام دول فيم وعلى يعير خلال واحد الم المدين من عام حكمة أربي أحل بوصف أمم ، آلمان بعلم حلك الربا و الدو حراوية ها وأصرارها الصحة والعقيمة والاحتماعية والقلمية والقالم الدي بعدم ديث من طراق النص بدول عقل ومن صراح الشراح واحدا الفقيي ،

فقال قولت وما من رسواح قال كل الرسويها ذكرته الله الله يعلم تحريم هذه الاشياء بالنص أعسر من بدي يعلم تحريم سالح به و نظر في الصحة الاأسان بيسا في من صدق الرسول بصديقا حرمه واعتقد أنه الا

بقول إلا حق فمن لارم ديك أن تدعل وسفاد لما حاربه سون قبدو لا شرط فلا تحيا في يفييه حراحاتنا فإنه ويستير تسم كاميلا ، ومن يوقف في تسماليَّه في تحريم شيء أو أخديه حي يه فق عواله أخ اله صحية أه خواهم، عاله ما لصدفه تصديق ايمان و عدل من مناصفه لأحل شب الطلب أو المدي أو عراه . ومن كانت مدّه خاله فلا سايم مناء الله ١ عن أن سني عالم إلا عن أصوال هذا الملحد الدي لا عاصوص معان صد ساعا ١٠٤ كوب الامباقة بدقه لأمحم قول سماع بمعارج شباعاجم ما فالد صنيب أو المرام فيكون مهديد فوال أسادي أو القالب عواقوال الاسوال عدراه الصلادواسلام و عول به عمارت کول ورو در کادات ی ک م ل مشلا أولا كلون كافية الهاركان كافر في ومند الحالد حبسن لعمر الحاكله بالبص وهو مصوب والأمكل إدا بالشبادة المحصروا حاماه فهدا ليس بعدر . ي من كول بعد برحمد السن مستداد من المام ال ما ها مرفاعي وعدم ودرها لأحرجني سرفاحا باعد ماله ولا تكون لا مروا منه برادن عمد لا برادن الداخري و وورا شيء حارات عن هما الماع هذا الانه في علم المدينة في أما إن الما العام الي ليب سرعيه فقد له ما لا معام وقي له يان بيا او عوال فه الخوام والرا المئلام إلى المراف الطرامي "على أو العمال أو الوراح ما العلمي لعلم لحر لمنه طراق " في وحد علم لحاله للمال وقف أولا وجب بالدوروب لأوا أوا علم للا للموجو للموت والاقت بالله و في الله و الله بطريق بعمل مستقل شعرينه أو العالمج بلغ صراق ألتص و فالب فلت بالاستقلال قرم إلى قبل هند في كال شيء وأو ما تناج بله على أر في هند وحده ، فال قلب بالأول ، مكانت صرار هناد الماعد ، الله حيث كوال مناطر المتحرجم هوا بعقل فيوا محال والمحراء واحدتاه مان دل هوا عديه الدان الحسم

أنه في هذا الأصل، فإن هُمَّانِ تُعتبُف أحلاقًا لا يتصلط، وفي أن توجيد مساته عدت عفو باكلها عي تحرعها ، س لا يوحد شيء العقب العقول كلوسا عي تحريمه بدول عطر اي دال . على هذا عبر تمكن قلا ممكن القول به ، وان فدت ، لأول وهو أن تحريمه تامع للمص فهو كالمسائلة الاولى التي مكتنق فيهيا والمص وأل فات الما المواهو موافقه العقل لدعن والعمل بها حيمات قيل ال من لب الانفاق فلا ما مع من العمل به فا الم أن حيث مستقيدين المحرب بالنس وقد وافقه لعض وفلان في ديك المادة علم ويدس عبا بأصل ليجر عالان الأصر هو العلم منص ما نقيم من الرجيع ، والهدا إيطار فواله ال أميم أو سائر البحايية أحق توصف علم ، فاله مرفود لأنه خالاف أصور لداره خلاف أصور المعمد لاب الصحيحة ، قام لا يصبط ، ولان فوساس لأ معص عام في كل مكان ، وأصوب سرع كذات عاميه و الحق كاف في مث ا الوكات المحاسم بالمع وحد عام الدان و شاعت الموضى كي لأصاهد هن أن يجرب من أول الديام ديفه الطامي سديره مع حاص سيها اوأما الصوص فالدوقة محاهبها من أحيل الرمي و حدر منى عى شدى كا ف بدى و ما حسوا حى حدم علم علم يتهم و أب كنه تاصرعه في أرالسراج العبد في بدر هدي ، وأند حام الأحية في سبب معي كاف عرو وعد ألمد في السرائي الكيب والحكم وأروه ورقاهم عيدت وقصياها العالمان ويساغ بيات من لأمر المراجيعة حريدة منه عد دود أريث يقي سيم وم عدمة فيها كالوافية خلفون أداجعا شاعي مايعه من الأفر فاللعبا ولا تشبع أهواء به الا همول، أوم أن عمر عبث من بله شيئاً وأن عمليات بعصهم أوالده فعصل فريلة وبي المسلال اهدا الصاف بماس واهمان وارتحة بقوط وافتوان وا أم حدث المدن حرجم السمات أن حصهم كالمن منو وحموا صالحات سواه محاهم وتمالهم ساء بالحكمون أأوحلق لله للسواب وألأعل بالحق

والنجري كل على عاكست وهم لا تطلبون . أثر أبت من اتحد السلمه هواه وأصيه الله عني علم وحتم عسى سمعه وقلبه وجعن عني نصره عشاوة ، في بهدمه من بعد بله أولا تركرون وقالوا ما هي إلا حمال الدنيا بموت و تحييا وما فهلكسا لا لدهر وما لهم بديث من علم إلى هم إلا يطلبون كم فتأمل هذه الأبات وما فيها من البود و هنج العصيمة ، فأنه سنحابه أحيار أنه آتي بيي امر تين لکتاب والحكم و سنوه . أي ناهر ما فيه كفانه لارشادهم و حصولهم على ولحار كله وررقهم من الطيبات فأكل فم عمه مدان و عمه مداده مع شرف المربه ولكسهم حقعه المداءس أحل العي لاعل أحل قصور فيم حارهم من لله من حميدكم والسوة أو عموض في المدلالة من سبب النعي والاعتداء وكا ت عاميهم ما كا ت . أم ين سيحانه أنه أنزل على عبده محمد بياليج همذه اشريمه لكامه "كافيه الصحيحة الماسة أم أمره باشاعها ففيها البكفاية النامه. وهك. وقع ، قامه بنا عمل ير حامل شكاف أي أدهشت العام بله ، قبها أن احتقرت وفرط فيها ولواب الماحيميه والمادلة والملاحدة ضعفت كشأن کل قوی عظیم یدخل فیه ما پفسده و پمو د . فأمر د سنجانه أن سنم هـــــده اشر مه أمد ما و بادأ ل مع أهواء لدس لا معمول لثلا تكون عاقبتهم عاقبة من فيلهم ، وهذا صر مح فان من حديثها له من بدان لا يطلبون ۽ قان الذي ينحرف عن طريق الرشد والهوى ويختار طرعه عو ية والردى لا شك أنه لا يعلم ، ويجرد وجودش، معه مي العام فاي عنهال تعيسه كحراد وحود شيء من عمير مع كريد من " به تم في أمور معشيها " تم رس سبحاله أب هؤلام بدل لا معول هذه الشراعة لا تعلون وأنهمال هنوا عام من لله شت ، لا چه مسوا مه و لا هو مسهم و لا نهر صعفاء مقهوره ، و من کا ب كمائك فالله أن بعي شتا فلا باعي ال اتباع مالا بعي شيما . أما من أن عملين تعصير أو يبده تعص لا ير من حبسر فقية سان أن من لد سنم هنده الدائمة فلا بدأن سمع أهواء بدين لانعسون و به لا تعير و لا بدأن كون صايد و به

مبول عليه ظالمون لانه اتبع أمرده و حد ها على هذه اشرعة في لا يد أن يتولى الله من النمها وان الصماس مع الله بر مموا علم من النمها وان الصماس مع الله بر مموا علم من النم هذا الرائد عكس ما قصده من الناع هذا الرائد كذر سهم وتحوها ، فلهذا قبل ؛

فامن يدالا يداقه موم وراصم لاسيس صه

وقد س سنجانه آنه وی ایمشی وکی به و پیاوکی به طارا . و آیا من وله طلا عام عامر على و به عدم حراه ، في موف ، حم عام حدير وبعو المان وبعير تصبراء ودن تجاني عارباه عثمد عني اطبية دواله فاله قد أسام به نظر و در فيه لكم به و در به عبد الموقرة مو تصار تريس سجاء أن هده اشر مه فيه كداء الدول الدالي والداليم وكما مناقبه فعال ها لصائر لناس وهدي ، رحم وهد هي أصم حــــــــــر كله ، فالنصر؛ هي اي ينظر بها لأس ، طالعه في كل . ي. من من در و فيسي هو آله بي لهدي به فيعصمه من أصال و احمه هو ألبان والسرم والروام والم - ١٠ فيرة الصحيحة ، ومن ذر بالم ما له الله ولكن من ترك الصة و فدي و , حمد شو أ الله و تا منه وأن شو الارب ، و قلد تركه بدائ عص م ما المعدار ما "كد ت أحسام منجانه أنه ليس نصائر وهدي و حمد كل أحد من ناس ، لا من دلك الد لكون غوم لوقبون ، وأم الدال في وله لهم شاله . منا وغال وصلق وعلمام الشراح به فهم عسهم عمى أو شات ساري مر مسكان بعيد لأن أولنيك في الصائر ولاحدا أهدي ولاحده أرجم أداح سنجابه وتعالىء يفضع طيور حمله الملاحدة وحمع أهواء أبيال لا تعلون وحمع ما في فسوب بدان لا م قبول من اشك و لا بما غوله أمام الماحين من وحرجو السبات أن مجعلهم كالمدن أملو وعمو الصالحات سواء محاهم وتديهم سامما محكمون أم

ويه سيجانه عرا أن هؤ لأء ايدس لا عمون ولا رؤ منوب سقو بوب إله لا فراق ياس من عمل الصالحات و من حمل السئائد في هماء المداد الى السيحة والحدد هي هي سو ، فام علي شاء م هم علي لكان ، وأن لاعل صاحه في ياك أجري عير النعدم في احدد وال استدموط الأساب عبدلا دحس بالاسم عادة في بك فاحم أ هد حكم حار لاهو مالا يدور لله من هو جو وطرعتم لا م عالمه ما فاعت حمل لما رمم وصافر مه بصديما حاصال محموس ماشك وعوم الأعر يسجه ي أمرو بها کی جرحها سنات فیلک و علی بایدار به مانیجو با مافیلو عا المعدد العدون في وحداد حدد مد هده و عراسيد وتدو تهدفاهم حوا ببائات فالاهدالا البي عابله أحكم عاكمان وأرحم الراحر ، كان مدر فأم ما في ما عمر ما كيمت افكال عمل مضي حسابها جاماوی اسی ها اصرای این جاید می جایان افها سایجا ادای . المقبط المحالي أنا وي الما والما يا حال المال أحسو المساورة كهرا أدين ساجية باهم بكون حوالات الرحق حوالون من حق أن على كل عس ماكسات وهذ صرح في المسجم الم سيه الدينة سينه لكو به وجعل سكه به سوعي مقبص السيه في ب سيه الدينة و بيا معهد سدعم مصاحات كي يه و الده وسار وصارب ساعه تحيجة سيمه فو أصدم والاما باكتب وعالمد وصادمها ودهب سعطى سان مه لدمة أرجد مصاح سنه يكو مه وره أن مهم دمه م لا بدأن بيورولا عامل أن شكد وأن سعتمل وأن لا سعم عا ستحصل عليه الماع محيج قواء أدار المحاد أن هذا لا أندال لا عدوال وهؤلاء الدي لا يوضون من عرصه أعد هم شريعه لي هي "مصار والحسيدي والرحمه وجعلوا الذين أمنو وعمو أعدحاتكن حدج سيبات في حبكم

المدم قد عوقبوا - شبع صروب العقوبات القسية للائمة بهم . فا هم أبوا الا المعاسدة و ممي عن حدى فقال تعالى م أفر أب من انحد زلمه هو أم وأصله ألله عي غير واحتراعي سمعه وعلله واحمل عني نصراه عشا وه قل يهدله مل العسف الله أعلا تذكرون كه فعي هذا مان أن كل من خالف الشريعة عامه لا يعلم شيئًا ال هو على غاية الجهالة والضلالة وعمى القلب فلا حظ له من العلم البتة ، فان هد لم تمال شريعه لله ونصائره، ال قال شريعة هواه . قابه لما لم تقبل الله إقه و يه فيم تعلمد عليه وتراي فيه سكفانة النامة الحدار لله هوا ه فاعلمد على نفسه وراي أن فيها الاستمدادات و مواهب "كامله الكاميله وأن في دامه استعدادا كاملا بأن بقدر عراكل شيء والعلم كل شيء وبحص على كل شيء وسمت على كل سيء فاخد هواد هيه بدي متمدعله ، فإن الاله هو الدي منمد عدم عهد مصاعر والصرف الله أعدوالا هذه مطلقا رغيواه هو الحه الهابي به المدين و به رأحد و المطلي و العالم و أخر و سهي او نقاد ، قهو معبوده ، وصه مه عي عربه حرو ملا أنه ماقط خبيث مستحق للطرد والابماد و للعبه ، لا مام عدر الطلب إلى هرب عنه والصاع الي ضده ، فلبذا خستم الله عي حواسه الصحيحة لا باكل مسجة بمعار بيد غيول البصائر والمسدى والرحمة الي حلفت له ومريد ال ماك الحوالي الحدثم عليها لأنه الحشر الهمدا أأحمى على أهدى فحم أمه عبي متموله وعالمة واحمل على نصر باعتباره ، ثمل مهدية ص بعد الله فلا سكرون أثم حر سدد به على حداله هؤلاء إيم بقويون - ما هي لا حراب الما لموت ولحي أما ي يموت أناس وبحسي بدلهم أناس تحرود مرما بها لك لا يعهد أي معاقبه لا يه تمولون أسب الموب وكداب حياه طسميه فقص أماطال بعاواء وما فحرا سائك من عزر إستسوي عليه سوى ما يرم به و تدهدونه من الإحد، والأما بُر أما احصائق الديسة أأي من بالله في بها في معرب عبر فللس معهد من العلم عبير الطن والبح ص سي المار ما وحدى الاوهام والاناضل كا يتوه الحص أل اسر ما ماء

فاله يظلم ماه ولا يعمر حصفته لهدا للبي على طبه أنه حقائق طاهرة وهذا طاهر والمقصود أن ما ذكره من أن العمدة على البحارب والطب من إفادة العلم بالتحليل والنحريم إتك للمثي عي فواعد لللاحمدة سرن لا يرون الشرائع شك معتبرًا بحب الرامة كما هو رأى هذا الرحل، أنه فو مهرَّ ما الذي يعلم دلك من طريق النيس بدون عقل باكام ساقط ، فانه منتي على . أي ساقط وهو رفص عص حتى يشهد له "معنَّل وهنا أنصا مني عن أصل أسقط منه وهو الموات وحود لتعارض بين صرح العمل وصحح بنص وأب بشرع حرام ميا يوحب لعقل بنصية . وهذا كله تميزع بن أصل ، فالمنظول بمنبول من حيث احيه أن ما حدمه لله ورسوله فهر مو فل للعقل و أقطر د ، فدعوا دهما ساقطة كاهي معاطه تحديد وقوله وأني باحمين أفراسان احساب هيده لحنائك و کورلانه مصنع عسورو تر الدس أول عمل المر الذي بر کول شرك وعناده الاصنام و محسد ودن لا يه عمو فياد داك ومصر أد الاحتماعية والمسيدوا مطلة أمايدان تمنا بحريداك تنف بحرادس لادا بدالحميرة فيمان أما عبد العملاء من لمدين ما إر مدون أن الصوص كاهيه في محريم وأنه يحب الباعدة فالهم منون أن احل من يركم لموجب النص أعلر وأعمَّن، وإن الدي م كم إلا لاحل عنه بالوسائل التجريبيَّة و بحرها أبه ليس بذي علم ولا عقبل ولا دين ، لا به مني . سفي في نمس لامر ويماحي بدمن أجر شوده بجريه ويجرها ، ومن مرمين بالنصوص ولا سبى ق أصول بدر ك ك سرب وعسم ، د الأصام رلا تشهادة البحاب و جو ہا لہ دیس عام والا علی ہاں ہو جاعل، بل زندیقکافر ، لانہ لم شبع لأصل بدي حديد وسول شبيخ اولا ؤمن بدياء صادها حبرمنا ، و يُنظم بأنَّ مَا جَاهُ بِهِ هُو وَخُونَ ، \* \* لا يَمُونَ عَنِي لِلهِ اللَّهِ مِنْ وَأَنْ أَمْرُهُ أغي مصلحة لاشتافها وأراباع والريا تترعه تصمل وسائل تجربيه ورتضمن نصاح الأحياعة والتعليه وعيرهما أفكل ماأمراء له

فنحل بقلم أنه حبر محص ، وكل ما بهانا عنه فلا شك أنه بير محص ، وكلف تصدق الطبیب الدي تعرف قساده في نقسه و في أكثر امو رد و شرق يقو به في أنسط دواء وشت في رسا ومالك الدي أوحدًا من لعدم على هذه الحيالة التي هي أحسر النقواء ، وتابع عيما النفراني لا عصي ، وكيف نصدق لطنب الدي يعجر عن احتاب القادور ب مطلقة واشك في رب الصلب الذي حلمه وحلق صعه وكداك عبر الطنب تن هو مثله أو دويه التي من لا حده به ورسول شرط أن ، في قواله فوال عباء الفس أو الأحباح وبحوهم فيو مرتب شائد وهد الماشت في كفره كا لاشت في كفير من الكفرة. فكل على لم يُعلى السوال عليه الصلاة والسلام والصدق عاجاه له تصديق حدرما لا عاجه ثلث ولا يا عام كافر ، لان هذا الس عومل جاء مسياس أم إلى ما درك م من المعدد الأصاف صفى في ألم لا يكر ديك من لا يد من غير فساد ديك ومند أه الأحماعية والقسم ، فلا في الأحسامية والقسلة من حيد أهدم والأصص لا لكم عدد كاهو عاهر كالمد فالديا النص كافيا في ماك ، ومعلوم أن أقناع الناس أن أشرت وعدد، الإصابه محب بن بالوسائل للحرامة أو أقوا أص المعرفة مير للفسي والأحراع أمر لاللكي ولا يحصانه عما سم، وهذا المنجد دهشه قد عان عن سيده حساف يو وال أن الشرق القدم لا في عهد لوا به وعادة الاصدم كما أي ، ومعده م أنصاب أعب هذه ولأمور الشركة يدعون أن هذه ولأعمل سي وم مصار ولا مقاسد بن هم المفتح نعيته عندهم وأنهما موافقة للمقول لأغراض وأهوام كشره لا تحصى الصداما قوله عن عصلاه المسلين وعلماتهم وأما الذين في قلو بهم مرص فلا شك أبهم يرون أن الذي تحب الأمور المحرسة لاحل شهاده الماديين وخوهم عشها لا من أحل الص أولى واطلف لعمير لأن البص عندهم أنس عدو وس شك معلم أ . في هذا هو مقاصي أصوطه الخندة ، ولهداكال للجيمية حصاكير من هسيند الأصن فالهم عمدمون عفوهم عالي

بعض النصوص فيؤ منون المعتبل ويكفر وال المعتبل فيك وال صفيلات الله سيحانه و تعالى كالعلملي على المرش و كلامه سبحاله و عوادلت من الصفات المصوص عبيها من آلات و أحددت لا تحصي عجراء أن عفوهم الملكوسمة دات على حلافها الاكموا عقوهم في صفاله العالى و الدوائة ما قه و راء طهوا هم كالهم لا العموال

وقوله ، واربه أحد بد وصف احيل العلى على فوم وهلهم لله عقم لاكسره عشر معفد وها أم سلحدموها في احسارات أشاء عصمه أسعت لاسا به نام وحل بالمن وحلت أم وراح عروم فلما عروم مقلم على عرومه مها أعلى على وحلت أم فوم اوو علول صيفة حروم تقليد مكامه على والمحلولة منفياه وراحوا بها والمحلول صيفية ولمن فلم من سامع ومن للك فيهم ومن كذا وال سوى العدوم والحوا كراوي كل والله على والمحلوم والمحلوم

ميقال في جوابه :

ما أن ما خلكم السيم ص حكومته ولا الأص ولا دو الم أي واحدل أما و كانت هذه الأه صع و كوصاف الله عنه والمدوية في سيت وبحت م كان أمطي من شاه وتماع من نشاه فلا باس أن عود بهده الاسماء احيلة حسه وهذه الالالهب الحالية سامية سدنك وأو ياك الملاحدة ، أما اذا كانت هذه الاوصاف والاوضاع لها أهل و لها فؤاس وقواعد وفيود وحدود رسمها الله ورسوله فلا يمكن للمتحد أن يتعداها ويتحطاها ، فلا شك الناسيس وهمهم عنه عقو لا علم مه واسعه بيرة أدروا بها المراق وأقاموا بها السفيل و سعدوا بها أخر تأردوا من أكل سعادة وأصح حاة فأخر حوا الدس من اطهاب لى الدور والطلم والقوصى

والمدرعات السيئة الي العدل والاحسان والاحور الصنة الكريمة واحرحوه عاكا وا يعانونه من لسأساء والصراء في مع موالمراء ومن شقاء و سلام والحجم وافعوم والعموم أي الأفراح واسرور والهمام والنعيم فأعدوا مرال العدن والقسط والطاء الصحب كوادات مبهم والديم وسيره على سرائع السهارية والأحلاق الدينية \_ أول معمم و"ممل وكار وصف حميل حسال. فأين هؤلاء الدلباء والكرماء العصرمين فوم عمهم لله فأصحهم واحي ألصاهم حي صراب بعصهم سعص و حسف نقبو بهم احسى كانوا دوي عفول حييسه مصه صفه منحله حرب عيسني الأسامه بر ولين الانسانية من أصناف المحموجات وكاهوال والوبلات والحديرواندان والمنبه والقير المنكر والدما العطلم ومراعا الدغة ورماية مصائي والأحلاق البامية فصا الدام في المعرب مرعم وقبي داء وقده متوقع فلا سامع صعف ولا مصر منهم لمصاه ماوال معاصل بقوال الصامي المدالة ومنتهاها أسار والأستعداد أي هُرُ أحده غد مصبحه والعداد الم شخصية ، و في في عص عدم وما قدم ب ها شك من وسائل الراحه ما بديا لا العلم مصدمه من وب النا الجران والمما والأرباح والعمان والأمواعي اصمت لأب به أسياه تافية قد استغنت عنها عصور حرة زاهرة متعمة وما ضرها فقدها ، ولو أمها افتصرت عديد ور ما كان في دائ و و شهر و مكب وداس در حيلا" هيدو فطالع وألو د عدات كال سله أمه مله مساو حدث من أعلاء لحوله والعارات اسمه وأوام الاستحدام سعه النظام صدات أكثر أهد ويس الأصف الرواشيوج والمحار وعمره من تعوالف الإساسة الصعيمة ، فينا كاب الايساية الأولى وعيساس عيود لدن صحيح أبري في ساي عد السيان تأر تحد العاص الهدم واحر ب وم كانت تري تساق كا ساق"بالم مل كما بساق خير و همل بها أعمال لا تعملها البهائد والوحوش مع أحد سهما الى غير دنك من الاعمال حبيثة الى مصدر حاشها كلفر والآخذ راواسمه

عن الأدباب سهومه

فان الفريقان أحق وصف علم وعقل . لا شك عبد كل من نصيره من أمرد أن عبده الدين هم أول ، صف عمر والعقب وكل وصف كر م . وأن الملاحدة أولى بوصف الجهل والعباء والحسد وكل وصف فسح

أما معالصه بأحوال تعص الحالة اصوفه فقد سأله هو أحل كل ما فيهم من مقاد ، فان لائح ، ووحده أوجو ، والحيم وأميان هيده عمر أثق احتدكهم شعب لاجاد وهي مقرعه مي فالم مرحب فهو مسلملًا منه ، و عباد هدد عد أن يسوا من علياء الدين بل هم كند أم الدول كا تقدم به به وقد نقل الأمام أحد في رسانه أو مسدد المجاع عي كامل احبمه كالقبد شبح الاسلام إراضه والرائد وعبدالله بن الامام أحمد ف کیاں اللہ و بدا می وہ ہے۔ فلا عور نہ و لا سمی آل پدختی ساتھ الملاحدة مع المستبيل فيسم عديد لا توجد فيهم مان عم سازجوا ما وأواراته الملاجية أفارهم لأعميه لأمراهم متيه متسلح من مان والمشروق فيسيد وأماأتك وسالا فقيد بدأنها فديحانه فيوال بهاء إيوأ هماي وأئمه أهن للم وسيب المصلية لمعا وقول بالداء أو أم والمثلث ومكا م الأحلاق الذين رفعور به الأسلام والعماراء القموا من تصمار الخوار والظملم، وما كان البود بديد لاك حس طمات ". س لا \_\_ هد هو موضعهم اللائق بهم ، وأما في عهد لله الله وأم لا لله أصفال بهم المر العلم فقيد رأيت ما رأيت من الشرور والمطاء "سي لا يحمي او حار العسم والبدح أن ما يصيب المملين من عدم أسرود و أماهم لا يهمت إلى يحسم عيك ، فانك صرحت على رموس الأشها. بأن المسدس صانون في فناهر كما بأق فهم عندك أوى من بايرهم فان شمه الذي منحسب الله كم هو المعروف ولاتهم كافت أهل عقول كبرة أسمدوا بها لأنسبه وفد قدم ماصرحت به عينيد الاستاد قطب وعيساراه من أن هؤ لاء الأحاب فوام مصلحوان لا

1 ,

11

هرو

123

15

---

51

a 9

و ،،

أج

ولي

آر

ķ0

...)

المستعم ولى ، وكان من عافث بقل عائد هو أقلح من هند ، وكيستى أعلاث هنده شرهد عن حاك وعدواك الاسلام والأديان الساوية كلهنا كالهم ، صع

### فتسس

الدقال و و من الاحادث به عن أن بعده في اصلاق الشرع عدو ما دهب السده هذا لا قد به عدم الاحلى قصه بعدم و أن المعم و أمر دهب السده هذا لا قد به عدم الاحلى قصه بعدم الدهب المعاد فيه إعداف علط هر كر و فيم و بدع ما فيه إعداف عط مر و حرام ما ها هما المدام الما يعلم ما فيه إعداف علم ما و حرام ما هما فيه إعداف المدام ما و حرام ما هما فيه إعداف أو أهل ما هما و لا الدي أنه إلا الما أن الما الما و الما و أنه في عدال أدرى من هما و أنه في الما أن الما الما في الما في الما أن الما الما في الما في الما في الما في الما الما في ا

### فصل

قال ووعما يجب التنبه به هما لكن بدين و أنوا عن هؤلاء الشوح كراهية المعارف لا يفتأون إمنطون وعلمون فيه له أن العلم ١٠ لا يمكن أن يكون شرا و لا أن كون داعما في شر والعداد و لاحرام والطعن . والحوال أن يقل الهما العراسي ترسه ولقصاره قد بين أنه الحهال

<sup>(</sup>١) برساد مرهد عرابلاحدة كديه

والطلام ، فقد صدر شرا وحرال الاحرام والعدر وتضعيان كا وقع ديث ملشاهده واحس و مكاره مكارد ، لا مني الحقد مس بعير دي ، فعع واعا هو حين مبني عن احقد والحسد و لاحلاق العدد ، وسمست له بعير من بال فلت الحدائق والمسمات في أسماده ، وأراث هذه كها مقبوله سعا بقيبك المنقلب ، والاسماء لا عدد حدائق ، والعلم الدي لا يكون شرا ولا داعيا الى الشر وهو الخير احس واحدة الصحيح مداعم لدان ولوازمه وما للحق به ، وأما أصداد ذلك من صود فيه الشر ، مدان والماء والوباد كا وقد دان المشاهدة

م عال و و داك " بهم هموا و حاصه في هدد الله مي معالا عيد و يلاب الحروب الخراب عمر حول من من سعوط معلا كراجم " مه هو الله في شب الحروب و هو سن بقدم ها الوقود و داد سطر المهاه " به به ، فقد عدى كشر من حطاء السد حد و حط ه احداث في هده المراه عماطمه عر أور باوالم المقامه و سأو عله خصر على ما عموه أل حس المد و الاستهم هد عمر و هن أهمه م حدمه المعام و "عدم و و مراهم دور به المستر و محتصل فار حوم أفيال المن مسواده "

والحواب في غال ، ومن بقد بي منا بالبرهان الواضع أنه كان عدوا وخصها لحؤلاه الذس يطنون شدين ولاحد ملدين وسند في شيء سواه كا هو صرح كلامسه ، و بد وأماله عدوه عدوا بلاسلام و لمسدس ، وهو أمر ظاهر لاشك فيه ، فرحل د داعي عدم طالون بالاحظ بالدين وقبد ما جدعه لاشك أنه حل كافر عدو للاسلام متربص به الدوائر ، وكهم

<sup>(</sup>١) يثنت أنك من هذا أنه يريد علم الالحاد ، لا بهم أند ، در ( يسقوطه

 <sup>(</sup>۲) يطهر هذا لذا أنه يريد به علوم "مستمة ، الالحسساد ، لامها هي التي ثودي
 بسقوطها الرابات

ساع لهد الملحد أن يحاهر بالرد على هؤالاء العبده وهم لم تقولوا الاحسير وحقا وسنوق کلام حستاف ہو ہے ایسی بقول نے لایمان باعد و حدہ کان تکبہ عملي النبر أم لا يرده ولا عارضه فشيء من ستشهد به أن نصف فاشله ، به فيسرف عظم، وأما سين بن عبدالله الساري فسندعي أنه صم من أصنام الصوفية بل مره على المخشري الدي يقول و أعمر الرحمي حل حيلاله ، اخ فلينطر المسرااديو على دمه الي همدا التحر والعمداود المكرد نسبل وأهمله والولام الحالف الالحاد وأمله ، وهؤلاء العلماء العطاء مرغولوا لاحق لأنهم رأوا المشاهد وعيم الاصرو مما فعب هذه "علوم رأسحا بما حس تركوا علوم الدين الاساسية وارد ودير وأهلها بادا أصابيه ، وأكثر هذه الموم الاحادية هي ما يدعو اليه هذا منحد من الاعتباد على النفس والعداوة اللدعاء والخطب و عبلاة وإلك. المصادوالمدر وكول فه لا عير في الأسباب وكون بواميس الطبعة هي التي عكم هذا العدا وأعدال هذا الحد ال ، فيسلم كالمواجن أصول الاحدد ورايس الأس وقد عد دولاء بالمحول في عبرأن هالله العلوم الالحادية هي التي جرت على الرّب ، هذه فضائم الكبري ، فلهـذا فعوا وطالبوا المملين مدها والأحمد بصاغه بدان التبرة القوية الصحيحة الأمة ألى علم لاسال يدود بالأب عنى "علمي في حرم لعوم العساعلم و لماديه و سجاريه والاقتصادية و غياش الإحلاق و كي عمل، فمبوء الدين هي لأساس القوي الذي من بي عدم أموره الله بلا ريب ، في التقدد لهذا امحدول عبي هؤلاء العبدء لأحلاء عدد ماهم لاعي به

ثم قال ، فكأن الدعاية (1) ضد العلم (1) لا تر ل قائمة ولا تزال متصلة الحلقات متدد كان أو الك الشباح هم الصرف الأول وكان هؤ لاء الحطسساء

<sup>(</sup>١) أي دعاية الآخذ بالدين ونبذ ما سواء

<sup>(</sup>٧) تقدم تصريحه بأنه علم أو نا دور عد عسه

والوعاظ مم الطرف الآخر لها ء

فيقال علم إن هذه الدعية الديمة صد عيم الأحد ، وقد صرحت مه عم أوريا فيو لعنه عبدا ، لا بران فائمة فتصة حدث دعم هنده الشرحة الصفرة العالمة الى أن برث به لارص ومن عليه ، بيؤلاء أشوح المعطاء الأماء المبلاء فص الله وجوههم و قع مه خر ولا بران هده علائمة فائمة على احق لا نصر هم من حدمه ولا من حامهم حي أن أمن به وهم عي دلك العم إن هذه الدياة الماحجة على من برائم شمرح المسلاء عند لأحاد والمبادئ الهد مقالا إلى فائمة ولا الى منصلة حساب ما كان أه المنا والوعاط م الطرف الاخراط الافران هم الطرف الاخراط الافران هم العرب عدم المامة عداد المسابقة وأعلا لا مشدوده في عامد الاخراط الله على الاخراط المامة المارة المامة المارة المامة المارة المامة المارة وأعلا لا مشدوده في عامد الاخراط المامة المارة وأعلا لا مشدوده في عامد الاخراط المامة المارة وأعلا لا مشدوده في عامد الاختال على المامة المارة والمارة المامة المارة المامة ا

#### 3-425

قال و و بدي جب أن بد و أن بدر د مني هو لاه و مد و لاهو ما في العبر السر هو الديد أوه هده حروب و لاهو بدي هو المراج المناه و المراج المن بدي المراج ا

العرواحياة والمعدة والنور والصحة وغير دلك من الأحلاق أي أصفتها لنهر و الرقور ، ثما أمنه هذا السفس ، رالسب الوحيد أن هؤلاء أرادواً أن تستعنوا يدء مرم الأخاريه عن عبرم الدين في رغمه العيش والطمأنيئة ول حدّه السفطية عدة الله و سكروا عنها ورأوا أبيسا لا تـفعهم مل تصرهم فاللداعاء يم هذا عوم للاء وعدا حث طدود منها صداما وقع ملها فالراعاء السالم ألما الأمواحد اللاس الساول الصحيح سيرول على صوائه و مندول مله و ٢٠ عال به فسيروا عملي نظامه ، قالدين هو الماصير وحسامي المومع بالامعاد لاحسلاق لأدنة من المطامع والاللة والاحداء الدول سراء فكادوء لهب لاواء القاطة ولأشفاء متهما الا بالأعماد عنه والأقداس من صوته واره الان تعالميه الصحيحة المقبدسة ر ل هذه ماعر ص خدته و عدها وتبددها ، فتقصى بان بكورس الناس كممس و حده رجو ، وكالاعصاء في الحديم اد اشتكي منه عصو ،. عي له احسد غه باحر و سور ، و لا شك أن هذه الأدواء الحاشة عصرها الأحاد، كا أن هذا المعاد مصدره أنور وا وج سهاوية ، وقد نقدمت دعوه أ الاسال حي بصعه شر الحق طه وأن مرمعه من الأحسان الحسله مقتدس من الدارب ، فكرعب أرافس هند والسلح على العمام الدين يطريون المسامات بالأحديثين والدماسو دبافهي موروقه عن الملاحدة والشناهيم سوادكا يا في عصو الحاهدة أو عرها ، فالأحاد هو عنان الخنث ونقطة دا ته، أعاذما الله منه عنه وكرمه

## فصال

عال ، بوصفة العم و مقل هو إبارة علم بين وقبحه فحسب ، وتقال العما كلام عام صحيح ، فقد نقصته أيضا في صحيفة ١٦٩ من هــذه الاعال القوات و بالكل " راس علمون حرما أن ماماً الاعمالكام الاعتقاد

وأن العامل أتمنا لتجه ويستر وللعمل على مقاضي للداء حاله معتقده با فهاذا تصريح ملك أن الاسبال عايمهل على ما يوجيه معتقده ، ومعلم أ \_\_\_ المعتقد هو العلم الجارم لمبيش المن يعتمده الاست فعقم ، فالماكان هندا العد هو المان لواجه و ساير وتعمل على متبصاد فكيف ساعي هنا " له يستمار الطريق لحسب وأن الطباع هي أي نعان سدكه المومعة م أن الأسان المبا ينعفر العفر فيعمل الأنه فقائمت بديه أن العيانو حب حمل والدفع المعالم واحد معارض والأل تحارمن مجامله إعارضين عي شبه المبار الحيارا والعاما بالرافالة الم عبر الذيء فاعتقده قصده ، والدس عد معبول لأحل أن مدد و إلا الا فائدة في تعليهم، لأنَّ المقصود من معاجعًا حيرًا عنه ومن عد 🕟 حسمه عالاعتقاء الحالم والأراره لحربه والدرة توجب وجور المعلى ما ما تمام من ذاك ما له او يداكل عير هؤا بأد لصل عبدات بدور لمداهو البرامضاء المناوم العابن أساسه الأعراص والأهواء والسافسة واحقبد والمكراه الفتاق كألته عاقبته وأمريه هده أهماتم ويعدب والمنمار واحوجي والحداد المالي الأل كل ثمرة فانها تكون من جنس أصلح الدي للحصل منه الع أصوال هذاء المراه هو هده العاوم حدثه و ياكل الأصار هو العنوم بالدم كات تما بالحداد سيعبدو و عاقبه المسيدو

أم قال و وهذا كقوله بدي وهديده أبيحس أبي عبر عبين صريق احين و اشر ، وعوله بعنى فأهمها خورها وغواها وعوله با هدراه السدين إماشك ا ويماكهورا با و عم والعقل لا عملان عدم باث وطباع لانسان هي أبي عين سنوكه واحقه ،

فيس استشهاده عبده الآيات على مراده هنا من أكبر الامله على كشافة حجاله وادر قاس الله تعالى على أعراض تقوم بالاسال و فكما تقاس القائم

رد) سأى عقم رما دايا

فتصله والمائم علماني كل نصل تما كست على أعراض تقوم عبرها من ونحمو عات و لا ب لادلانة فيه رلاعي إلى قاطريق فقط، فإن الهداية نوعان هدایهٔ چال و برند د . وهدایهٔ حتق معل می لا سال الآول کقوله تعالی ۔ و یک نہیں ای صرفط مستقیم ۔ والڈی گھو یہ تعلق م آیائ لا تہدی میں أحبيت و يكي لله بدي من شاء وهواع بالمهيدي كوحميع الأبات التي استدل به هي من النوح غاين عقوله عدل يا وهنديناه تنجيد ل الدأي بين له وحلقها فيه شها بدشت أو هد ، وهد ساقص دعوده في المهر قامه علمه لا بأثير له مع أنه نقضه كا تقدم، وكذبك قباله تعالى وأهمها جُورِها وهواها ، فقيه دليل على أند سنجديد هو المان حص فيه الاهباء فالد أصابه الى نصبه سكر بمة فهي بممان من مصطنی هم. الالهام اختراق فيه من نقوي أو څور ، وكسات فوله مدى ، ده د حسين إن شاكا وإماكتوراك فعنساه كمعني آية ﴿ أَنَا هد د د احد ن چالله سيخاله هو المان يحلق في العلم العمل كم علق فيلسم الإجاء ور فاعل مختبار مشيئة الله تعالى و مس حلق بفعل هو حسيره و سطر و الي حلاف من ووحلاف السياطيعة و سنجه و فالأحيار هو فيلز الأنبال على حداث ما بريده وتميل ألمه الأوأما جيل أهليل فليس كالمن ومحس تصره والم وم الأحسار فالمال لاسال حيث طبع فيا فيم ب فعلم له في ما ينس في ما يناسيه من أشر و بيق به عشيئه بله . فلا ير ما أخر ولا من المولا عنه بن كر عدو بنفر منه ، فيه سنجانه أبر ل كسمه وأسن سم محمل في الاست فطرد فالله لما أبرله وحمل في الاسال طاعه مرايه في صب ما يحمد و هرب لا تصره الأباد ترك الأبسان قبول ما حاده من الله كان كه هد . علا عني خدم عليه وعيارله عن الحس، فلا يكون الله فيه فسره على شر وهو در به حل حكى الله بعال لو عيرفيه حار الأعام على فسه ولكنه ك لاغمدور لا دياء مه وطله و عاله ، فكال حاليا من قول حروف ترث احل كن "كه هذا باحساره من نفسه وارثاره الناطل

على الحق، وغلى عام بر بن فس اعمار و من قمل المجير، ولو أن رجلا ضرب وأدبه من أحر حريمة فعمها لشكر عاس من أدَّيه ، ولو ضرب من أجل لونه أوصورته كال المنتي صربه طشا عبد حميع باس من المقر بالقدر والملكل له . فا مقر بي المعلس بديهي ، والحدال في ذلك هو س ، وكل السال يعر في مين من بحسن اليه و من نديء الله و إن كان نقر المقدر ، وما دام كدلك فيلن يسوع له أن يحادل فيه ، و "كار ما عني احدلان من مجاعه بنصوص و لحد ل في ذلك كما قال تعالى ﴿ ذَلَكَ بِانْهِمْ كَا هُوا مَا أَمِ لَ مَهُ عَاْ حَصَ أَعَرْهُمْ مَ وَكِمَّا قال تعلى ما دلك ، مهم أتبعو ما أعط الله وكر هو رصواله وأحط عمالهم م وقال تعالى . ويا دينوا أراع بله فاو په دوقال بعالي يا فاما تمو د ويد باهم ، وستحوا العمي على الهدي م وقال هائي، وعلم أفقالهم وأعما هم كالم پوهنوا به أول مرة و د هم ي طعيد په عمود ل ده اس پايا أنه سنجا با علي ومي مد لاصلاء وإيدام والكمديد ولا عين لاصلال لا في المن اقال بلاصلال المائل المائد سالة الاحتقة فيمن مس كماك ، وحلق الهداية في قلب من يطلبها ويربدها وعمل أنها أو مدك دلاء صد نحه على هدا لاصل مصروأن سي علب يدية تصدق والحب لاص بعطاها فويه بمالي ﴿ وَرَبِدَى "بِهِ مِن بِنْبِ ﴾ ومعلوم أنه أمر بان تطلب منه وهم لم أمر دريك ولا سمطيها من نصبها نصدق و حلاص ، و أما من الدكاء عمها و أعار ص فقد فيلاطعه ، و لله سنحاله عبال لا عبع إيداله إلا في موضعها عباس ليسلم ، ع شب . كان جو حدكان فه مدال الى الهاله لان فتر ته يمين الى ما سه به فلا سال طابه من مصد ها و لا بدائر عظاها ، خلاف من كان قلله تمواد بحبط من التكول والشبهات والشهوات والاهواد والاعراص فلا بدأن تكون همده الإمراض مؤثره في محمه وحديه فبلا يكون فيه صول فلا عيل من مرص فلا مان شدا من أيما به ألا تتمار طاله ومنوله و حديه فالله سحه أحكم الحاكمين ولا صع الاشياء إلا في مو صعها اللائمة مهاكا قال

على لو عد مه فيهم حير ألاسمهم ولو أسمهم لتولوا وهم معرضون كا عاصر بعلى أنه لس فيهم فيون بعد الله وأنه لو كن فيه فيول له لاعظاهم من هد للمع لطب لطهر م فيه كعابة ، ولكن لو أعصاه بولوا في موضع الحنون قد فيد كالعود الياس أو الجسيم الماسد الدي لا بقس لاواء علا بدعى أن حعل فيه ما ليس فيلا به لا موضع بالأشياء في عه مواصعها ، وبين كان ضعه عبر مستمير م لا في بعده الصحيحة ولا الحدور الطبة فلا بيان بكن في بلا بصده بأنه لا بعد أن بعده الصحيحة ولا الحدور الطبة فلا سأن بكن في بلا بصده بأنه لا بعد أن بكون ها بطا بيميد الا بدية من فيول من منحت المصدة والعدر ، وسكن بدي لا قوال والاقة وسأى بديمة لهدا في منحت المصدة والعدر ، وسكن بدي في صدف معه وأخاص غيمة وصب الهدية صادقاً فيصد به لا بد أن يعدد من من من من بالله ، أما من أن يعدد من بالهد به من سأنه ، أما من أن في فيه المستم والمناد والمنه بالمداد في بالمداد

و مد تولد و و ح ح لا الله من من كه و خده ،

و من و له مد كلاه عن هد من الله من العدر ها ده ، و المعدر الله من الله من الله من الله من الله و المعدد و المح المحدد في المحدد و المحدد

بيعض ذكر الملاحدة ومن شابهم وبين حمالتهم وما ه فه وأبه في صمت بعضها فوق بعض كما قال تعالى لإ الله و را السموات و لارض، مثل مو م ای فرقب لموس کا در علم ساق فی عدد می اصری کیشکاد فلیم مصاح مصدح في حاجه باحاجه كأم كوك أي يوقيد من تحرد مدركة ربلو له لاشرفيه ولا عربيه لك 👚 به صيء كم لأن فطرته قوله صحيحه في لايه القبول لمتدوالهم المن هوا عدل أسهون أأفاه مستام بأراء وراعتي نور - أي له رفوق لور الله أعسر فط له بي حبر الله فيها من الاستعداد المام الألول م دوالحب - كالروهي معرفه لله مي وحديه وقا عدم أر الله سنجله أفاص على حليم بالمراجية بالمحيد بالوا الألهية أأتم أرزعتهم هداءر حاص عصر أأور صارف هداو ظل*ك النور الأول وقاله ص*د بار على و را جدل مه أمو ه من <sup>م م م</sup> هم أهل للهداء أوصرت به لأدان بدس وابه كان أو ديسم في توات أن رقم أن رقع ويذكر في العمال الم معام المعمور والأفعال الكرامة البيوت التي هي المساجيد وذكر مكاد ودياده والمدجه هيسب عد مكر اوا لکو دیا هی مواط به روهی ما ضعه کی شامل قایر و سیمنا میاه فر أراد النور فليحاظ على باك ومد ، حدث حمل هنده " وت أدب بر ما يؤدّى كا بأى نصر حه ماك أم مكر ما حمال أكام من ستحصل على هد من هاه صفتهم وهي علم عداء أموا داناها عن دالهم العواهدا إلى أن المبين عنه هو العقبه والأنا ص من مكر الله سبب لله بالأثر كي مطلقة فعال ورجال لا تمهم تجرولا يرع على مكر اله ورقم الصلاد وراسه الزكاة محافون يوما تنقلب فيه القنوب والانصار ليحابيه لله أحسن ما حموا وابراماهم من قصله والله يزرق من يشاء عبر حساب . في هدما بيان أهن همد المور وأنهم من هذه صفتهم . وفي هذا بيان أن من هو بهده المنزلة فلا بحشي الفقر ولا الذل، بل يويده عه من فظله ويسخ له من لا ساب ما لا عليه و سيام

5

له من أمره رشدا ، قلا بدأن بوين أهن طاعته الى أسباب فوية ينابون سها لمن و محدو لسعاء، كما قال نعلى له ولله ألمرة والرسولة وللمام منهي له فأنجرة لحؤلاء حكم هي وسنة لا تنفيل لها ولا تحوال ، ودلك نقدر ما مع الابسان من الأعان، لكن يجب أن نفر ف هذا الأعان ونشع أثم بين سبحانه وتعالى حال أعمال أعداله فقال ﴿ والدس كفروا أعميك لهم كمراب بقيعه بحسمه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم حـــده شئا ووجد الله عنده فوقاء حسابه والله سراع حساب دفق هذا سال أعمل هؤالاء المحرمان وأل الحاهبين علماً من \_وما أكارهم يحسون أعرضه له حفقيه كانحسب العمآل الي مماه أن السراب ما . فكل حق لا شك أن المراب مناء ولا نظمه وهما أن بحرم المصرابه لالحادث صبان أبهم على ثنيء والكن أكثر هؤلام لم يحدوا الا البران وعجمت أكادع بصفار واحرفت أفندتهم للهفاء وهنذا في يدن أحاهم ، أما بن حال عموهم وآرالهم في مقال حمال أوليائه وما ممهم من الموار والهماي والنصال فلمان أوكيما بالقراهي بعراهي اعتماه موح من فوقه موج من فوقه محال ، طارت تعظم فوق العص الدا أحرج لده مريكما يراها ومن م تحدير الله له مو را قد به من و الما و فعا شبه هد المواج الملاصم الثلاثة القالات لفكر ما و له بال سفاعة في الشكرات والشهات ، وأحمر أن هؤلام في طبي معصور فوق معص ، لأن علمه الأصلية معهم ، فإن عطرة الصحيحة فلا فيلد ب النالج الأحالات الدالية الداد و أعارت عليه فطفات وفيلدت فلقيت لطبه الاصدة أم حديد الأهو دو الكوك فكات طبه في فاصلة أم ان أصلف أن بأث الأحاد ومحوه بمب احت ء وحامب الكلم للكبري أثم مين سيجانه أن من ، بحص بله له نو آ في له من اور ، وفيه منان أ به ليس في لانبيان سنعد د دائي مسقل البيدا له و وصول في الجيار براس ان دلك موقوف على هنة الله له داك الفيحب طاله هنه و دعاؤه و الاستعالة و الاستعالة

به وسول دلت لا يكول فيه كما مده مطبقة بن كماءة الصحيحة القوية لمستقمة بالله تعالى م ومن لا يجعن بله له و را قاله من بور أم

ودعواه أن الطاع هي الى بعن سوكه دعوى هسدة ، فان لطباع عرائر كامنة لا بدله من عراك شيرها ، والمحات فعل لا بدله من فعل ، وأيضا الطباع فد ذكر ب أنها اشر و لحث و حم هو الاعقاد أدى بوجه الانسان عاد كان المنع ماسنا بمشر و خست كان عصم دفع بن اشر واحست ، وان كانت عنوما صحيحه قوله برم أن تكون فاصة عي صاح الحبيثة مابعة بها عن الاطلاق الى ما يلاغهما ان كانت هي أي تدفع الاسان و ب كانت صعيمه عاجره عن مقاومهم على فوائد أنها عنوم صحيحه باصحه و تعقيمها و ششاه عالم، ولا سبح مع نصر بحث أنهم عنوم كان شيء فان هم هو عام العلم، أم عال با مورونه من عصور المدهمية سافتين دعوات أنها أصيمة عريزية وأنهم يوسون صدعه اشر واحس و علم وريمه احير مكسب اكسانا المسائل ما الماء من عالم و مناه و علم وريمه احير مكسب اكسانا الماء من عال در المعالم من عالم و تعلم و تعلم مناه و الاحتاد و نصاح الماء من الماء من شاه و عدال مناه الماء من شاه و عدال ه

أ. قال . وكم بعد والعقل من وقالة وحمديه وحدمات في هنده احرب . وولا هما كان الشر أعم وأتم . و مم حركله . والحمل لا شيء منه حير . فيقال : هذا اتما يحصل للعلم والعفل صحيحين ، بحلاف ما تدعو اليه من الحمل وهند برأى . ويست حاله والوقالة التي ذكر تها مان كاب موجودة ..

من العمر ، فالمن مكر بالمنط أمه أي العلم بدير نصر في فحسا ، وهذا أصفت الله فعل هدد الأمو حصلت في العقل المدي صار فيه عدم الأمو الديونة فقط المدي صار فيه عدم عن نقاية تعاليم الأراب فيها ختص الأمور الديونة فقط السلمست المشر بها حكم صرو المحاجة الها في معاشه واحتهام ، والألم كال معهم والدي دم أدى فرق أي في أمور المعاس فقط الولو أي بعمل سليم سلم من هذا الجهل الذي قسمية عدا خات وقاسه أعصا وأحل الواكم المدا الحي أصعمه وأسد كرا من معلو ته صحيحه

وقدته وفاعلر حركله وأحيل لأشيء منه جبراء

فيدال أولاً ب حاملت هي وقد المده قواك و مركا علم محود .
ورب علم حد المده على وال آخر وأن الله المدالات المدال المصلح أل المدا والله المدالات المدال المصلح المدا و المدالات و مدالات المدالات المدالات و المدالات المدالات

و سعى أن عدم أن أو الك المناص معدد لا مدمود عدر الدن هم أن يسمى عدد وربد دامه عدم المدحد في أعدلاله من الأعلى عن الاستان و محال المصاد والقدر على لوجه الصحيح والمحاركون مدرد في الاستان و محالك ، من دحدات في فصة لمرأة وعير داك ، أما لامو الصاعبة وجوها في يه حوا عدم ورعوا فيها وكتبهم ومد لابهه أكر شاهد على دما

ثم قال دولوكان العلم هو الدي يشب الحروب لمسلم وحدب في عصور الحيانة مع أنها في التصور أكثر م

وقال ، كل هذا حجة عليك ، لأن هذا الجهل كان في عصور الحاهلية المباحدل كثيراً جدا ، فان أولتك الذين شيوا الحروب في عصور الجاهلية المباحد أكثره عليها اعتقادهم أن ويهم الكهدة بدالله و بدلت حروا الرس وم يتفتوا الى الدين ، وأيضا كانوا حدل عن الربال "ي هي عوم الصحيحة الدصلة . حي والتصادق و ساصح والموده و بهذا كي هذا تقاس مطردا فكلا كانوا العداعي الأدن كي و أسد فرص وهم حدة و أكد حروب فكان هذا الحبيب بدي بدعه هو النال ، فع في بهريات و لاحت والأدبة و مدول معتق ، وكان عدم ألدال الحروب عن أن عوالم أل عصم عدمه أكثر عدير مسيد منت و والدن هدا وحروب لاحروب أقصع حدمه أكثر عدير مسيد منت و والدن هدا وحروب لاحروب أقصع وأشيع و أعطه هلاك و الحروب الحروب الحروب المحروب الحروب المحروب الحروب الحروب الحروب الحروب المحروب الحروب الحروب الحروب الحروب المحروب الحروب المحروب الحروب المحروب ا

# الكلام على المبحث الرابع

وهو قصيه تعليم المرأة وسفوا ها عنوان هند المنحث في أعسسلاله رأيسين أم سنعة )

وأعلم أن هذا المنحت بيس هو من أغم مقاصد كتاب هذذا ، لأن فصلة المرأة فينسم ينعلق تعلمها وسفو إها محو دائت فصة طويله بديول عرصه المسايك. لا ، ل لمعارك فها ين حكمات والهراء وحايرها حاصة ، وأكثر الصحف لوميه والشهرية وعيرها لاحو مر أخلام فلها أوأكثر كلامه هسأ حلاصه مد لا \_ أحدها على عير د ، وقد قو س عاهم أصد وأكثر م و ١ ولكنه جران على عادته في التحريف والمصمم سكر ماما و ف ولا سال ما عديه كا عب أيران كه مه في هذه القصية كالم كمن قد نسل فيه الحق بالباطل، ولا تقصد احق والصدق والعدل لي قصد الكدب والنسر وشويه سمميله الاسلام على عاديه الأن يعرض الأكبر من هاد الأعملال هو القصاء التام على أصبي الفصائي المدينة وعلى كل المقومات الأسامة وعلى كل عد صر خ و مد مه و بد دورة ، وحد و به أسيال هذا المحد الأنه عدم أن المبيئ بالنبياء ورج أحول من صاليل أصل كالرافي فلدنا الأمه ، وفتا هم عول أوفي المنحث وجت حدمته أصلا عربيها مو وقور هاو مسقها واهلا أ كل شيء عرس فيو حتى حديث أرو حالة على السعة الى السام سال و ال حعلها كالأس الي تجب أن تعمل والرا وعلم ما شامت شهوم مافان الأس هكدا بعم وعالط كوردر له في كل ثيره وقد مشير عبي طراعته في ماوس والكدب والا ما دلدغاوي عالم محمه منسه ناحق و ساص . فاقدة ي عملي المسبيان بأنهم بحرمون عتى المرأد العلم، وهذا من أفحر الدعوي وأكدي ولا بقلم شعبا ولا أمه موجودة من المبلين حرمت على بسالها علم والتعام النافع ، ولكنه أراد بالعلم عليه الذي يدعو اللهوهو الاحدوضر في العساد،

فان هد الملحد لما أرد أن ير تدويقت الدو منت في كان تني بحيب الله لو عكست أكثر كلامه لكان هد الأكثر هو حق به تصور حميع أصوب الحق باصلا وتصور أكثر أصوب لباطن حد فهو كمن تمثل مكما على وحهه بعد أن كان يمسى سور عبي صراط مستقيم ونحل بكار عبي هده المصله كار ما محتصر مفيد يدسب المقد و أن عبي حميع ما فيران من الهو عدار عله قال أول البحث

# ر أرس أم سلعة )

فقر ماداد ب مول ، الداب سعه ، أن المس حعله ها سعه ، أمر يد أم أح هال أب الأو فيه أب أب يدي حمديا سيمة . فابت أعرف عن كل ما در به دار بها و استوفر من الجعوف لاسامه زخي بالماعسان و تأخمان المراجعة والرحط رواها م والكر مة و بعير يسجه ، وسك د يه دست . به له د له د كا ب الروح سرع كانتي وألمك عبيرال والكراجط والا وب وحروحها ميه خاجايا وأرهيم الداحة ، و أعين أنه عند أن عام كا شيء من الموسعي و " فض بن برقل سيم ، وقد يتمام سيماك " ي سكم وأحدات وحل في العلم فلعلم المكر و حلم الوال كمو الأحدو " وأو أرج و مرح وتجيء وتذهب كالسائمة المهملة كيغ شاءب شهران الرهب الدوائد أنا عص السلع البهيمية المبتذلة ، فالأحلاق على يه كها عد حردتها من عو ، كاملا قُلُمْ تَدَعَ إِلَى خَصَلَةَ النَّهُ أَنَّهُ وَ حَدَهُ فِي هُمَا لَمُحَاتِ فِي حَدِّمَ تِي اللَّهُ وَأَنَّهُ وَأَمَّا عالمك أن يرور عن مسين أبه وما المرادكات وكيب كد وهو العير مسته الى حجه ، أو أجرت بعدائ بعدث ودعى العدث أو شهر ه أو يحكم قا ، وحميع ما شاعو الله من جسمها فلاعرف مرابث مله ، كا صرحت له كما يأتي من اللاحلاق احدثة . أم ولأحلاق الديمة وما معنى با فعده عدت أن

المسهم لا مكرون دائ ، وهذه كلت المعه عنودة بايجال تعلم مر أة و تهريبها وتأديبها ، والكل كل أحلاق الدن عدام هي الحيس وهي الصات والشقاء والعدال ، أما منا منطال عدل عرق من الانسال والسلعة أثم النال كون المدين عامو الدائم أه كلامه السلعة مراهن وأدنة صحيحه ، وأدا بحر والكدب والمحور فكل حالت و سافت و منسخ من الدال لا معجر عنه و لا يهام ، الله هو عليال والله ، الله والله والله ، الله والله والله ، الله والله والله والله والله والله ، الله والله ، الله والله ، الله والله ، الله والله وال

#### فصب

قال با آمر الصام عالم العمير على الم أم فهي الأن أعراب القطال الى عمر" الما يخ المشران ال

فقل الدخل أو مدير ما أو من أعرب التصاب وسا او وهمت في مدعلة من مسميه العبور و فع و لاحراق الطرة و أست حدال و الدخل بدعلية والعي اللي حجالها عن عدم عدم عدم و بدعوه الرفعية في صبت احسبها والعي والمصابح هو موا العبوم سرمة ولا أهوم الدخوة الدخوة الدخوة الدخوة المدودة وبطاقة وبطاقة أمر المهامين وحيد وصلاة و وبهرة و بطاقة والمواجدة والمدودة المدودة المدودة والمائة والمدودة والمدودة والمدودة من والمدودة المكثيرة أو المدودة والمدودة من المدودة من الأحور المكثيرة المشروعة والمديدة المدودة من المدودة من المدودة من موائفة من الأحوال ألى المداعة المدودة من مسلما على المرأة والاعكم ممالة من الأحوال ألى المداعة المدودة من مسلما على المرأة والاعكم ممالة المداعة المدودة من صوائفة المداعة المدودة من صوائفة المداعة المداعة المداعة المداعة والمكر و بعديم الموسيق ودقائق عديمة وكوادات من المداعة من عياس والمنحدين حاصة والملاسيق ودقائق عديمة وكوادات من عياسة المداكل الأمر هو دراكا دعيمة الموسيق ودقائق عديمة وكوادات من عياسة المداكل الأمر هو دراكا دعيمة الموسيق ودقائق عديمة وكوادات من عياسها عداكل الأمر هو دراكا دعيمة الموسيق ودقائق عديمة وداكا دعيمة الموسيق ودقائق عديمة من عياسة المداكل الأمر هو دراكا دعيمة

فريما قارات الصدق ، لأن أنف لمسمى حرموا هدد الامور عيها ولا سيها الشطر مح والموسيق والرفض والعداء والحلاعة والمحور والدعرة المشكرة والاستهار النبيع ، فلا عرابة عن أن يشبع عديد في هد التقصير والمسب فليهم كل حين وصلال ، لان الحين والصلال عبد هي الاحلاق الدبية وما يتعلق بي

ول كل فرد من أو اد المدين بعيم حقيقه البرأية لا يوجد رحيل من يعتد غوله منع مرأد من بعلم ما سعم في دبه ود هذا وهدد عقائد المسلمان بها الرجل والمرأة ، وهده كسب لعم من احد وتقسم وقفه وعمر دلك كلها صريحة في الدلالة عني وجوب تعليم الرأة وهدد المعارف كديك، فكف يدعى همدا الرائع أن الرس حرامه على المرأة المعليم وجاهر سالك بدون خجل والاحياء ، والمعلم الدان أو الدانون نمن محصورا في طريقة وحدة محدودة حيدا شرعه ، من كل والمدة أو طراقة بتحصل عليا الاسال فلمدة ديه ودان فهي عشروعه ، كن المهر وصامها بعيدا معروف ، والمحرم ولا يستني من ذاك الأما سناك الدانون المور الدينة المعروف ، والمحرم ولا يستني من ذاك الأما سناك الداع الحكيم ، هسدا في المعاصد ، أما الوسائل فهي ناحة أما وكل وسنه ينوص الهائل واحداً والمشروع المحكم مقصدها ، فطر في المعروع الكها حكم مقصدها ، فطر في المعروع المحكم المحكم والقدر والانطار ، في حصد الماكنة المعلوية من العم فهي كافية حسد الحد والقدر والانطار ، في حصد الماكنة المعلوية من العم فهي كافية حسد الحد والقدر والانطار ، في حصد الماكنة المعلوية من العم فهي كافية حسد الحد والقدر والعادة ، وعالم الحد والقدر والعادة المعلوية على الماكنة والقدر والقدر والعادة المعلوية كالمن عم عليم

واعلم أن هذا لمتحد صو" المرأه في هذا المنحث في نظر المسلم صورة مشوعة منكرة مرورة، فادعي أم عبده كالسلمة ساع وتشنري، وأنها مدفولة في بيتها لا حق لها في لحروج مصفا وأن النصيم عسها حرام ، وأن كلامها مع الاحتى وتو حدحة حرم، وأنها مع الرجل كالمملوكة مع المالك يتصرف فيها كيف شاء وكيف أحد عن ما يقصه هو ه وشهوته وأدنيته وغير ذلك، عبى مع الرحل مسومه احقوق من كل باحية وهده الدعوى بوأل كمر بهو دى دعاه على شعب أو أمه فلا بدأل بعاميه معاميه أعدى عدوا ها وقال وقد السطاح الرحل أن يتحكم في تحكما تحينا ، وأل شفيه بن أن بقتلها بأحكامه الحارفة الصاعبة ، فكال به على حسب ما شرع سفسه وما شرع له واضعو القوامل وهم من برحا أن سد في وأل يحقل سبعة سع وتشرى ويوهب و نسبوهب ، وأل ستمتع باكف أر د بابراء المورى أو يدافيي عليه باحدين (١) او الأجرأ و او ح أو يما سمية واحارويميا لا بعد والا محصى من نصور التي كام بريام ، الهي الماه عوقه

.[]

u

,1

رو دکار بر ما المتراصي عليه بالجمل هنا صرح ي بيان الحالات التي يسوغ فيها
 وصد المراة بر عدم بالتمصيل الرحد و فاكر.

رواجا غير الرواح احفيق وأنروح لمدي تسمي هنر حقيقيه أأوهو لديسين كيفية لزواج الصحيح على يقب بديريد رواح أخر ، ومفتوم أن أزواج الصحيح هو الرواح المصلي في عرف الناس و له نطبق على " واح صحيح . وأدا قيل هناك روزح وهناء ما سمي أواجا عرف الناس أن إحدهما صحح والآخر باطل لعمدم وجور "عسر الناء ولاسح الماسكر باصمة الر يبق إلا صورتان من الصور التي ليست من عدد ؟ وعرب من الصو عليه بالجعل والأخراء وهدا قد صرح كاله بصرح صاهدا أويما لراايد صي عليه بدول أحره وهداء كردك ي ومعدم له لا يك وصم شراء مطلقه . وادا كان لا حكم وطاء لم " مصله " وحمله صلو " ي تحكم أن بوطأنها لمأه فتنصرح بالكاهات عاها فالصواه افعا عبدانا شاف أنه خيا ها والأجوار عياها وشد صرح كالمدم والأنكاء باصراء الجافس منه ولا الرحم عروات ري أو سامي حام البواء الما دها. وهي التحريف والمكاد وأتنا والعراء حمار بالضديا علم أبا والدماعي هذه صوره مل تأس إلم من مد حوضاء شال الله العلى ها الما المحصد الواص لابه لا صيأر وصحررات كالمراب عمره والمها وهب مي فه عكره و عه شعر دوعشه البديد ما ي حمم يا وعاد به

<sup>(</sup>۲) ولو کره فدرت سه و عصد

 <sup>(</sup>٣) فلكانزه في المهوم من معروف وهد فو في بن بند عدي بشم هر
 شيء كم مع أن النور لما بين أسهيم

عبها، و من هم من العوم لم تكره الى صبعها المتحلول من الأدبال كا يقول، فلهما حبا في حقاقه الأرلية الالدية ، وبهذا وأمناله من لعصائح يتبيل لك أنه عدو لعصائل كلها كما هو عدم لأسل السياوية ، وهذا الملحد كما أنه سلك في كل حلق أشبعه وأفظمه وأحلته فهو كدائ ، مد أن يسلك في هذا الحلق أنشعه وأحله وإلى أن تستغرب هذا منه فان في أغلاله من الصفائع و حاق عني مقام الروسه والسوه ما هو اعظم من هذا ، فيه لا يعلم المهم حجال حجال المحافظة ومرسم المحافظة والمنافظة بالمنافظة المنافظة المنا

أم مان دو ال عاد الها إحمالا وحكمه فيها مثل علره الى ما سخص عيه ماليم و سرم، ومثل حكمه فيها ، وكان به أن نفعل كل ما برضي عرائره بدول مدرضه و بدول قا وال بدايا أو اعلاك أو بدقت ، فلكان من بعض أحكامه عالما أن تمنع من لنظر وأن بوضع على عسها حجابال كشفات عيره يجولان بينها وبين الانصار خيفة أن بط بي رحل أح ، وهذا بعضت عيره ماليكها وسيدها (١) والحجاب الكثرات المحاور تحدود التراعمة الموجود اليوم بقية من بقال دمك الحداث وكان أنضا من بعض أحكامه أن يضع رجلها في شير دعول حديا أو رمت طوبلا من حداثها وأن عنمها احروج مها كان العراض وأن بحرم عيها بصوء والشمس والساء وأن لا دمال لها

ر ۱ اد كان مناط المدم هو اعتمال مالكم وسيدها بر عمل عام ما كديك يعصمه فصرح الماحته هذا أن أما خدمال فابيس المعصود منه مدم إنصارها فالهما ترى معه ولا مراحه عن شيء مناح اصلا وأيضا فهو منقوض يتساء كثير من البادية فانه لا يعرف عندها الحجاب و بوجد أيضا من نعص النواحي من لا تحتجب المراء عن الرجن أصلاء ومع ذلك فالرجل منعوق عيها في كل شيء

الكلام ولا الملكية أي ملكية الأموال و المفارات (\* وأن رأى علم إلداء الرأى والتعليم وأن يقضى عليها بأ بها سدت السدد وأ بسب ال كالت السال فليس لها روح ه

وأحوات أن نمان كال هماء لأمو الني دكر هن هماك بال صاهل والحور. لاشك فيه يقصد به تشويه عممة الاسلام عبر أن في مسته عطله دوجه عن الأحلى عني صورة حسوصة حلاف بين العباء بأو الكلام عدم على أن ليائي عارض بأن لملاحية ولاسم لأن اكون ميو برأسع دا ها قرموها الملكية مطلقاً وجعلوه من حال إحسان سهائد بي ممان عالما وتمطى علقا مقدار تعبها ومفد م 📖 جوعهـا وعراماً ، فكلفوها 🐍 اح الأعمل المهم وحدم ها موضع فندر حاجه فتها ده وعلمه ه و دا و رو حهد و شر فهد و سر بها ل جديد ها أحدى شبه التي يقعل بها مـ ساء المنك للمان فبداولا شرط الحلاف من صالم ها والمساز موها وقدروها وأدوه شده المطف والراحة والهدوم والمبأساء بادم والدارات والمراج في البيت لا يقضي بكونها كالسلمة فان سند لا حص لد ال في سواس ا أكثر السلع تعرض في الأسواق واحمع وقرائل ملان الناسع الياعية أنمن من ليبيع بي مرض في كل كل ويسل كوية معاويمة به حيث الشعبة بالسلم، فأكر أبرل عن حاف عاهم لكثيره منه عم عمول الأحره يعقود معلومة الشروط . وقد سأنه ما عمل تسلمه حيد معروق ثلب به دخول المرأة فيه حتى يصح له ادء، استنه ، قد كره ٥ ، تا يبط لا عن له استه ثم أنه عاد إلى بجيته في الحداع مقال (٢٠ :

عر الى هذا تفحور سكر في هذه المسائل و صحه عدد أ بي عابي (٢) أي لمنا عملم أنه قد امرف في الكذب و تمحور فاحتاج بي الجداع . و مكدا دأ به

وقد حدد الاسلام حهداً عطي في سيل المراة لانقاذها من هسله المطام والمحده به من هد احروب المعقوت ، ففرض لهما حقوقا عظيمة ، و مع عبها آصارا وأعلالا ، وعن أعمالا جلية لاعطائها النور والحيساة الصحيحة ، ومن عب ست نفيه دو على حقوقها الواجبة المشروعة تمثل في الصوب وفي كل مكان وأمر شعد مه و تعبها ، ووجه لهما الحطاب و لاس ولي يكا مكان وأمر شعد مه وتعبها ، ووجه لهما الحطاب و لاس هرف عبها يكر والاح والاح ورفع عبه كل كراه وقبر في كل صلابها هرف عبها يكر والاح وأقارب هرف عبها يكر والاح والاح ورفعال من موساياه به ولها ، ومد عبه في وفي سعم كل في مدن عليه من المصوص قاصية الماضية في له عدن وطن مثن المدى عليهن الماهم وفي حوالد من هدا الاحساب الماهدي والقد عمل في الصور أقص وأكبر من هسم، الاحساب والقد عمل في الصور أقص وأكبر من هسم، الاحساب و أنه من المه في كنه المقدس تعليدا حقوق المرأة ووضعا ها في موضعها الطبيعية

ساك عن الكار الصلاة وترك قويه بعلى . الدر هم عن صلا بهم ساهو كم اكان محر"ه للآيه لم غس ما فاله الله . فكمالت من سندل نقوله تعلى م وهي من الماي عليهن المعروف أماوتر شاء والبرحال عليهن درجة أما فأجير لعالي أن ير حان عليهن درجه وأنت ساو بها به فردب عليه بان يعليم المرأه أوجب من بعدير الرحين و ادعب أنها مله في كل شيء وقال بعلي م وليس الدكر كالأنثي بدوأست جعب مثله في احقوق صريح فأس القبول وأس الانصاف، وقرص لله هـــــ نصف ميراث الرحل وأنب حطتها مثله بل هي أحق منه ، وفرض على روحها وأفارتها تأديبها فقال بعائي با فاهج وبفران في المصاحع واصراوهن كه وقلت به فع الأكراه ولد تعصر ، وأمر أناها وأحاهيك وعيرهم من الافارك بأنابه والاحبد على سفا اداما أرادت أنم عمل ما تحل بديبها وشرفها فعانست دلك فذكرات أنه مرفوع عبها الأكراه ومرتفضل. وقرص عليها الرواح وأب أسكر به صريحا الحميم ما عن بله ها من الحقوق الانبياية عمدت به فأفسدته وشوعيه ، وحميم ماصبح في سبينها من الاشبام احية كالمفه والصديه والاكرام والاحتدام حولت بعيره والديلة بالأمود القبيحة المكرة ، فدعوم أن محاهة وهنك عرضها وحملها كوضع أحباحة للرجال، قا هي الخصلة الحسنة الدينية التي تنفع عراءً؛ فعن علىهم ودعوث اليها ، فكل ما جمله الله من حقوق المرأة سنه وقلت ما محسه لملاحده في قو اللهم أعظم الملول و الاستسلام الكامل وقدمه على كل لمي م فلاعد من

### فصل

قال و لو ال فائلا قال ال تعليم المرأة أوحب وأفضل من بعلم لرحن من أجل ما ذكر ومن أحل ما سداه لماكان فوله باشلا وماكان قاالا على أحق ، ولو أن فائلا ال كامة لني لا تتعير بساؤها لا أمن في يبوضها وواثو جا - أو قال إن الأمه التي لا تنعلم بساؤها لا رحاء في أن بتعلم رحافه منا تعلما صحيح مجديا ، أو قال م الأمة أبي سعم بساؤها م ونقصد بلا شك النعيم بصحيح المشمر ما فلا محانة أن سعم رحاف الى لنعيم ، وأن بعد شعبا منعيا ، أو قال أن من أطهر الاسب في حطاط بسيين ورأح هم عن الأحرين وعجر هم في كل الميادين حهى المرأه ، أو قال بن الأحساء أبي سعم ساة ها بول رجافها لاعض من الأمه تني ينعيم رحاف ما من سائه ، أو قال عموا المرأة أنه ملأو أنسكم بالنقية والأمن و لا أخشه العد بعدمها شنا ما فرأل قائلا في هذه كله أو قال بعضه لما قال له أما فول في أحظات ،

( الد بدن في حج جر ) و أن ه أ دن هذه كاه لما هان له عاقله المحطأت ، عبد لا نقولها به أحطأت بال أمر ده في احصال ، لا به شده بالهد مان به أنه أنه أنه أن الله شده بالهد مان به أنه أنه أن الله الله اللهد مان به أنه أن الله الله أن يستح من أن الله به على فائمه أن ينصق في يقول المد قدر لعالم هذا أخصال مد أخصال . من أن مد بالمدالة معرضه بعض الكناف وحيم ، ولو أمك حملت أقصى م لديث في هده المدالة معرضه بعض الكناف الذين عاكموك في هذا الرأى لكان أبان الله ، فقد قا بلك كثيرون عمل الكناف الكناف و عير هم عا يضاد رأيك هذا المدن دكر به في هذا المنحث كله ، و سنوا أن تعليمها التعليم الدى تريده هو أصل المداد و شر كله ، وأمه ما من أمية

تعبت بساؤهم هده الجولات أني تدعو اليها إلا كانت عاقبتها الفشل والنقهقر. وتحن تنقل جمة واحدة للدكمو ككاما إكار تحدث بحده لا هواده فيه أل يقصهال كمت صادق قال في مقاله به "او و ما كار فاشت بعث كال الاس ومصالهم وحسرام أذحف كل مسكله ومصلة ادحرائه تربك يسب المرأة ، والنوب للدم، لأسام شاء تسلب لما أما من با مروش سقط والأمراديار سلب مرأة ويلاقن فالاستعق أناور ساميد احرامه عنوان الخصارة سيعظ بعدات مهاعة الرمامي هجوم عليك والحسالان الحراد الأحرة ، ويكن و ساكات صاء تمنت حقه وي أن سقط حرب ، ولا عيوساده كي مصر د الأدبار في حالا عدي د در به المحمد . وعم لكنات في مناكب حيد ومد نارد كارت برواسم وأحقر من أن باري هم لأده هم بن يه عاه أو ينص ١٠ مهو اما عد سند کر شعبو دور ده درا مرو مده در در در در در در در در المسلاموة درو ورمي ما ميدقيد مد لي لا وه هم عه ا سب ، خر لسن ال الله عدم مريد ، ال حدد مراح ا نا وق كرة الحياماس أنح ما عدم لأسيء حد وهو الحي عول المسعة و مسيد فيد في و دول جري . كالمسمى أن الأحد مدك والمحد الأم أن المساليا ملما تأجر بالمريد المأرك والمناع والمعلوم المعار والكعب سالع عليهم حال عللو الأك سفه الد أد وقت بالدام والشاهدان و هو هذا على اللاح

<sup>1912</sup> NO 2-4" - - - 17 191

<sup>(</sup>۲) قد سین من هذا المعدد می شدید می کنند بد مه عنی رکی مدرث بست دیبا بل لاعراص نصبه ، قانه می أعبلانه هاست اج حصح با یکنه می لاحسباد وعدارة الادیان

الامة و محاجه من والوصول ال كل شيء بتعليم المرأة فقط، وقد عرفناك عن تعليم المرأة مقط، وقد عرفناك عن تعليم المرأة ما هو . إنه برسد سالت يسادها وقديه بالخبث كله ، لانه يسلم الله فتح هذا الله المشتوم حصل الفساد العام والفوصي و للقوط المعنوى ، وهد هو عرص الدي وصعت له هذه الاعلال ولو ال هذا الملحد اقتصر في هذه المسئلة على نشر المقالات في اعدلات والحرائد ونعوها كما فعدل بعص من يرى ذلك مع أن كل من تكلم في هذه القضية عن يرى السفور لم يتجاسم أن بعث الله من الله هذا من احت واحدول والاسعاف المكر ، ولكل أن بعث الله من المن وصل الله هذا من احت واحدول والاسعاف المكر ، ولكل الكول عليه الله هذا من احت و حدول كامه في الحالت ، ولائه في الهار حلقه الاعلال الكول حديد منه و تكول كامه في الحالت ، ولائه في الهار حلقه المدى بهات أحلاقه في كل فعينة هستجاب أحلاقه الى أحسلاق في عالمة المخدور و الهدول مؤملا أن بأحد هو وأحد به نصفيهم من كل حدث وفساد عملي ، قال ما عمله هذا فيه من موحدت مكره وحدة ، ولا عين المكر معين ، قال ما عمله هذا فيه من موحدت مكره وحدة ، ولا عين المكر السيء الأن الهياسية

ثمر دك أن اكثر اصاب الاعمال سده حيس الامياب وعدم النعليم. وهدا غير مسلم، وليس فيه ما يتعلق به ، وله فرض عنى وجه الحدل وفوع بعض شيء منه فات في نوافع نوحت عم المرأه و تربية اولادها وتحث عبلي دلك كما تقدم فلا حجة له في دلك

أم ذكر أحادث تنصم أن مرأة كانت بكام الرحل في منه عبه الصلاة ولسلام وأب تحاصيم أحاد كامرأة التي عرصت بصبها علي صبى الله عليه وسير و دكر قصه اللتي شعبت عليه مصلاة والسلام اللتين سق فها موسى عليه الصلاه و السلام و دكر قوله تعالى من أب اللي دا حامل المؤمنات بنامعتك على أن لا يشركل الله شيئا أنا الله وكل هذا الدى السدل به لا حجة له فيه على أن لا يشركل الله شيئا أنا الله وكل هذا الدى السدل به لا حجة له فيه

س هو حجة فاصعه طهره، لأن تحصيص هذه المحصات وهيده الوقائع دليل على أن المرأة لا تكلم الرجال إلا ق مو صع مخصوصة للحاجة فقط، وهذا هو قولناكما تقدم شرحه ، في أن به أنها كانت كار حس في مك ابر مان نحصر اعالس كالحصرها الرحال وعسنارج معهم وتكلمهم ويكلمونها فيكل حالء وليس في هذه الله لائل المذكو فما سيد هد س تعبد ما ذكر ماه كا هو واصح، والهداكل عليه الصلاه والسلام بحمل صفوقا وحسدهن في الصلاة وم مكل ا بصلات بين الرحال في صف واحد لا في صلاه عبد ولا جمعة ولا غيرها ، ولم يكن التحصران محامع البي بس فيه ذكر الله والشراعة والمكادا كالت حميسم الوقائع أى كاب لمرأد تعتمه مع لاحدب ويطمهر فيها فالها تحي، ويسكار مقدر الحاجه المسه ، أم ال الأنه أي في المصحمة والساعي أن المر أم كانت بطر هذه الاحسملاق العالمة وتنابع عني بالمشاوهي لربة اللمرك والسرقة وأراء وفتسل الأولاد واتبال البهال بالأف و ومعصبة برسول عليه الصلاة والسلام، وهده الإيه علمه لادات الدأة وهي لا تعل مع بعاتله أن يدعو بيها بن تصادها عانة المصاده ، فان تعلم المرسيق واشتطرح ، المكر وأحسا والرقص وأعمام والقائل المستمة وبحو دلك لا إلعن مع هده الأحسلاق . بن هذه التعالم تثير اب والسرفة و إلى التوجيد واقتراف البيت و لاه، اد. ولا يحسمه م الا باحساب هده الأحلاق اعاسده والاقتصار على تعاليم الدس وما يسحق ساك من براية الأولاد وعشره الروح وأمثال منك أولهمد فالهام سنطع ألمله بقر الکه کلها لا به بهد سامه س عن فوله بعنی . به أيهما سي دا جامك المؤميات بدختك ألا وقصر عي هذا، وهنا من رقة إلحاده وحرصه على كسنم حق

فصل

قال، وعد حيث وهاب بيث الامسية الى تعاج إراء الجعائق العافرة

المموسه الى براهن ديمه تقنعها عائدها أو بحوارها وحوار الأحديه، وبدأ ما رأيت أمة بير عبار الحدر الدين أمام ما يحدّ من منكرات لعش الانساق محورة أو ما مه محمه أو محرمه فاعم أنها أمنه فاشه مريضة بعسها و عكم هنا وديسها ،

وأحوال أل تقال القد علال أن البراع مدا واسك في يتبر با موادعسه حقائل ما في مسوسه ، فأن كاب هناه احق في سافره أي الأعليم محمد عليها معروفه بالصرو وأبه حفائق سافاه فيد الأالما المثافية ولا بارع فيه أجيها من أهي بدين الأن به هم الله به شاهده الهاعمر محافظة ، والمسول مقسمون بي فريشانك أحد ياهمه م حل عليوريا أن ولا عم ك وأميد ال كات مده احديّ إليدي أباسه ومبوسه عبر طاه مع الا سأفره وعد عث علب مات أم هن على تعدي ما الرعيم وم على أعليور . فدعوات المنظ المصدي حي وهوال الم الخيارة بدال الم المنظل والكم بالان ساس لا على ما يوا على من عم سعوى في شيء كالراهد الرام حصائي المفاء لمستهد فيا ساعال هذا والدعوي لادع کی بی معالی و مصدوق عید مراجع فی افرہ المهم منه و كنيم بها د بدعوي وقيد عبه في الأمام مايث ، أو كا حاماً رج أحدل مي حي رك ما حاد به حمل ي محمد إن محمد الم وحيث شارات هذه أدعاه بالراسع أنها مراحد والداء والمبوسة لأ يو افقال على محمل ، فهم أس معمل معمد في أن الدفيا تحم العال وهم اللاكارون. ومعوم أن قوالت بس أولى الصول من قول محامت، فكون المسئلة محتاجه أن أفامه بنزاهان علمها شوات حلاف فيها . ولا بالداصدق عسه أن مكون من الحقائق الساهرة المانوسة فلا مد من إقامية لحجه عيلها. ولو لا اقامه الداهل عبلي كل ما تدعم تما لك فيه منارع لا يتبعك عبلي قولك أحد الا أن يريد أن الدس تصدقونك وسعو منافي كل ما تدعه إو أن كل

ها بقوله فهو من الحقائل لسافره والمبوسة وأن تكون المقسم في كل أمن كما تقول وتداعى والا فعلوم عبد لبس كلم أن كل منع للدعوى هي بحن لراع وحلاف لا بحور له أن يقول حصمه أن هد الله ي فليه حقائل سافره مبوسة بحد على لباس قبولها وأن صب أنزاها عليه حين وهو أن وفشن ومرض في لعفل و التفكر العمل عاما فله هنا كلام سافط لا يقوله من يدرى منا يقول و لا نفيله إلا كل محدول

ودعواك بعد هذا وأن احود شأن من شتون حناهير الخاهيد، فقال لك اد صحت درد الدعوى فاب أول "ماس دحولا دم. ف كال الحود هو الأحمد ، قول حرف سول محلقة فلا شك على همدا ألك حمدت أعظم الحواد ، فالك حمدت على قوال تعص ملاحدة الطبائعين و نعص ألفل لبيئة في أقوالهم في حين أعد وي يوك الشموس والأثار والبحوم وحدوث الأص والجبال والنبات والحيوال مع أبهم محتصون في بهك مصطر بون فيه ، فأحدث مقول بمصهم وصدقت بدحرف واعتقدته واحتججت بدمع أنك لببت من أهل المعرفة بهيقه اعبول عارفين بهاء فبخال تقبياك وحواث تقديا أعي وحودا لا حيدً به . أم الله مع شده هذا احود باع في محالفة النصوص والتماص من دلا تها يو الحدو يصرفها على هواك، وأما حصومك الدر ترميم باحود فابير باكا واحمدي فهر عاتمكوا عافاته زبير بعلى وتقدس وسيم والله مثالاً لأمره . وتسميتك فدا حوداً لا تصرهم شد فال معالى و تنعوا ما أبرل سكم من بكرولا بسعوا من دويه ولياء فيلا ما تذكرون كم وقال بعلى ما سال كالرسول فحدوه وما بها كم عنه فاسهوا كـ وقال تعـــالي ما و د قبل لهم بدنو الناما أبرن الله والي باسول أيك المنافق بي يصدون عمل صدودا عالى قوله ما فلا ورانك لا يؤمنون حتى محكموك فيما تجر البتهم تم لا بحدوا في تصلهم حرحا مما قصدت ويسمو تسليع ك والآباب في همدا كثر من أن تحصي . بن هند هو المقصود من الرسالة فاين تمسيك هنة لام

ـ ال كان هذا الحسك يسمى عبدك خواد ـ من حوادك والعبدك اللاحــــده لصالين الظالمي ومن حذا حذوع عن صل سعبها في حياه الديا وع تحـــوال أميد تحـــوال صنعنا

31

Į,

### فصن

واعتصار أنه أصافي مدائه بعاسر المرأة ، وقد عبات ما هو العدير في اصطلاحه و وهم عني المسمان في تقصرها في العلمها، بل ادعى أنهم مح موان عديه عده قدم حوال عن هذا أنه أو أما مسئلة السفور فرا به أمران: أحدهما عدم تغطية وجه المرآء عن لأحسى عدد مواجبته للحاجة بدون حبرة وهذا فيه خلاف والحبور عراسه مه ، و الل حداد الرجال الساء وأل المرآة بجب أن تكم ل تار حل في كار نم ، في الحوة معه والذهاب معه الي كل مكان و شد كنه في على سول أن لد في و أروح كالاجلى في دلك و وهذا هو آيادي در شاه و سنځي کي نصر ده ؟ الديا ، و هند څخ اما و شو ځ عال حمالته السيدن ووافراف ممه البردهان الصحيحة الواقعة من أمين بابراء الصيحالة والفرون المقصية وأقوال أثبه الاسه من الكيب المعتمدة وهي كرد وشورة لاحاجة الى نقليا كلها لانها معلومة في سب ، هو سب عص بو سبح الطرف أن بعب لم أه بدول سيس بن صنع مده اطلاه فقط وقد س الله عوال محمة معمده فيس ما حاجه أن نعش القصال الم له له الما الما كلامه من الرد علىجمه المحتصر ، و سكن حن هذا المثل شيئًا من كلام لعض اللك بالمشاهر المعاصرين في هذه لمسلم الأن حمله ما قاله والقله هو المن فعص كياب هذا العصر المان شعفوا لعبوم لغراران والمحروا لها، والكيهم لم يصلوا الى ما وصل اليه في المداوه "ما هراء الاسلام وم سافقوا همدا الماق المرذول . لهذا استحسنا أن نقابل نفوله العاصدة بنقول أصه منهما ، وقد اقتصره، على تقلن مكاسم الشهرين أحماهما عاس محمود بعد دوالدو مصطفى المنقلوطي. قال العقاد :

# الرأة

و ولهن مش الهدى علمن بالمداوف ، و ، حان علمون درجه الرحان قوالمون على المسادي فصل الله على المعلمية على المصاديد ألفقو عان أموالهم الله كل أن كلدكن عطيم الرائد علما في كدافل أن كلدكن عطيم الرائد علما في كيدهن أصب اللهن وأكن من احتصال

میران العدل الصحیح هو استو به اس حقوق امر دورا حاله به برس این العدل آن تسوی بین ( اس میستان فی حقوق به حداث الله مو حسیم معیده این المواد الیام الله مو وضع الله مو وضع الله دار موسعه او هو حظاره الاحداث

والسوم من حقوق و راح ب هو العدل بدو و صنه هسده ما آنه المعرف، و هو وصع مراه في مد سعيد من مد حد و من عدم و من الحدد المرده ، عن مدحه مد عد أن ما بارد الحروف الد السام في حمل الحقوق و حميع الواجهات لان الطبيعة لا على و حال مدمل كان و مسلما احمل أو حدد مؤها بدوا حمله و بالدحال و حدد مؤها به وأحمله و بالدحال و في حكم من الاحتلاف بين الدكر و المائي في ساع الاساس بير كل حسل المدرم و و على المدرم و و المنتفي الرجال قط في تاريخ أمد من الأمان عامد من هذا الكرم المراحمة على اختلاف البيئات والحص على الراحمة و على مدار في الدار على المدرم و ما على احتلاف البيئات والحص على المرار في عدرة و ما ثمر على العموم المدسم و الحددة و هي بدور هي المحرم الرحمة والحددة و هي بدور في الرحم على سرار في عدرة و ما ثمر على العموم المدسب والحدة و هي بدور في بدورة المدرة و ما ثمر على العموم المدسب

<sup>(</sup>۱) ص ع القلمة القرآنية ، وقد استعمل لعظ المدعه من خكه و كذ للواضع من كمانه

حهامه أقد و الأولى سما صاحه النعيس هيده القوارق العقلية بين الرجال و الساء ي جمع لأمم لا الحيل كال حطا مشتركا بين الجدين ولم يكر معروصا على مساء و حدهل دول الرحال ، ومن عم أن الرحل فرص الجهل على المرأة فقاسه وأدعت به فقد قال الله أقدر من المرأه والله أحوج لى العلم وأحرص عليه منها وليس لاستساد في القرول الأولى سن صالحا لتعيل مك الموارق لال سنداء خكود من كال يصف الرحل في احدادا بعامة في أن اصل المرأه في حياجا العامة أو حام. للمنة ، ولم يمنع الاستساد طائفة من العلم المساد والارس والواعط المناهد المساح والشاعر سنق والواعط الحكم والارس عويف

وبيس عر لم أه عن عن دال حن قالاعن له مه الشاعن قد المراف المنت الأحد لا من الراف السير ولا الله لوس برها في هذه لا عن لله الشعن صاعباً فيو قد منهسا في عنهو وفي تفصيل الشب وقول لتجميل وتركب الاتاث وكل ما يشتركان فيه من أحسال البيوت وقد برجم الأمر الى الحص نص النفسة فيحتقط الرجل فيها بتفوقه عن مرعم من استعماد المرأة سنت الحصائص من أقدم عصور التساريح ، فا وح عن المون عاده عمر عن أبه لمرأة مند عرف الناس الحماد عسلى الأموات والكن الآدات المسومة لم تعرج لب يوما قصيده من قصائد المرثاء على معام المعمد المقدراء الرحل سواء منهم الامون أو المتعمون ، وقد كان أكم الشعراء في العبود القديم من الأميان من هماث حاصة تفسية لا تتوقف على عم ولا عني الحرية ولا وع العمل أو الوطيقة في المجتمعات أو البيوت على عم ولا عني الحرية ولا وع العمل أو الوطيقة في المجتمعات أو البيوت عن عرف حاصة المكاهة وحنق بصور ليه ابه والمكات التي يلجأ اليها الناس حين عمل بيهم ومن التعمير الصرح ، ورياكان الاستنداد والصفط الاجتماعي من دو عي مشيط هذ المسلاح العمي في فرائح المستصدين والمعو مين ، الأنه من دو عي مشيط هذ المسلاح العمي في فرائح المستصدين والمعو مين ميقة من المحروب المعمول المعمول المحروب المعمول المعمول المعمول المدى يقرح مه عرب صيقة المسلاح الدى يقرح مه عرب صيقة المسلاح الدى يقرح مه عرب صيقة المسلم المحروب المعمول المعمول المعمول المحروب المعمول المعمول المعمول المعمول المعمول المعمول مه عرب صيقة المسلم المحروب المعمول المعمول المعمول المعمول مه عرب صيقة المحروب المعمول المعمول المعمول المعمول المعمول مه عرب صيقة المحروب المعمول المعمول

وحوفه، وقد كان صعص الرجال عن السام حلية أن عد بين باستحدام هدا السلاح سعومص لقوه المتعوده والانتقام للحرية المملوبة ، ولكن الأداب في مو درام بسحل أنا فكاهه واحدة أصقم الدساء عن الرحال كما فعل الرحال المعودون في الامم الحكمة أو محكومه على لمواء . و كا فعو في تصوير وبالدلم فاواحتيالها عيرجفاء عديا والرواق دلالهاب الرجال وهسساله اللك مسك فكاهد عدد عمد ويقسمها مي طائع او حيال طلم ولا جهل ولا فاقة ولا عجر عن ممل ي مدن الما في معاجه أ يتجاهل المتجاهلون هذه الفورج وهي أمت من عي ما نذته معنه والعمام م وماكان للعلم أن يوجيد شت لكن له و حرد في بوعاله و في بمكبر العقرب ، وأنما هو أمدا ي مقام عسج ل أو مقام النفساء ، وقد أقام لفرال الدارق مين الجنسين على الأسسان لم ي تمي مونقها لكا في عال من وعم وهم أساس الاستعداد الطبيعي وأساس الكاسف الاحتراءية ما الرحال قو المواق على الشياء عميما فضل به تعصيم عار بنص وعا أنفيو السرامو هيرانيا في لقرامية مستمد من القول الطابعي في استعداد الرحين ومستمد كديك من يوص الرحل بأعناه المحتمع والكالم حدد البشه فهد أقدر من لمرأه على كفاح الحدة ولوكات مثله في "هداره "مقيله والحبيدية ، لابينا الصرف عن هذا التكفاح فمراق فبرداحي والصاعة وهو التكفيل بتديير معاشب وترفير الوقت هدي المدرا لرسه الأماه وتدبير أسباب الاحة والطمأطية النسه ، وكلاعما في صروري نقصي له وطنائف لحسين ويقصي له توريع العمل في لنيشه الأسدية كلما تصام الأسال و سعت في نفسه وفي محمعه عواس المعلف و ما كات العلق و حصائص الداح، ويقصى 4 احتلاف الحقوق والواحف ددات حلاف لم عبير لاعد أعراق بن الاعتراف بيا ويوجهها الى وحبتها المعقولة ، ولا عسما أن مح مع الأسان به ع من مشكلاتمه المعقدة في سياسه الأمه وسياسه البيت وسياسه لخياد الفراديه حسي يثوب الحم

هذا القدير الصعي لدن لا محيض ده فيعمل احل عمل الرحال ويعمل الساء عمل لمساء. وتقام دولة المرآء في لمعن ودولة الرحن في معترك لحدة فانحدمه للمان شرحم فيه الصادوا حال على عمل واحد في لصابع والأسوافي ل يكول محمد صاحباً مسقيم على سواء المصاة مستجمعاً لأسباب الرصي والاسق بين بليه وسايه لأنه محتمله ببدر حيوده تسدير البرف والعطار على هذار حائل ، وحس فيه نظام المعمل و سنوس كما خس فيه نصيام الأسراه والبيب فالمرأديه رود بالعطف وحدن والافق بالطفولة وتقدرة على فهمها وافهامها والسهر على رعاسها في أطو إهسة الأولى تهجر البيت والهي تنفسها في عمار الاسد في و لدكا كان و ساسه الدونة كها است أعظر شأ و لا أحظر عاقمه من سيسه سيت لابين عدالل معديان المدام الدواخي الدايه عام الكلية والأصف ، و مدس حيل حصر أثا مه مدة حيل مقس ، و ١٠ هي في أندوء وحلالة حطر سواء والد الأفه ثاب من حد محد ثان فام عار صر الم معنى التحال في شرأة عيل بها بها لم المعه على بقسها إلا الحلال عمل الرحال وصالب محقوم أرجا ومن بإلى للساء والحال سهام في حمسع الاحب وروالاحوال وولام ك القص لكن مم أنا في ممكر المب و بشئة المنتقل فيه لا يقي عن في " حال فساسة الحاصر وحسل "لما على مشکلات انجامیه آلی تی س ای اجهد و ایکناخ ، وهی تو رحمت ای سده په لاحسب أن رهوها بالأمومة أعسسي لديا وألصق بطلعها من أرهو أوالألة الحبكم ووأشه الديوال وقدس في العماليف الأسبالة شعم را تملك في الرفات الم أَمْ كَمَا يُمَارُهُ شَعُورُ بَالْمُوفِقُ فِي رَوَاحِ وَأَوْفِقَ فِي مُأْمَا فِينَ الصَّاخِينَ ولسا الصحب وقد لوجه صدا الاعدر في تصيم المدان بين لمكور والابائ وأعصى حل مسارحط الاشين والديت هذه المسمة فبدل كل شيء عملي عبدا وأحمد وهو أن أرحس تكفن تعيشه أرأة وهي مشعوله أمر البيب و عاله الأسرة وأنه هو الذي عمم الرَّه ة وكدح في صاب لمان. هي

العدل أن عطى مه نصيب عن قدر سعيه في تحصيه ، وعني قد حاجاته التي تشتمن على حاجات النساء ومن إما فلم من تروحات والأباء - ووصف القرآل المرأة بالكند العصيم أوهو وصف لاينافض أجحال لرحال عدينا في العقل والتدبير ، لأن خلاجوا في هذا الكيد من أسلحة عطيعه "بي استمس بها الرحل الها وبعرس في نفيه حب الأجالة عواسها الوبايان حيه عوصا عن الفيارة ودليلا على مصهاي باحية من واحها أومان الساهدات المحسوسة أن المرأه تصرعي صائب والسرق رصر اها ، كالرسب عجرعي صرف التفكره من أسها دا حط بالد وهجست في صمرها ، فهي عارد الفكرة من هنا فتعاودها م 🕥 ماك وهم عام حاص مها ولا علما و علاجها ولأبران فرائم فه احتم في تقسيه ومنامه حتى فد حصها الإجار واستقيد ، فهي شار على نصب لأ يا عاجاء عن حلاص من جاجه وا لملب عي معاويته ومراجعاته ماهم سامة عن ها السعف يدي عقبها الا يرحم ولا عجه قدم كالملا مدوهي مديده م مها كالعب سه وهي معروبه والتحمد بدر الصعف العسر والمنصد بدراته الساعة في عرب كساها حين خدها الصعف والسمية مرود المنجم بالدارو من المقاير العليم أن هدد با الله قه بال أحسال لا تعلق الكالب العشه وعا فالتا لله لله الي الكالف العقده وفصائل لأخلاق ومصالب المرا المرأن أخطب في له 🔍 الكرم كا عصالا على ومد ألمو ومد كالم ما مدامه من الفرائص والأخلال الي تحمل مولي احر والصلاح ومي أميه أب همده الآية الكريمية من سورة الأحزاب السياسية بالريمية بالرامية والمؤمنات والقاسين واعتشب والصارفان والصادبان والصاران والصارات والخاشمين والخاشعات والمصدقان والمصددان والصائب إت و لحنظین فروجهم والحافظات والداكر با شكاس و بدك ب أعبد مه قم معقره واحرا عصي كروفها كالت لذأه شهد اصلاه حامعه في ساحد

والؤدي فرانصه أخج سافره عار مقلعه والبايع الني علله الملام كما الأعه الرحال لما احجاب بدي كأثر فيه معط فالله بالمرس له الا عقدار ما يحق لكل محتمع سبيرأن بتعرض حياضه لأحملاق والاعراض بالان شهوات الحسن أحط م كثر م الأصر الي عدط لحا ماعات المشربة محد من احريه في العصل الأحوال . وقد سمحت أغوا س باحده من أحربه في سدل الأملين الأموال وحراسه بدري والمواصيلات ووقاله البيالية من أحطر المركسات والسيارات في السحب أراساران عرد حصر عليه الانطلاق عبل هواه في تشور كرده و . ح به أن رمانق في أهواء سروه الحنسة بضير صاعط من هيين الحرطة و أرفاله أن لل موقه عن مناح ، وأن الحصالين صوص طرأيه لم روم ما حد على لمرأد شدًا لا بحث على عدول أن محرصه في أحمدت المحمدة والحد مدرأه أن درج براح الحاهبة لاون، وفصلت أراب الحجاب بأثاقي سواج أبور أقامون أفصارهم أفصارهم أفصارهم وتحصطن وأوحول والأرجيان بالمرايا مأصام فيها بالوالصراس خمراهن عبلي حد ين ولا من . دين لا سعو بن أو عين او آماد عوالين أو البيائهي أو أسهم هوالمهي أه أحوا مي أو عن حوالهم أو الدانوي أو هنا ملكك أسلمي أوالا عن عبير أول لا يدمن الرحاب أو الطفيل لدين لم قطم ودعي عورات عسام، ولا نصران درجين لنعير ما تحقيل من رمشهن و ہو ہوا این سے حرفا ا یا لمؤ میون انعدیکہ تفصیل کے واقعوی بایک کے امر آھ لا عول لما رابية حيياها النصيبي لعرالة النااعر بالدوهي في حل عد ذلك أن بنبي من كلما عن تجمعها بهم محالس الأسراد من لا حال أو النسام ... وما من عقل سمر بري أن الشرائم بتعطي جدوده، حسين عرض لمع المدل والعبرية عي هــــــ النحم "تصرح ، وما من عص سنيم بدوله أن حراسه نصراف لا نظیر له می محد معات الله بی انکیفی محمر سه الاصوال

والارواح ، فلا فائدة للرجل ولا للمراً و لا الأمه في حملها من هذا برداء المدى عوم مسلح له الاحصر النبو به حل تسلس عومه و به المكتوفة ، وهو في الوقت نقسة لا يستزه النفس النشرية من سدقة الدراه و استمع ادا عرصت معير حلفة لكل من مد المها بده ومن حول معرفة بي الأمرين والتمر قه من الطبع في حروف من من وكد صروة الحيطة مناهم من حسم من وكد صروة الحيطة هذا من حسم من أول معيه أو تسعفها هما الاراكام من الحياراته ي المعيم والمعلم والتحديث المن المعالمة المن المعيارات المحالمة المن المعالمة المن المعالمة المن المدالمة المناهم والمحلمة المن المدالمة المناهم والمحلمة المناهم المناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم المناهم المناهم المناهم والمناهم و

\* b

وقال الكاتب المتقارض في ممان به في مدته حجاب ا

دهب فلان لى أو الوماكر من أمره شيئا، فلك فيه نصع سمن شم عاد وما بن تمكما عرف منه شيء دهب بوجه كوجه المد اه أنه عرسها م وعاد وجه كوجه الصحرة المسام تحت لبيه الماطرة ودهب لقب في طاهر يأس بالعقو ويسترنج الى العدر وعاد نقب منقف مدحول لا يمارقه السحط على الارض و ساكنها وعلى السيام وجافها . ودهب بنفس عصه حاشعه برى

<sup>(</sup>١) النبرات من ٤٩

كل اهمال قباقياً ، وعاد النصل باهالة براعة لأثرى شك فوقهماً ولا تموا الطراق واحدة عني ما محمه و دهب صفيل تمومه حكميه ورأيا ، وعاد رأس كرأس التمثال المثقب لا يملاه الا "بو اء المتردد" ودهب توما على الارض أحب السه من دمه ووصه ، وعاد وما على وحهم أصفر في عليه منها. وكنت أرى ان هذه الصول مراجه "في يترامي بن هؤ لام لصعفاء من لقيبال العائدين من ثلك الديار أن أوط به عما هي أصباع مدرعة عمل أحسمهم إفراعاً لا تعبث أن تصبع عانها شمن المشرق حبتي تنصل وبنصر الدرانها في حوام السهام ، وأن ه كان لمدينه من عوديم مكان لوحه من الدائن الدوف عنها ال حدله مب و فرأت أن أمار منك "صابق وقلسته على علاته و واه بعهد والسابق ورحاء عده المنطى منحملا في سيس بث من حميقه ووسواسه وفساد فصد الدوع له أصواره مالا صفدلان حين مثيد، حل حاد في سالم بالهية الدار هي ومصدته للصائب فكانك آخر عيسي به الدخلب عليه فرأشه واحمر مكالمان فحمته فأوم الي بالبحاء إعلام فيأسه مداياته فقال المارلت مدالسه من هياه لم أد في عام لا أع في النبير إلى احتلاص منه ، ولا أنا والمصار أمري فيه الفت وأي مرأد براند الهال بيث إن تناملها الساس و حی و آخم با صحاه العالمة في طابق و آماني . قب الله كشير . الأساب سسى في أن أسك حدث ، قال ليس لى في الحياة الا أمل واحد وهو أن عمص على أن أفيحه فلا أرى يرقما على وجه امرأة في هذا البلد . والت ديث ما لا مسكم و لا رأى بن وسه . قال ان كثيرا من النماس يرون في الحجاب رأي و معمول في أمره ما أثمي و لا يحول من ترعه عن وحوه تساثهر وام الصرابي لرجال حديبيركم خيس بعصيم الي تعص لا العجر والصعفية والهامة أبي لا يؤال ثلم تنصل النبرقي كالأحول الأقدام عييمي أمن حديد ، ور أب أن أكون أون فيادم فيا السام تعاديا الانقدام الدي وقف سدادون

<sup>(</sup>۱) ی عدم کسه بیعد

سعاده الأمه والربقائي دهرا طويلاً ، وأن يم على يسي ما لم يم علي بد أحمام عبري من دعاة الحربه وأشناعهم . فعرضت الأمر على روحتي له كـــــــبريه وأعظمته وحن لبه أن حشها باحسيدي "كات "مطام و"ر. يا الحسام. ورعمت أنها إن برياب لرحان فانها لا تستطع أن مراز الي المساء معد ديث حياء منهن وحجلا ، ولا حجن هناك ولا حياء و لكنه لموت واحود و سال المان صرابه الله على هؤاساء النساء في هذات النساء أن بعشن في قبو - مطيبية من حدور هن وحمر هن حتى بايس أموات فينقلني من مفيره أيديا ألى مفسيارة لآخره فلا مدى أن أمد أمشي وأن أياج هند ارأس الدسي متججر علاجا بمهي أحدى حسدت إما كسره وإما شفائه أفوا دعي من حديثه ما ملاً علمي هما وحال وعد ما "مه نظام أرحما "لم أي وقلب ؛ أعالم أتك أم الصديق ما تعمل قال عمر أفوال خصيمه الي أعصدها وأباس بعسي بهما و قعه من نصبك و عنوس بناس همم حبث وقعت ... فلت هن بأن بي أن أقول لك الله عشاء به قاطو لة في ديار قوم لا حجال سارح فم و سياتهم ، وں ساکر أن نصبت حدثت بوما من الايام وأب فيهم الطمع في شيء عمل لا علك عيث من أند عن سائية فنت ما أطمع فالنبية من حرك لا يشعر م كدرون بنا وقع ي شهر من ربك الله الربيد الذي أربد أن أقول لك الى أحاف على عرضك أن يو م من "بياس ما أنه باعراض "بياس منك فال ال المرأة لشر مه تسطيه أل تعليل من أرجب، وهي من شرفهما في حصل حصال لا تمام الله عصمم في حدي ما مراب على معه وقيت له تبت عي الحدعة أي عدمكم بو شرص أبر الصعدر، و شنة أي من بواي روان ربوسكم فيتحد منها في عد اكرومد ركاكم فقيدها عسكر، فاسرف كلمه لا وحود له إلا في فواميس المعدّ ومعاجمها. في أردنا أن نقلش عنها في قوب الدس وأفتاتهم قد عدف والفس لاستنبه كالعد الراكد لا يؤال صاف رانقا حتى يسقط فيه حجر عال هو مستمع كدر أوالعهه لوال ما يوال

التقس لا جوهر من جو اهرها ، وقب تشت الألوان عسال أشعه شمس لمتفقطه فال أنكر وجود لعقه من الناس، قلت لا أبكر ها لاي أحر أ و موجوده بان سه والصعفاء و لمكادس، و لكسي أمكر وجوده، عبد الرجن القادر المحتلب والمرأة الحادث المرفنه دراحط بسهر الحجب وحلا وحهكل متها لصاحبه في أي حوام أحواه هذا بديد بريدون أن يبرر سياؤكم لو حالك أفي حوا المنعلين وقيهم من سال مرة ما ما تروح فأحاب نسام الله حمعاً بسائل ام في حوا الطنبه ، فيهم من ياه الى عن أعلى خلاله وأبر له حياه و حجلا إلى حلب مجمعيته و ما من لا ،م من صور عشاماته و حسلا له أو الفقراب من رسائل لحب والعرام المافي حوالا لرعام والعواياء وكديم المهم يدحن سبب حادما دليلا وخراج صهاكرعه أوامد فماهما الواله بفضة المرأه والقطق (17 عبديثها والفياء والفاء بالأمراه وأمراحه بالوسفوراها وحرابها وأسرها ، كأنما فد فيم نكل واحب لأمة عدكم في أنسكا فياسي لا أرب تعصوا من تمك لبعم على مه كم هديوا حركة فين أن بهدوا بسركم ، فان عجر م عن له حال فاتم عن الساء أعجر أو ب عجر أمامكا كالره فاصر فوا أبها شتير وباعوا هذا الباب موصدا العاسكم ال فتحتموه فلحتر على أنفسكم وبلا عصا وشفاه طويلا أروني حلا و حسا ميكر يستطه أن يرعم في تعلمه أنه علك هو أو بين يدي مرأه برصاه، فأصدًا ف أن أمرأه تستصع أل تملك هو العد بال يبدي و حدور أرصاد - الكر تكاعول المو ذه ما بعدول المسلكم تعجرون عبه وتطلبون عبدها مالا تعرفونه عبد أنصبكم ، فا يرتحاط ون نهما في معركة احياة محياطرة لا عمول أثر عواما من بعدها أم تحسروانها ، وما أحسكم الاحمرين. ما شكت المرأة الكرطبا ، ولا غدمت البكري أن تحلوا قيدها وتطلقوها من أسرها ، فما دخولكم بينها وبين نفسه ، وما تمحكم

<sup>(</sup>١) العطن النصويت باللبان عد النصابه صعام

بلكرو بوركم بقصصها وأحارثها البالا شكد الافصو لكرفي سناف كم ومصابقتكم لها ووفود كم في وحبها حشّ سارت وأنها حلب ، حي صاف بها وحه عصاء فإ أجد قد سبيلا للا أن سحى عسبا بتقسيا في بيتيا فوق ما سجنها أهمها فأوصدت من دونها تانها وأسنت أسدرها تهرما بكم وفرارا هرمي فصو کی فو محد کم سختو یا دیکہ آنہ شمون عسالی بات سجنہا تیکو ہم ويديون شفاءه الكالم عن عن الون لا غليكم، ولا أكون عليها بل على أنام فصاسموها في د الناسي حواها الرجب وسفد الوات فق حلاعة واستنهال والوارون خدما لأعياد يوطه الأهباب بالعبا العيس أباي جعاموه هماك القداكما وكاب عقمان سدماون لحجب دوكوم تما إليرام تقبول في حواسه كل يوم لله . ، عقم سيل ماء فطاره قطاء احيا بقايض ويكرش، أمالم كلفكم دات مه حتى حتى الدان الدول أن تحد الوكاءة حتى لا الوافية قصره واحده عشت الدأه عصر به حقيه مي دد ها هادئه مصما به ي المها راصله عن عسيت وعل عاتبوا . . ي المعادة كل سعادة في واحب أو ديه للعسها ، أو وفقة نقفها عن بدي رابر أو عقفه مقتلها عني ويدها ، أو حاسة تجلسها الى جارتها ، با دات مديا والدديد ما الا فديار والراي شرف كل الشرف في حضوعها لابيها والتمارها أم روحيار وقما عبد رصافها وكالب تفهم معني الحب وتجهل معي عرام فنحت روحواكا وحياكما بحب ولدها لأنه ولدها ، فان رأى عبر ها من علماء أن حب أساس برواح رأب هي أن الرواح أساس احب ، فقير قب هؤلاء بدل يستدول بأمريد من أهيث اليسوا دوفر منك عقلا ولا قصس رأنا ولا أقدر عني ببطر لك من البطر العسك ، فلا حق لهم ي هذا المعمل الدي برعمو له الانفسيم عدالك . فاردرت أباها وتمردت عبير روحه وأصبه ".ب الدي كان بالأمس عربيها من الاعراس الصاحكة مناحه قائمه لا بهدأ بريف ولا نحبو أوارها وقدير لها لا بدالتُ أَنِي محترين روحك بنصيتُ حتى لا عدعتُ أهبكُ عن سعادة

5

مسقاك فاحبارت سمسها أسوأ عا حتار له أهمها ، في يراد عمر سعاديها عن موم واليم ثم الشقاء الطورل بعد ديث والعدب الأام ، وقدتم لحسبا أن الحبية أساس الرواح قرراك تقب عليها في وحوه أترجال مصعده مصوبة حتى شعبها الحب عن الروح فعليت له عله ، وقدم لحدان سعادة المرأه في حياتهما أن كمون روحها عشلقها وماكا بتا بعرف لا أن لروح عبر بعشلق فاصبحت كل يوم روح حديدا يحي من لوعه حب ما أمات الروح القديم فعلا فديمنا السدقت ولا حديدا أفالت ، وقائم لحم لا بدأن تنعلني لتحسي اربية ولدك والتمنام على شئون بيتك فتعلمت كل سيء إلا د الية ولدها والقيام عسلي شئون بيها ، ويسر له بحل لا به وج من بساء الا من بحها و رصاها ويلائم دوقهما دوف وشفورها شعبه ما ي وأب أن لا بداها أن تعرف مواقع أهواتكم ومناهم أبيد ركم سحمل حكم عند عنوب ، فراحمت في س حيالكم صفحة صفحه أواترقه عيدوا أعام حنفات لمنتهرات والصاحبكات ببلاعات والأعجاب بهرا والناماعي دكاش وقط بن فتحمت واستهرت اشبله رصاكم وسان عدى كم أم مشت لكم به الوب " فيق لشفاف مرض عسها عليكم عرصاكا مرص الأمنه نفسهافي سوق لرفيق فأعرضهم عها وسوقم عها وقلم له إلا . وج "لب، عد هرات كا لكم لا عالم أن لكون نسام الامه حمعا ساقصات النا سبب فكر مساؤكم فرجعت أدر حها حائلة مكسرة وقد الم فحيم ورفع عنها محشم ، فو حيد الل بديها عير الله ليقوط فسقطت وكديث البشرات أترابه في نفوس الأمه حميد وتمشت الطول بين رحط وسأثها فتعاجر الفاعان وأصبهم الفضاء بيتها وأصبحت البيوت كالأدره الاريء بالرائي لارحلا مترهيان وسامعاسات

ذلك بكاؤكم على المرأة أيها الراحون، وهذ رناؤكم له وعظمكم عديهما ـ

رازي گذيرة حميح دير

عن حركا تعدون أن للرأة في حاجة الى العلم ، فيسديه أ وها وأحوها ، فالهديب أ هم لهد من العلم؟ والى اختيار الروح "لعدل "رجم ، فلحس الأده احسال الكرواح الديم ، والى الور ولهو احسال الكرواح عشره سائهم ، والى المور ولهو ما بعن الهي وصميع فيها برؤاله لحده فد دل في أو ياؤها بديث ولير فقها رفق منهم في عدواتها وروحاته كما يرفق لثماه راعبها حيافا عليها من الدئاس .
قال عجر ما إن تأخذ الماء والمحود والمرواح بالت فليمفض أبدينا من الأمه المنافي على الماء والمحود والمرواح بالتنافي المنافي عليه من الحراع على الملاحمة المنافية والمحود والمرواح بالله في المنافية من الحراع على الماد إلى المنافية والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية المنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية والمنافية المنافية والمنافية و

أعب ما أعجب له مى شاو كرا كر مدركى شيه الاشت واحدا هو أدى مليا مدارككم أن أميوه في شيء وهو أن كلي بر ما بالا بدت فيها ، ولكل نبات زمنا بدو فيه رأي هيه وي وربايشتون بكا بات العوم من امه فد ورعت من صرور به فاشده بها ما بيد في أده لا ير ال سوادها لاعتبر في حاحه لى معرفة حروف "بحم والا مراح ما لاور في حرا الاعتبر في حاحه لى معرفة حروف "بحم والا ما منطق ما عند موجود المه في الساعة أنى بعيرفه به قد وصل في حدود حامه "في العيد المسلم في المحمد بالمحمد في المحمد في المح

ر۱) یمی عدمه م کی صروریا کا بیناه فیا سنی

الأورادة الحراثة المتفته تسطيع في كثير من مواقعها منع الرحال أن تحفظ مفسها وكرامها ، وأرادتم من المرأة المصرية العنعلقة الساذجة أن تبرز للرجال مرورها وتحمص لتفسها احتماضها ، وكل سأب إلى من أرض عير أرضه أو في ساعة عير الدعته إلى أن مأره الأرض فلفظة وإما أن يستنبت فيها فيفسدها

انا نعترع اليكم باسم الشرف الوطن والحرمة الديسة ال بتركوا تات النقشة من مساء الامه آساب مطنت في سويس، ولا و عوض بأحلامكم وآسالكم كا أزعيتم من قبلهن ، فكل جرح من حروح الامه له دواه الاحرح شرف ، فان أسير إلا أن عملو في مصروا و منصكم قبلا را ثن تسرع الاللم من صدوركم هذه الفسيرة التي ورثيموها عن آبائكم و أحد دكم مستصموا أن مشوا في حياتكم الجديدة سعد ، مدر

قدرار الهي أن مسرق وحيى السامة له مو السحرية وقال سك حماقات ما حشا الا لمعالم، فسيصعبر عسم حتى نقصي الله مساو مب فقات له يك أمرك في نفست و أهمناك قاصح حميه ما نشاء والدن لي أن أقول لك الى الساعة استطيع أن أحدف الى سك بعد " و ما أده عدت وعمى نفسي لان الساعة الى سفر حي فيها حالب سبر من أستار بيث عن وحد امرأه من أهلات نقتدى حياء وحجلا ما م انصرفت وكان هذا قراق ما يهى وبيته

وما هي إلا أيسم قلائل حتى سمت الناس يتحدثون أن قلانا هنك الستر في سرله من نسائه ورجاله ، وأن بيته أصبح معشماً لا تران المعال حافقة مامه . قدرفت عبني جمعة لا أعلم هل هي دمعة الديرة على المرض الممذال أو الحرن على الصديق المفقود

مرت على مك الحادثه ثلاثة أعوام لا أروره ولا برورى ولا ألقاه فى طريقه إلا قبيلا فأحييه نحية العرب للعرب من حيث لا يجرى لما كال بينتا ذكر . ثم أيطيق في سبلي

ورن لعائد الى مدرلي ابنة أمن دوقد مص اشطر الأول من الليمل عاد رأيله حارجا من منسارله عثى مشية الماهن احاش ، وحالله جلماي من حبود اثرطه كاعا هو بحرسه أو نفياده، فأهمي أمره، ودبوب مه فسأنته عن شأنه فقال لا علم لي نشيء سواي إلى هديا احتدى قد ط أي الساعبة باي يدعوني الى مخفر الشرطة ولا أعلم من همد الدعود في من هده بساعة مند، وما أن بالحل لمديب ولا لم إب في استطيع إن أرحوك بالصداق بعبط المدي كان مدي و مديث أن عصح إلى المدي في و حهن عدي أحداج أي المتين ألممو مه فيها قد يعرض لي هناك من شاه ب عدت لا احب ألى من داك ومشيت معه صامةًا لا أحدثه ، لا بقر بالي شيئ أم شمر ك كأنه بروار في بعسه كلاما الدال يقصي مالي فيملعه حجل والحدة . فقاحه لحيدات وفلت له ألا ستطيع أن تذكر لهذه الدعوه سدا وعلر ال علم حدّ دوقال إلى أحوف ما حود أن مكون وما حدث الرحل الميه حالت عقد راي من أمرها الها لم تعد الى المنزل حتى الساعة ، وما كان ذلك شرب من ومن قدت ما كارب يصحبها أحد ، قال لا ، قلت ألا تعلم المكان على دهست اله ، قال لا ، ها ومم خاف عدیا ، فال لا حاف شدا سول این غیر بها مراه عبور حمصه وهن ممص الباس حاول أهلك في حد تقها فشرات عالمه دو قمال بديها واقعه دنهبي مرهما اي محفر شرطه وك وروست في محم فافدد الحبدي ال قاعة المأمور فرفقه من يديه فأشار الي حيدي مامه إشاراء م عيمها أم مسدق الفتي البه وقال له : يسوءني أن عمال بن با سندي إن رحال شرطه قد عثروا السيد في مكان من أمكسه " به - حن وامر دي حال عبر صالحه ، فأو ادوهما الى انجمر . و عن المرة ل له ث صه ، فدعو ، ث مكتم ال لحقيقه في أمرها ، فان كانت صادفه أدنا في الأصر في معمك اكراما مك وربقه على شريك . والا فهي مرأه عاهر لا تجميلة لها من عقاب الفاجرات ، وها هما ور مائ فالطرهما وكان الحاسي فساحاء بها من عاقة أحرى ، فاسقت وراءه

فادا المرأة وحته ودا لرحل حد اصدقائه وصرح صرحه رحمت ها حوالت انحمر وملات و فده و أوابه عيونا وآذانا ، ثم سقط مكانه مغشيا عدم ، فأشرت على المأمور أن برس المرأد بي ساس أبيه فقعل ، وأصفى سس صحبه ، ثم حمد لفتي في مركبة بي مدله

ثم ناکر بسید استدو طی حمد الله آخر نقصه ، و حاصله آل نفی المات کمدا و حسر تاس هدد عصبحه ای حایا به حداله

ومن خالف هند استحد فولد في حراهد المنجد ما نصده وقايد نصاح هنده الحجه بالأساوات الأي الهن أهن العيراج، وقسيلة أمالم وراد به ما فال كان الحق هو الأول فلباذا يحرم على المرأد ، وال كان الحق هو الدين فيارا ساح ليراجي اوالا حوال عن هنداء الهي

 و برحل عيهل درحة ، وهذا على في النفر في والدنية أن هذا الذي تدعو البه على وهذا باطل كذلك ، البه على وهذا باطل كذلك ، فان تعليم السجر وطر قرامعاضي مصر ، وأب معرف بأنه بنس كل عد مجوداً فيده الدعوى ساقطه فضعا ، بل عست ألى تقرر أن هذا الدي تدعو البه علم المعي الصحيح أنم نقرر أل كل عبر المع أنه دل هذا العسم الدي دعو السه وقصرح تحقيقه ، أنم نقير الله هي على أنه عليه وأنه داخل في المواد فع ، أنه بعد هد تميم الأدله على رحم تسجمه لا حس عمراء في كل شيء وإلا فنيس كل على رقم برحل ساحمه برأه مطفل ، وابنت ما عمل شدا على هذا با ادعيت الجال بعدم أن مطفل ، وابنت ما عمل شدا على هذا با ادعيت الجال بعدم واحم ساحمه برأه مطفل ، وابنت ما عمل شدا عن هذا با ادعيت الجال بعدم واحم ساحمه برأه مطفل ، وابنت ما عمل شدا عن هذا با العلم على أدى حامد ألى بدعه بي مجردة فيكنفي في منعها بأن العلم على أدى حامد ألى بدعه بي مجردة فيكنفي في منعها بأن القارق المعاوى واحم على مداء أله العام بي العارات المعاوى واحم على عدم الأله العارات المعاوى واحم على عدم الما العارات المعاوى واحم على عدم واحم العارات المعاوى واحم على عدم واحم العارات المعاوى واحم على عدم واحم واحم على عدم واحم على العارات المعاوى واحم على عدم واحم على عدم واحم على العارات المعاوى واحم على عدم واحم عدم عدم العارات المعاون واحم على عدم واحم عدم عدم العارات المعاون واحم عدم عدم العارات العدم عدم العدم العدم

# الكلام على المبحث الخامس

عنوانه في كتابه :

(كراهة الحياة الدبيا \_امتداح الحوع والفقر والمرص ـ الدعابة الواسعة للزهد المحدر \_ه رجاء الدين لمحمارية العمران )

وفد شامل الامداماعي أربعه أمو أحدها أن لمساس كامم رعبوا في كالفداخاء لديا أوا أن أمها الاسحوا لحدع والهلم والمرض و أن أمهم وسعا الديام الرها المحدر أو رابع أنهم ساوا الى بدال أمه جساء المحراة العمرال

ويده الأمور لا أمه أن حلط قبل حلى الناطل قدري المسايل بيد ، وأوهم الأحداث وأبره والاسلام أن تسلمان الدرون بها ، وأبره من أصوب الاسلام بديه به من بها السول في ، وأبهم عن هالد الحداثة مسلمرين الها وأبر من لاساب الن حربها وقد فلما عام مراد ال موضوع هلم لاعلال هو الملكانة علم الاسلام و عليه الاعلال الموضوع هذا الاسلام في المائلة المناس من الاسلام في الديالة المناس اللها المائلة الموقع المائلة المناس المائلة المناس المائلة المناس المائلة المائلة

وحی ،کار عی کل آمر می هده الامور ای دکرها تلاما شملا ، أم سکر ما اعتمده فی هده الدامون او حیث عبه مع<mark>صلا کیا وعدنا طالک سابقا :</mark>

ما لامر الاول ـ وهو دعواه أن للمدس أو حنواكر اهة الحياة الدنيات فرما أن رايداً به كر هوها و عموا الكاهمة و عصرها ولم يسعوا في طلبها ، وإما أن رايداً به كرهوها ولم إماموا الكراهنة الحال أراد لاول فكني في نكدانه الواقع و مشاهدة ، ولا أن من برهان الحس والمشاهدة ، فأن همانا العنصي أنهم رفضوها و حسوا عاكمين في المساجد والمعاند وعطاوا معايشهم

وملاهيهم ويتعيع ما قيها من لذة مباحة و عير مدحه .. فان هذه حال من كر م الديا ومقتها ولم يعمل بها . ومعمره أن هذا حـــ (ف الواقع في كل مكان ورمان من طبور الاسلام أن ما الوقاء والناد باق يعلم أن لناس النوم منها حکور علی بدایا مرمکنان تا تا ایم کاشت با او **اکثرم بقدمها علی** كل شرم من حلق و دار ، و من عجب أن هذا الملح المسيما راي الناس أشف حاجه ان عملت الماس جي فلمات حلاقيم ۾ لي کائر آدايه و احلاقه احد في أشفع منه و بدعود بيصباك، وقد كانوا شد حاجه الي حراجهم من هام او هنده بي و أدب شر فيم وقصت عني عديد، قال كر الديم وراحم أيم في عده الد. وهد أحدق خد هرعل حاوج سر واساله لي ارتكاسهم في بأيه و حسرتها ، وما صلحي هذه الدعواني إلا كمال من أي الي قوم فد أصلمي أنواع الامراص والاستمام والأوجاع في أجداءهم وعقولهم من شاء لحشع وكاره الخلط وأأول لأعديه كائده بالوعه عبيد شهوات ومطالعات لافكا وأكار مع لمناهب والمعتقب متحسف مب راهم وفيكر فيهم قال لهم م عسكم لا من أشياء قليلة هي شدة الجوع وعيسدم الآكل ومتابعة الصيام والاقتصار على صدم واحد وعدم ملك والنصافي لعبوم والأداب والفنسقة مو أمكم أكثر أبرالاكل و حسداً. في منا بوسعتم دائرة علومكم في الفلسفة ا علم باب و م تشتصر وا عملي أناح و حد و علم واحد لـكان ذلك هو شغامكم بعني أيس كم شفاء عبراد فيكد كالت عاربة هذا المفرور في هذه الأغلال. ي مقو م معكمة

و رأراد التي وهو أنهم كاهوه وم هموا بهده لكراهه ، بل عصوا عديه بالنواحد وتفاوا عديه وتسامو وبعاصعوا الارجام وعمسلوا كل ما أمكنهم من الاحتيال على اصاصه من كل وحدو يكل وسيله كاهو الواقسع، فقد خالفوا الدكراهة وصارت هذه وحرده كمدمه ، فإن القول ادام بكس به أرام على عواجوده كمامه ، والأراد أن يعسهم كرهها ويعصهم لم

يكرهها بن أحب حداجا . قد أنب دانقص فعممت الدعوي وبكرت ما لم بحظ به عب رويو فدر شوب هذا وبه لا أثر له في بأحر ا فدمن أمة أو شعب إلا و يو حد فيهم من هذا الاحتلاف شيء كان في صب المعيث، وعبرهما . وجميع الباس يعمون أن حاب الرهد وكراحة الدانا في النصاري أطهر منه في جانب اليهود منذ العصور القديمة ، ومعدم الفرق بن نفيم دؤ لام و بأحر هؤلاء من آلاف الستين لطوامه ، في كن حب اليه د المات مصدا فيم المات والسطال بي فارهم لدن والمسكمة ومكن مقصر في ديك مؤثرا في نصيام النصابي عربم ويس الخشع والحنون عني بديا طرية التقدم عند حميم العصلام، من هو طريق المدر و لمسكسه، لأن ما أب لا عدر الى المق والمعاقياه بصراعة والتدمي والمكراة حات وأكل سحت مكدت والجراهب للكلم عن مواضعه ، وهذه هي سن الأحركايا ، والنس من المكن إن الفده و د أو شعب أر أمة في هذه احتمال أو كالها الله عدر ما معها من هده الخصال سنكول تصديا من أمال و مسكنه في العام كديدة عديدة ميد وهده لاحلاق المردولة لصا أحاثه الأنال من كل وحه كما هو الواقع أم الأمر الذي وهو عموا أن سمان متناحو الخوع والممر والمرص عهده الدعوان كمانقه الى قب في البت والقجور والمكابرة، قبيس في المملين عن بعيث به أدمن مدح هذه الأمور أند أو لا عكنه أن شبت هذه الدعوى على صاعه من لمسين إلا أن عن يسحن أسلاقه من الانجاب م وأصرابهم في المنسجي ، فقد ساعي هد عند كي عند كر له وحد في بعظ أفوال لاتحاليه لصوفه شيء من ذلك أو لكن غيالية قد فلت اله على المسلم هو الذي تسع أحصاء محطاس وأعبلاط المعاطس وأعما لاستهأل من قال شيئا من ديك هو عن عبد" عويه ، فعلمت أن لمت أن الذي ادعي عثل ما قلت من المسلين و" م عند عوله و أ مد ساك كانما خالفه . وهدا لا لمكنث أن تجده أندا .. وأيضاه له توجد في كاب الصوفية من لحثًا عملي

الهديد و الاستعثام عما في أنسي أناس أكثر ما يوحد فيها من ترهيد فلا تحور بك أن تأجد منها ما فيه شهه لك وراث ما هو حجه بسك الرأيف فكسب الصوفية فيهما كشير من الشرك وتعطيل اصعاب وحربت لكماعل مواصعه وتقرم الاتحاد وغيا ناتك ومعثوم أرها أطرعن الأسلام وعلى لأمه من کلامیه فی طده لان هم قدح فی وج سی او دا ۱ مالا المهم عليه إلا أقل القليل وهو في أمو افراعه . فما أنك أمراعت عن بالذكامة وتمسكت بالدالخصية "بودية أما ما ما حدق كست مقر المعباد من الرا". وتحوها في مدح علي حصه يون لحواد و با ص ف بن أند العد بمهمة هد الملحد وأصرا منتي ثمي الله عساء عمي ماكا هاما سيب المساد والمام وتبذيره وعداوته بالكلية ، فإن هذا لا يقوله و لا مستحد من سندن ال المراد من ذلك هو الصبر عليه والاحتمال، قدم منه عام مدم من حد ولأحير والمت المصر المدارية والمرام كالمحا منها أن هو دار الهول بلد جول الصار على عبر في كالهم مكا وال في هما ما الكتب مسم " عيب في الأكساب والعاف والحسر والكرم والعادقة وإعانة الضعيف والملبوف والراء مدوان هده الأدوا لا يرجر سيدا الد المال ورفضه وترك الدساوك ه ياعان وهما عدام كاو اق هما ساه لكتاء نصبوالهي عن صاعه مان ولما الرحاء - د ما يكام و وحوق الأكتساب ويجعلونه فالسام حباره ماعي الأسبان أثدارنا أرا المعداس أبي وقاص رضي الله عنه أن مصي منه لام مراء المراثيج المناصدون والثلث والثلث كثر ، وقد امر ، لاكتباب ونهي عن إصاه، بسب ، بسا شديدا ، وكذلك كان اعتباء في يه وأهل "ما ولوكال سر الاعدر هو الاعبدام من المال بالكلية لأمرو - - أن عا فو أمو مدورة وهيا في القفار وألحور ويفسدوها بجميع أواع الافساء ولاحاجه حائدان كسب الاحكام لي فيها من كتاب السرة في كذب الاقرار أو كدب بالسرم ك

وهيد المحديان لي أشاء أواسه من الشمس فيعالط فيها ، وإلا قرص الباس عيدا إلى با أمر لا محتاج لي ال يطلب في الاستعلام عليه ، وأيس حرصهم عديد كرصهم على بدل ولا عشر معشاره ، ومع أك شبع عليهم بالدين بالعب رقو بدياء وعدوه من أمو المدان ، وشيع عليهم لتقصرهم في العراس على الديد ، وحل على مراده سالك كليه ، وهو مه جاسال بقوال شيئ فيسمه حا أدو حاف والتعاف من النصر ع به مرة واحدة بدون معالطة. م بدال شور ال أن من مندو المالما وكنف وا بالآخرة ويرفضوا الدين رفط . الامرام الأرام كليه هال بالت والألمعني لهذه الهيمة فالنب أسج موجوره ما ينعاس فهما لعاموا للأسقالو فالأهما ماحلوا له علوا و وأماع حمدي مفيد سيمد معدد في باهماهو مراده فلا بحرف والأبحال الفقيا واحياجه الحالانا فيربيس فراه واليصفي والنفن فيه جايك و و ال فالا عال به قما هما المع و "شراء والوظائف والإجارات و لدناكس و معاملات أي لا عد ولا تحصي لأن شيء هذه هي هي د له عي كا اهم الدنيا أو على عام الشائد كما به حوات على هاللله الدكاء قاوأ ل المول الهم لم عرصه اعديا وثو فال به عب باكتفيه الحرص بدي يعد بحدوده حتى بلد في و جهه ملهن هم د حوال فيه أم حار حوال عبه ، لكن له حد ال عبير الما دكر من عديه و كل مكل ما عام يك وهد المحد أن يا طامات كان لا على الربو ساعي ال المساس عا مون العلم ويرونه شركا في الربوبية ، وباره سعى بهم كرهول الدينا وتنسونها وهواء ي الالاعدة واعلى كمسينة والمشامه والمقامة عدم فالراي حد سهون في محسيها وكدب أعلم قد يتنا بي الن حاهل يو فلت له اك تكري يعلم م يراص بدات فكيف أميسة عظمه عول به سع ربع له تقول. وقد بدأ أن هذه هي طريقته في أعلاله ه دکار و د عرب ع سکت م می دالمدین م عیب بعده دفسه وكول أهماء ص الله علهم أنبوا على الأكانات وأشيراً مع تا في عليالي

الاحتياب يقفر والصبر عيه مع مان احيد في البعاء براق تمييا يدن عي محاسل هذه الشريعة لعراء وصحة نصر عبداب العال لا بنال إنا عمال ما في وسعه في طلب الدرق فقد لوقق ورعا تعترضه عوارض وموالم الأفس له لم فلا يوفق فيصيبه مصاب تؤدي به الى الحاجنة بالمق كا هو الواقع !! قال اللدنيا مصوعه على المعتر و الكدر و غات الأحوال اللهي تم واعه حسير الها تشرورها وسراؤه نصرائر فلا بدلا سأن أن باشراء من مصابها من عقر والمرص والجوع فكان من حمه لله ومحاس بر عبه لمصر د بر عب فی اصبر علی دره انجال و لاحسات عبد عه عار لاح در وین. کس المرم مأمور المحولة فلها عراد عدله شيء من ما فعلله الرخسيب حاة عثيد أبيه و من فاقته و حرجته م له منه الداس عمر حالد هو فسله ال كان ل اك محرح ، ويسمال الله على الما فلحصاله الحالم الله علما الاعتمام أحراك كالن وفكون ما جمه من طام والاحتمام المدالة أثراه استعص بها عمر فريد من المصلية و فيقت حيث المصاب فيه حمر أ و لكوال الت المصابة حداله ، كاورد ، على الما أم وحدد له الناف لا مراه و كم كان جيرا له . و ي أصابه عبر الفصح كان حيرا به و كل هي الله على الله وحمته ببارك والعمل والصفه المباده وأأله الهماراءة في أراحين أوالو أن الله سالجداله جعل هم والمصاف در وحرما كما عداد هما له إلى لاحة في المومى حرب وأسفا وأساء الصرير له ورأى له مكلف مالا يطار الوهك القب والرق الحوع و عرص الال المال مدح الحوع لم عدم عس خوع الدي هو الألا وايما مدح الصبر عليه والاحتساب عبد عه ادا وقم وقداكان هؤالاء الدين بمدحول لايذكرون فصل لحوع بريدكرون فصل الصار والاحساب وبجو دلك، ويو حديد المصاف فهو حار أيصا لا يه ما خانوا ال بالة والما فقاس وأنمت يخاطبون من هو مشهم تن يعرف كلامهم ومرامهم . الأنهم فد ذكروا تجريم الأصرار البدن والنفس للخوع أواعيره أأوى حسايك سهاراءان

ليفسك عنث حقاوروجك عليك جعاله والأحيار في هيدا كالبره أأمالها ذكره عن المرض وادجانه مع الفقر واحوع فهو عربي دسائسه الحبيثة التي أعتاده في مصالي الالمه ، و لا فيوريا بي أن المنتشقات والأطباء و ما اليهم في حميم مدمن الأسلام أكثر من أن تحصر الم وهو يعسم أن الحكومات الأسلام، سفق على ماك الأمو ال الطائلة وتحرص عملي شاك عايه الحرص م هم المدير أيف أن الكنب مشجوله بالأم الالداوي ووجوب احتمال ما صرحل حياوا من أصول الأشاء الحرمة كول هنده الثيء نصر بالبدل ، فاذا ثنت أنه مضر فيكون محرما به الاعسا . وهذا عاله البهي عن حشاب وسائل الأمراض . و ممرأحدا من المسلين مسدح المرض بالمعني الدي من والتدمياح، أعدم والأحديث عن وقوعه أي مع فعل ما جعفه أو له كا به أم و الصر والاحسان علا موت لا ما و لا م، وم يكن مان عن في فيهم وكما أما والمصارعين فقد البصر أو غيره من المصائب المديه ولم كل ديل المباق المعي والأأمر أ بالعبي، وأمثال داك كشير وطي مصاعات صاب بالأسان مايي حسره إعلون في العمر عليها والاحساب لأحرها مع كريه لأأمان عمل أوسائل الي عرب مها كا فال تعالى ولا تقوا بأساكم في النوسكة ، وأحسار الله يحب المحسلين كم وقد أوحب كثير من مهام المدون واستحله بقصير ولم يجرمه أحدمن أهل المير فكبف عالي لهم المتسحوا المرضى وأكن مقصوده هو ما ذكرناه في الأم الماني قلمه وهوكمان هم الدين يأجر بالمراص فهو فاسداء هذا مقصود ما الم و ملكن محال مل

### فصال

قال ، كا هم حيستاه الدمانات خرع والفقر والمرض الدعاية الواسعة الله مدرل

للهم من امن بي وصدفي وعر أن ما حشد به هو الحق من عشدك فأقل ما به وولده وحدث له قاءك وعن لسه الفصاء ، ومن لم نؤمن بي وم يصدقي ولم يم أن ما حشت به هو الحق من عندك فاكثر ما به وولده وأص عمره ( وعموه حديثا نبويا صحيحا ) ( وعموه حديثا نبويا صحيحا )

رول على جبريل بأحسن ما كان بأبين في صورة فقال ان السلام عقرؤك السلام يا مجسسه ويقول إلى أوحب أن لدب أن نمر دى و سكسان و تصيفي و تشددى على أو ساق حي بحبو المناق، و موسعي و سبي و نظلي لاعد أن حتى بكر هو المناق، عنى حديثها عن لاوساق و حد لاعد أن ( رعموه حدث دو المناق، عن المحد بال المحد بالمحد بال

والحواب أن قل قد صف هذا اسحت بهذه الروانات مستدلاً باعلى تصحيح دعواد من للسمين كرهو الحديث لديد والمسحوا لقصر و لحموع والمرض ، و بهذا و بعيره من حمع بصوص أعملاله من ومروحه أنت عرف أنه شديد الوسع شدم كل ما فيه شبهة لى الفدح في الدس ، وأنه بدوسل مكل ما في وسعه و كل ما في قدر به من وسعه دمين كانت حالها مرف الصعف والمكارد دالى الشعر عن الاسلام وسعه و شعمه وإصافه كل فدح ودم اليه

وهده الرو من "بي سنشهد به لا نفيده شئة المنه ، فانه إما ربي بر ماه الاستشهاد بها أن المسابعين ووها و محجوها و حمد النها ، و ما أن بر بد أنهم رووها ولم صححوها وم يعملوا نها عال أر تد لاول فقد كناب وادعى

<sup>(</sup>۱) هدا تهكم بالمسلمين ، في هو الذي زعمه صحيحا

وه

.11

1

رورا و خورا طاهرا ، وهو لم سند، على سحه هده الهاعوى إلا عجره سبق لم والدت على وحه التهكم و الاسهراء ، فكور دعوى بحرده فيقال ، بسبع والدد ، فعليه أن نقر رأن المسين رووها في كسهم المعلمات وصححه هذا أم عموا به فلا بد من هذه المقدمات الثلاث كه ، فية قصح دعوات هذه أني فدح في المسين به والمعدمات الثلاث كه ، فية فلا تمكمه أن شبتها وهو لم يذكر الا روايها على وحد الاسهر أه والسعرية م وهدا الالكي فيس كل ما دوى من حديث في كتب من الكسب بكول صححه وهو معمرف به في صراعه من حديث في كتب من والا يكول معمولا به أنصاء من فد أو حسد أحديث معمولا به مدد ، في مدد و في المدابه هدد ، في معمولا من في أحديث صحيحه في أعدابه هدد ، في مدد الموسكان هده الموادية في المدابه هدد ،

و لحد من الاول الدى دكر أبه رعم أبه محم كدن و قو . سال اكثر اهن العربي الم صعمت لا عود به حجه ، قد رود الا ان ماحه بسيد صعمت وكدلك سائر الرواب من حسم وهندا المنحد من أنه أو حسد والمنت كثيرة قب احت على الرائد و قدل في الصحابة و عبر سائل فير عبدل عنها و حد بهذه الروايات و من أعتبه صررا وأشد حطرا و رد كان ير هيا صححه وأنهم عملى ابها فليس الراده له ورده عليا سابه الوجبة المنكر من المنحر به والاستهزاء مردًا على المسلمين ، من هو رد على من هذا وهو السول المناخر به والاستهزاء مردًا على المسلمين ، من هو رد على من هذا وهو السول المناخر ومكابرة للحس و عبر المسلمين لا به ما مورون الامتبال والسمع والطاعة ، وإن اراد الثاني وهو أنهم عملوا بها وهي غيير صحيحة فهذا أيضا بهتان ظاهر ومكابرة للحس و عبروره على ما سرحاه من قس ، قال المسلمين فد حثوا على طب الراق كما قال معالى ما فاسعوا عبد بله الراق و عبدوه إلى وأدى رحن على يرى الساس كلم ساعان حداثان في طب أر اقهم ، وكابهم وأدى الله ورسوله ، وهؤ لاء المحالة وصوال عه عبهم فدكل فيهم أعيساء وهم يحدون لرسول محمة بدوق محمة المس والولد والمدال ، والمراد كاست

وهو أنهم رووها وم مدم به فلا وحمد لا رابده و سنسوا، بنها . لأن الروايات التي لم يصل بها وجودها كلدمها فليل أن سنسواده بده أم و بات على القدح في المسلس محاوله ملكرة حدم لا ججه به فيها على كان تقدر

وهذا للتجديعين للشاسخالة أمراهب بإرقاع أحالف فالمرازي الصداب بالم بدحل عن حصر وكل ما عرص عبه سصد ماي ذكر ما قال لله بعدي وعداس الفرامي حرام إله الله ي حراج لا مدا الصداب عي ري ، قبل هي سال منه اي حاد الله ، حاصه وه السمه الله وهدو ولأنه أصور عصير في هديد نسيه الفيدان بالحامة بعيدوا أنه أحراج لطا با من الرق بعاده ما در و م أراب فوال لدار فكوار عاهر المسادحي عاروف الأحيار أحرم الموميا فحال منبه أيافي بحيد بياه لا تقه مرا بالمعاجي لا بداي الأرض به أنه و الأن موجب ب ارحمهٔ و آن ه ف عدمت بلا که با ها 🕳 حمد الله ارسی 🖟 🖟 حمد حن اللاه والممار عصع وقد أن ما حام في هيم والأنه أنها أو الطبات والديه وحاصة بمديدي وم شمه لا يا أرامل أدر لرحمه فسيع مواصعها استحده . لا يه حداد كد و ل حاصين من محالطة الكفار في الدار كالأن أوائث احتصوا لدسين ليدم السله والصادوالأعاب لأليم خلاوا الطبيعة المصيه العالمه فكالوافي عينات والسروا الأن حمله السرور سدامامي معتصبات الطبيعة كما قال عليه الصلاد و سلام و الشرائس الله . فكال احتص بما ساسله فالله بي سعوه الله و إرجمه وأسوا النون و يرجمية كالوافي و ورحمه، وأوائث يدي سكه و وكان أعشهه ي عطاء عن أسور او بالحملة واعرفوا لي طبيه الصعه فعيدوها والمتعدوها كاله افي صابها وشرورها. وهذا عين العدل والقسام بالقسط . والآية نقيصي أن عومس فرأهن هيده الحياة الدنيا عافيها من زيئة وعمل وصنات والمدرجن عبر المؤمنين تمماكا **آن کئیرا من الحیوانات محصل ہے 'کثر کا محصل لا سال میں ار حہ ورعد** 

العنش الماني لا نصاو أن يكون شهوات بقياسة فقصا

ويدهي أن يعير أن الله سنحاله بريده الحباد الدب مطلقة ولم يمدحها مطلقا ، س دم من قدمها على الأحره واستحها علم كما هو رأى هذا عدل، ومدح من أحد تصويه منها ولم رمين تصديم من الأحراة . قان الله بعناي بها أن الدين لا برحول لقاءه ورصوا بالحناة الديد واصدأبوا بهاوالدين هم عن آلاب ا عاصور أو تك مأواهم الدر عاكاتو كمسول كـ وهال عالى فر ال عارون كان م قوم موسى فنعي عديه وأبياه من الكسور ما ب مفاحمة لشوء بالعصبة اون القود أدهال به قومه لا بعرج أن يبه لا عب الصحير، وأنتع فيما ألماك الله العال الأحرد ولا على تصديث من المديا وأحس كم أحسن فله ليث ولا لع المدادي الأص ال الله لا يحد المصد ل قال الما أو يله على عسلم عسمان برمو عمد في من الاستعداد والمواهب الي مكتبي من معرفة طرق المكاسب والنجارة من عماري الدالية فين بالي شيء الطالة حواليه على كلام أو الناصح، قال به د عليه، أو يرعلم أن يله قد أهيك من قليه من لفرون من هو أشد مده قوه وأكثر حما به أي فلا لقوة ولا الجمع عني عن صاحبه شناه فلا معمه عير صاعه الله معاني ما يه العروة الواثبي كما قال تعالى ومن يسير واحمه الى الله وهو محسن فقد استمساك با مرود الواتع والي المه عافيه الامواراك فيلا إلمع ثيء من القواة من كاب دول الله سيجاله والعمالي وقال عالى ، من كفر مالله من علما عاله إلا من "كره و فله مطمئ . لا عال و يكن من شرح بالكم عندر فعليه عصب من الله ولهم عبدات عطيم . دلك مهم استحلوا طواه الملهاعي الأحرة والله لا مهماي لقوم الطالمس أر أو يُمث لدين صبح الله على قبر لهم والتعليم و أنصارهم وأوايث هم حاصول . لا حرم أبهم في الأحرة هم حسرون ، وما أخلق هذا الملحد بالدخول في هذه الأنات ، فاله ارتد مسحد حياد الدلياعي الآخر و السش الله السلاملة عنه 40 5 9

## فصل

أم قال وكانت العرب في حاهيهم والاسيه غريش سطر الى حياه الديسا معن المشوق الميم ، وكا و محبول الدن حداها ، ورا كلول التراث أكلا لما ، وكا أحس القرآل عليم وكا و محبول الطيبال واستماعول كل ما استطاعوا الاستماع به منها ، وكا و يفاحرون و كا أرول بدائ وكانوا يتقنون العقر و الفاعة وكال أبوان شفاء و عور ويروسيها من النقائص و لعبوب والعجر كالمحل واحس وعقدان المرومة ومن أمناهم الساره في هذا والعبر ولا يعقره وكالو من أحل هده الروح عاليه الديوية الاستماعة عام كابهم والاسها أشراعها وسادة تهم ، وكانوا بعظمون من شأن الحداد فل المعظم ، ويا ون المهروف المهروف من أله المورة فيها والمسادة والمسادة ولا سيا مها المهروب كانت ورش قوما أحداد الومن لا كل تاح الدير فلساد شيء من القداف الماكلة قواش معناها عام الماكلة قواش الماكلة قواش معناها عام الماكلة قواش الماكلة قواش معناها عام الماكلة قواش الماكلة قواش

والحوال أن نقال اصهرت الحال هذا المحدول ان أن احتج مسلى مقصوده في مسدح حسد الدين بأعدال كفار العرب وفياس في حاهيتهم ، وهذا برهان على أنه حاهل لماهت و النظر و الفكر ، وقد بسي المسكيل قوله في سبق أن الاسالة كان في وقت الروال القرآل لا تبعد جسلما عن طوق لخيوال ، والهم ما كانوال عرفول الحقائي الدكاو الدول الطرهم ويحكون على الاعام الصهري فلا عدام في كثرة قداله والمقصة و صطراله فيه منافق مرتب ولو أن هذا لماري أصاف الي هذه الدعاوي الي ذكرة الماكات عبه العرب وقرائل في حافظ بالم على حصال الأحمى المدمومة الكان من حسل احتجاجه هذا سواء ، في فان وكانت أبضائا كان المنة و تقال المدن وكانت شدادة الاصام والمدادة عبا ، وكان الموضى و فمجية والتقليد الاعمى كل ذك فد ساد والمشري رمانها وذكر تحق هذه الحصال عاهو كثير

لكال فد أدى لحقيقة . أما افتها ه على كو به يحدول التحارة فهو حالل طهر واحتجاج ساقص ، طلب افتحم بديب من الحجة في شيء و فعاهم الأحرال كعالمة الأوال وأكل المسة ووأد سات أدر وأصير من أعملهم في التحارة عن بحد له لدي من الاحتجاج في المحدرة عن بحد له لدي من الاحتجاج المحدرة عن بحداره في حاملتهم في أفعال البيد د في متحاره في هده احتجاء أحده أمه وأحدى وأفعال والموري كف صرف هدا محدول على الاحتجاج المحدد عن المال والموري كف صرف هدا محدول على والتكليد وإحد المساب و تصوص المئة التي الا يحقي في فصل الحسي والتكليد وإحد المساب و تصوص المئة التي الا يحقي في فصل الحسي والتكليد وإحد المساب كالمراد في دائم والمدالة والمراد المحدد المحدد المحدد والمراد المحدد المحد

وها به أعلى دا كالت لمرا والا ساب و ساكا عمل أنحا ويهم حراس شد بدعى جمع البحارة و فأى شيء نفعهم ذلك ، وها كال دائا سد للقدمهم على عام هم ، فعد مكثوا ساس متطاوله على هده البحارة و مالوا ملكا وسلطانا بهسله عامية مافى ذلك أبهم نقوا على مكالهم وحرامهم الا للبحال الل للبحارة الل للبحارة الل للبحارة الل البحارة الله البحارة الله المناه الحرارة الله وقد عو أن صحام الدال قا بوهم يوم بدر وعراه كابوا أن مثهم مالا ومع بالم نقدموا عليم و فهروه ، وقد كابت الام المحاورة لم أوسع جارة وأعرف مكثير من هذه الامور المحارية و المصادية والصاحة فيكف تقصر على أخارة قو شاق هذا الاحتجاج سافط ولقد والصادية اللهم المعود بالصرورة من دي الاسلام الله عدا التقدم بدى اله المرب وفريش الدكان فسند الدين المطيم والعيام به ، وال بنجارة الاحتجار طنا في وقريش الدكان فسند الدين المطيم والعيام به ، وال بنجارة الاحتجار طنا في

دلك منه ، فإن الأمم لتي حارثهم أعظم منهم تحدة وأكثر عندة وعددا ، وقد كان الصحاء رحني الله عبير حرون نعص أحروان مع الني تتاليه في حالة ممروعه من الفقر والعور فعد عروا عروه سوك وكان أحساهم لا يساله في هماه عروه في أمه م إلا مرة واحمدة ، وقد لد، في الصحيح أنه مناسم كان يأحيد السهر والشورين لا يوفد في بيته دراء ومن ديم ما عده الصحابة من أول وفت لدوه عم غاما هرعامه ص عبده المحاره وصبق العش ، وأمهم يما الله عالمود من المرا و عكل والتقدم على عبر ع باعد به الموى وعد عليم الصادقة و ، ودهم براء النقوى الأس دات سعب عجر ١٠٠٥ الكسار له ل فاللوغم وأحدوا لل كهم كالوا أوسع بحلاه واحس أ اور شا ولو أن فالرع ص هم محدول، حمج على فصل أمفر عاجر بي المصح له من المقاسم والمركل مع مرعم عدد مركل حاج حد واصعف من حدم هد ال أنع ونحل نفول أن لواحب بدل الجهد في تحصيل الأساب بدييه والمدنوية واستعال حمله الويدان أي ياعر الاسلام والمستن ، وأن ترجد اكل مال وحال ما تحتاجه الاسة في قوام دينها وداياها أنم له أحد وسع المستلام كفاديه في كون فراس و عرب حريصان عي حمع ليجاره وحسب الأموال والاستدع بردوف عاف سقوط هذه الحجد وأنه لا يحتج بها إلا أعمى البصيرة، وقد عرف أن دلك ما غسمهم عن عارهم، وأنَّمَا قدمهم الأيَّمَاتِ والاعمال الصالحة . وعرف أعمد أن مد أن غدم في التحادة أقد ب مرمي المدح لها ، وإنها لا عبدج الاكتمات ولا لاستعبار عميال لحاهله ال لدلاق السمعية والعقبة

### فصال

بم شرع يستدل على حب الحال والموسع في الاستمناع له فقال أ ووقد كان حب حال ما تما هو مدأ حب لحياة ، ومن للمكن أن نقال على بحو أحري حي الح المالم بحراء أو صوري في الساأحي الحال وأحب احدة أو فنت أحب الحياد وأحب احمال ، وقد بقم عرب في أيام لحاهمه أأفي حمد احمل منتف جملهم كادول تصيرونه أي احمدال ويصبرون لنعني به موصوح شعره وأدبير وحيالهم المشبوب ومنطقهم الدهاقء ثم أصار في توسيع هذا المعني بال العال كنو الحيان الراسيان الاستدلال عليه . ولا حاجه أن الشاهان بسايان با لك وا حبُّ أحمال بال حثوا عليه ورعوا فه وأوجوا جه . والكن الله أن ي معرفه هذا اجي . فانه چمل الالحاد والهام الاحلاق لحدثه النبيجة هي امران وحمل حمال البديع الحقيق الدى أعسلاه عباده للماء بالدياء ودكره والداع شراميه المطهاه وها تصمه من أعدن و ماكه و يد به أنعاله كل ماك عبده أنس من عمل الل حديد حاء وقسحا فلجه الله الدام حلى بدعاه مصرفا خبيثا وجعل المشام والمساحد أساسا ما يؤا واحده فالهاء أقلم بهامي من أشاعك الموت والصلام ، الوائد معلم السلم والمساس والصدر كالراحم بالمرا وفيحا وهددهم عادية في عكس الحمال وهد فأنه السيال أمال الخاهية وأخراص عن الكان والسموة م أتمة المسلمين في حب الجمال والرام والرام. والمسيون وعه احمد عي ضرائد مستقير في حب أحال وعدد ، فهر يحبون وحمال بدي هو احميمال حقيقه كي يجمول لها ب التي هي لها ب جفيفة . فيحبون مرأعت هم للدمن فصيدوأ باحد لهرمن أسرا واليناه أباهم وأخرث والأشوجيع لمتع وبحوادات حيا لماروع لمعدال والمصورات سخص دلك عايد عي كال باسان أبع حمال ، وهوا في حصفه أسل كيان بن هوا القبع العلية كراً والع محراب من شواحس ودر أهها كذر فض وبداء المسلماهي واحر وأبوع سنكرات وأسال الك افن ادعى أن المسلين يكرمون حال

<sup>(</sup>۱) سي ملک دعو د ايم لا پيماول کاير على تعور حاو ر

مطلقاً فقد كابر وباهت، ويكي في كدرت هذه الأمر الشدهده في أحلافهر ولباسهم ومساكتهم وفرشهم وجميع أشعتهم وعدها . ومن ادعي أن كا ما والم يعقبه جمالًا فهو جمال من قواحش وعبر هما تقد صبي والمافض . ولا عكنه بحال أن نقس دعو . . لان أراء الساس وألبو قبيه عنف و سن ع حمال عبد السان لكوال حملا عبد بدائم الس الس احتال الحقيق هو ما اللاأم النصي عن أناجه لله و سويه مي لا لمج لطيات و للمج ما خاصا بايت الأن بمعالي ما قبل من حوام رايه الله أن أنه عه يعادر و عبدات مرا يا في الحل م الليل أموا في الحال بالما حاشلة له ما علمة المصمال هيالاه الأله الكريم أن جاركه و تصاب كتها به ال صوافي خاد به الأ بها حاصه قراءم العيام وتصملت أباله حدة، مستحارات لدن بس قراصات من به و أفل اب مصاعد في لأحمد ما في ما يب في ما معهم ميه فيو كعار ما مستراده أحدوها الله الحاء الانتمار لا الأصاب والأشب أنا ملیکات خطیر ملیا علی هدا فی بدها فدعد اور از حی اید ساس علی احتراوط بالأمامين مسيم لأعرب لاي لأعار ورا صاب لا و المرائي، في كان قد أن منه ششاء ل أنك سيس في ته و تحسيب به مدميه كالحيوانات التي تدخل تبد عبر ها فسد عصد هـ ١٠٠٠م مدد لاكا والشرب وغير ذلك عام الحميق دم أحد حال ماء ١٠ ماء م ما في حلم والدين أن يدعي حب حرك لا عرب له أن مشاء . . عطه • مشاح عا . معطه کلانس کو بی اور و مالا خی ساک تقره و شال عموا با هما مانها مانها للحصاني فلا سعي سكرت عن هـ ١ ١٠٠٠ سكر فالدور أنب دو كالشبيس ما هو عده في أنه وأفكل بالصاء والعاهر ي

فصان

ومن عجب أمره أنه ترك حبع ما ورد في قص عنا، وحب الربية الملاحة

واستدل عی ما دعه می فضی امن وقصی کسانه و ل حدیجة رضی الله عبوم للنی بنیج ، ایک انصل در و تحمل کل و تکست المعدوم و نقری الصف و عال عی و انساحی و انسان عی و انساحی و و رکز آن رحالا مشرک فال لای مکر مش دیگ الله می و انسان عی رواش فوله کست المعدوم آی کست الشی المعدوم ایسی لا دسطی حد سو شآل کسته لمعد مثاله و و لال کسه جناح لوسال فو م و آخر با ارغه حدوقه و آل است هی الفو قر و المهارة و بعس موشه صدوح ، و ها المراب عرف الله می الموقه و المهارة و بعس موشه حدول می الموق و المهارة و بعس موشه عبول سال فو م و آخر با المال الموسال ال

و حوال آن قدن فد عدم بالاله عن من هذه ، وآن المسلمين برون کست بدن و عدمه في موصوعاته لمشره عه من أفضل کاهن أثم كلامه هما عن هم الحدث عبر مسلمير عن دعو ه في قوطه تکسب بلعدوم أملك تاجر م هر عوق الحدث عبر مسلمير عن دحره دعوي الطلق ، فير كر ارسول عليه عصلاه والسلام بالدالد به حرافات به حداثة ديك ، وقد صابه الله عن أن يكون همه و اس جهده هو حمل الحراه و مهاره و العوق فيها ، وكذلك أنو يكون همه و اس جهده هو حمل الحراه و مهاره و العوق فيها ، وكذلك أنو كل من هو منفوق في الحرام و عداد عليه الانجزية الله أبدا ، وقد قرو هذا

 <sup>(</sup>١) أم هم على قول حدجه حتى أم في "مه قول هذا المشرك ليكون أقوى له عسم
 له عسم

ر ۲ با س ق الحديث تو للحروج ، واتفاقيه تني الحترى ، ولكنه شخط تحبط لاعمى

المخذول في أغلاله هده أن " بود أمير الدس في مداعه التجارة وأقدر هرعين تحصيبه فعلى هذا لا خرير الله أبيا ، ومعبوم أن به قد أحراهم حريا عصبها فهذا البدي ادعاد كما أنه ناص فيو لم يقم و نست مهارة في التجارة بمدوحية مطلقاً ولا مدَّمومة مطلقاً؛ بل أن كان المعلم ب الحارة العمه والنقري عبر طاعة الله وصرفها في وحوهها المشروعة فهي تماوحت وأن كان الداد الك عكس هذا كالمفاخرة، ومدو السمقة، عدقيت في محربيات فهي مدموعية. وسراط ديكب معدوه في حدث لمرزدي حرد والموق في طبيلا لكا عمر فاحداث ديدل من هذا ولا ألف له الماقة المامي كسب المعلموم أمراصافه في واحوافه الشيرواعة أو الكسب الأحداديون مهاره فالمهااف كست حاس ، و و كا ب حداجه الدادات لوصفت هذا بلكست ، مهاره أو الموق والحوادات أمان حداجه ما تنتصر على عله لكوله كلب المعدود فقط بل ذكرت هذه الاوصاف كلها هاجيء برحد يسحبها أمانح بأكب المستدوم فقص فييس في حدد ي ما سأن عدم الولا فصيه فيه ألا بقرامه مشروعه ، وإلا فكم من كاسب معاف و دارور الانساران والنص و لحوافر كمساوي للعماوم وهر مدمومون وهدا اراجار فيصر عراما سامما فقاهواه و له حصار الأحرى "راعالًا أنه و الأنه في حجه له في ها عام ما بقصد ، بن هو حجه عله ، لأن دي به برجي الي الجمع التبديد و حرص عي كسبه من كل وجه تم البحل له مطاق كما هي سحته المعر وقه فيه ال و هددا ساق مقتص احديث. لأن فيه الأعانة على و اتب الحق وصلة الرحر وهما هو الدي دعي اليه المسلمون من الحث على كسبه و عدقه في وجوهه النامعة ، وهمذا هو العدل . ثم الحيديث أيضا حجة عليه من عجه حرى لان فيه الرعيب على صيةً ا , حبر و لا يعرف احد أشد من هذا ﴿ جَلَّ بَعِدْاً عَنْ صَلَّةَ الرَّحَمِّ ، وقد قيامبر أن له و الدة مواجو دة الآن قد نوب علم ما تسفيد على للاثمان سبه وثم لعرفها تشيء من لصله لا رساله ولا تعقه والاعتراهما وأما أنواه فقد مات في

صعره. ولحدا أحرى الله عد رجل حربه بيس وراءه حرب وحدله الحدله التي ظهر بها في أغلاله

## فصل

تم أطال في مدح اكتباب المال وحب الحمال وأن و شاكات حاصه على الكب وتنمية التجارة . و هذه الحروب عن هند ، أم ذكر أن أنه ب كالهاء في السعداد عم نسب التجارة عند صبور السوة ، وأن الأماكر المحاوره لمحاده قد أثقلتها الاديان المحرفة، بهم في حالة سود ولدلك وصلوا الى ما وصابر الله ، وكان هذا كذب والحار الرهو الله ي بي تصد خيمت وهو أن العاب عا عرمه المع عبر في الاستعماد في قالمحا عروساد ما محاولهم، لم عدمو حد الدن بدن حد - محمد ما يعتب ولا أشد حرأه وحسا وأنحاء وعاد من هاه الدعوي لعدد عدمر خدلان وقدستي كالأدعي مل مد أبال كنت وفي موضه أحر أنه أحد في الشمع على الداعات. الأواس وادعي أبهدنا فرنمل كسا افعه وأبهو أكبا والس ألصا لكسا المشبيبة على المتداح الآلام والعدال والأمراض والاسقاء والحيس والمناء والحبول والحال وفدا تمدما لحوال عن هما كله وسنا أنه شعبه عنت تقصد به الله ما لمه الاسلامية أخر . وكم م عص الحد ، في فيوك الرة ساء وفيوب العاهلين أحو هم وعد أكثر من هذه الديالة الحبيلة في يسله المحمد السي معاها ركع الاسلول أوقيها من الحبول والتحليط والخبط والتشكيك في الدين ما يطول وصفه . ولا تصاب علن الده مقدمة للصراع بل هي مقدمية نلصم ع بدي صرع فيه في هذه الاعلال وال هذا هم اللالق بها ، وقله بينا أنه ال كان بدال حيم لمسين صفوا في هده الآم أي الناها فقد كساء فان المكتب لمصمه في الأداب والتوحيد والف والصافة وقصل الاكتساب آ کہ می آنے بحصر ، وال کال برید آن فی سنسین بی بلسیان می صاف فی

دلك فلقال وقليم أعلوهن صلف في الأحسد بارق المراب وتحمد الأ وعيادة القيور والصاحبان والعطان صفات إب الديدان وفي السحرا والمحوان وأ والإنقلاهي، قدن بك أعرضت عن هند كته وهو أشد صر أ فنيه بذكر شيئة من هذه لكنت ولا شبع على أهليا إراضه من صفحا علم الحال لللب هد لاء، ص و کو ل ، وقد کال او حد عدت في مال هذه الأموار أن تبين من دعا الى هــذه الامور أي أكم بــ أراس حجته أراس عب بــه أر تذكر ما يعتمد عليه ، أما بجرد مج صف و صف مسد ل م م لمذ رج سح م الدعوى فيد عا سن عي سرو سراء ك وحدة صواحك وهيد هو الراقية الذي لا ريب فيه ، وما حس ما فال الأمم أو أو فامال عقال في هؤ لأم الذين جملوا أقصى ما لديهم هم " حساسي عمار الحمه عن المان ما ما محمد المدالة مصدمه حسافان من خب مد مدت حول أس كر ما برجو عي حراب اين، وموت لافات والأمراف والحسر عن الأ was a specifical sum es a serie as quinta and وشما لا يومون اليوليو المالاه الأن معاوي وعص أمم في هرم بدي لأخل ف أحد مير - خل د مد لا كا ما فارقد محد ه ولأأت عي فات هي ولا بدت سف إلا فيه مدلا بم ولادن وعظم الد اق عواليه صداما كال عام أعما تساح أرضون السلاح والوجون عي الدير به اين

أد فار دوان سطح أر أفول ها، والدي ألذي في صدل ما أالمدأل أفول ها، والدي ألذي في صدل ما أالمدأل أفول . الما لو حدد المجلد أن المراح ملياك الو حدد الماليات المقر و المساد والما تلام الحياد و حمد الماليات المداد المجلد وفلا المجلد وفلا المداد المجلد وفلا المداد المجلد وفلا المداد المجلد وفلا المجلد

<sup>(</sup>۱) الأب سرعة ح ٢ ص ٢٥٦

اصلوا کلام حد ولو وا الحجج والاساليب في اشاء عني هذه الافة ومشتقانها بدأس مقر بدوفد دكرو أن أعمال الحبركاما دطوى تحت هذه اللفظة وآنه بدأى لفقر بدكل شيء م

واحم \_ أن نقال أو لا قويت و ولا أشت في صدق ما أ. مد أن أقول م بقاروعي لا شبا في كان داويه الواداكات لا تشكافي صدق بفيلك هم إلا بدأن مدعم ألا س ال أن ألموا الله في ذيك ، أم أر مدأن أبجعن المأس كالا صدة إلى مشدت وطهر في أن شر وال وقف لد في أند س من عربي مكا تقول الداه عدم ما اله اعدات الدرعة وسواء كنات صادفا في ادعيه من أن لا سائ في صدق عدث و كاند فالس بواحيا عبي أحياد من الباس أن الدين في الدعوا أن لا تشك في صدق ما تقول ، كف وقد حكي الله سنجيه و مألى عن للعض حلقه أنهر عملو ا أعمالا معتقدين أأنهم على ها بر د ، ك مرا على أحد "صلال ، فقال تعــــــالى ﴿ قُلُ هُلُ أَنْهُمُكُمْ الأحدر بأغمالا بدرعس سعيرفي خياه الد اوهم تحسون أير يحسون صلعا الرقال مان مع ما هلك وقا تما حق عالم الصلاله الهر تحسيدوا الشخص أو عدم دون الله ومحسون أبير مهمون ، وقال تعالى لا أفر أبيت من رابي به شواء خمية في أثم حييناً . قال الله على على الله والإستاق من بشاء ، فلا يدهي عيات عدير حدر بيا الدقال بعال، ومن دهش عن ذكر الرحمي فقص به شط با فهو به قال ، و بهر صدر بهر عن السدل و خسون أمهم موسول إلى أمال ديث من المصوص لكشرة الصريحة الدية على أنه ليس الكنفر والصلال محصوره في معافه احق ودكه عددا . الل من أعرض على طب حق و رض ما هو عبه من ارأى أو قدم آراء أسلاقه أو عبرهم واتبع هو مأم أحكر ما عام ف بالصرورة من من الاسلام في أصول الدين فهو كنافر سوامك يا داك حيلا أو عباساً با هي بنعته الحجة بلاية تكسبه فيهمه بحيث إعامها حساء فأعاص عهاوم إلمت الهراه أو فهمها وأعرص علها فلا

شك في كفره، ومن دما علم بالصرورة من دين الأمالام فيو كافر - ورلا سام لکل کے اُں مدعی فی کل حجہ آیا م تطہر یہ او آصول الدس واضحة كاشمس، فان شبح لاسلام ال يجه ال كل من ماعر عما حامله برسول فهو كافر ، سواء أعلقد كند به أو اسكبر عن لاين به أو أعرض عبه است با بيواد أو ا مال في حديد فكل مكسب ، حدد به فيو كرور، وقد کوں کے مزالا تکہ ہادا ڈیٹرمن نہ وقد آخر فی سر موضع من كتابه الصلار والعدال من ترك الدعاما أن به أو ياكان به بند حدث واحتباد في عقبات وأمور عبع دلك وحص دلك مراز العوب سكنفار والمنافقان والمهني وبالكالان استصورا من الرساية أمن ب أحساما الصداق الخالص، والساق لما مه والانتماد، وهو أمر مجمع حيه عبد المسهل كلير، قان من صدي الرسول وم ساعه و سعل ما حام له فيو كر فرا م قا**ن فرعون** مصدق برسابه موسى ولكيه أي أن علمه استكمر اكرفال تعالى حاكيا عن موسى أبه قال ما تصبيد عليك ما أبرال هؤ لأماركا إلى السموات والأرض تصائر ، وای لاصك با و غول مثنو ر . ، و نحال أن غندر موسى خبني شيء لم نثبت و قال تماني . وحجبوا بها و استقبت الفسير صبا و عود ، وكبدلك ک ا کے گر کے ہار قر ش آو کاپر عبوا صدق الرسول ﷺ وہ کو امامته ا عام لاهوائير كافان سالى الديعينية به ليح ب ديني يقولون فابه لا بكنانونك وألكن عناهي أيات لله محجدون بافهؤ لاءكم مصدفون بالرسالة و مكسير كما ي لا بهر لم يتقادو الما حدد به الا ما تحصل المساهة لم عصل الأنمال، سواء كان ديث عادًا أو عراضًا عن طف لحدي وأصور الدين البصاء ، له كسورها ، لا تربع عنها مدي إلا هالك ، وكل دي عص بطر

<sup>(</sup>۱) في كتاب المغل والمغل ص ٢٢٩ ج ١

أن م قصد العراجي من عابه الأحماد وأحرص علا بداأن ست له الحق سا و صح حد ، كرفال بعلى ، والقد سير ، القرآل أيدكر فيل من مداً ﴿ وَفَانَ نَعَالَى ﴾ الله تحتى أننه عن يشاء ويهدى اليه من يثيب ﴾ التي أناب ألى الله هداء أليه والى دكر ما لا شان و لدى بر بد فيما به ويسايك صريق الأمه، و لا نه هي الرجوع الم الله وقصده وصب يوفيعه ، وصوابي بصلال عدم لا مع استكبر وترده ب عليون والاسلاف وعو بث وقد وحد لمنطقت والرناقة كها سجد عاطريقه الحيداع وسكر طلا باردا الحثمان أأسه و ساء بحوال فيه متى مو تبوأ عسميلي ما يصدر مثيم من الأمور الكه به فال هذا المتحد كدم الما لقول تحد السه ومعارضه وفي كل مكالمة لمن محافيم و . هموير ١٠ ي ما فصلات إلا احق والاحسان، ولكن الداس لم عهمه الله عن وقد أصل بدد لأعدار السطه من تشع الله عند بي قبر الهم و تامو أهو وي فاحد مصرة مدرعية و هوال قد كوال له فعدد حسل، وما إلى ها لاء أن هذا الاعدار هو عن عدار المنافقين الأولدين الدين دك عه عليم أبهم في الدر " الأسفى من أبار ، ب كا ير من أبكيفار أيصا مند من جده و عد عد عديد و عول فايه قال لقومه إلا ما أربكم إلا ما أرى وما أهدكم إلا سفيل الشال مدوقال عالى عن الماطف به والدفير لحمر لا عسده افي الأرض فالو اي محل مصلحون ، ألا الهم هم منفسدون به لا إن وفان على أما إلل الدس عول أمهم آمتوا بما أنزل اليك وما أ إلى من فنيث بالسول أن سحاكموا الله الطاعوب وقد أمروا أن يكفروا به و يرجه السيطان أن يصليه صبلاً لا تعلماً ، وأنه قبل لهم عالواً في ما أبران الله و بي برسول أرت المنافق بصدول عنك صدودا ، فكيم إذا أصابتهم مصيبه عا قدمت أبد مر ألم حاموث عنقول بالله إلى أراديا إلا إحساء وأوقيقا ، أو يُك بدن إلى الله مرفي فيم يه فأعرض عبهم وعطهم وفي هر في أعسهم فولا الداوم أسدام إنتون بأنطاع من به أووا به مطموا

المهلم جاءوك فاستعفروا للهاء للمعفر هرا إسول وحدوا لله لواال رجيأه فلا وربك لا يؤمنون حس تحكوك في عمر بينهم ثم لا مجمدوا في أنفسهم حرجاً لم قصيب ويبدو تسميل من فيما من الماض مافي هده الآيات من العبر المطلعة ، ولم ن الصله ود له بها لكول على تصبرة من أمره ، فقلد بين الله فيها صعة لمنافقين بداء أوضع من "شمس، وابن فيها حاله لمة مان حقيا . وقال بعائي ۽ والمان تحسيدو مسجدا صرار وگفرا ويفريف ۾ المؤملين و رصاد المن حارب مه ورسوله من قبل وليحلفن إن أردًا الا أحساني والله يشهد أمهم لكاديوس ع ولو أن المسيان أطاعوا كل من ترسي وقدح في الاسلام والمسلين وادعي أنه بد لاصلاح عسد الديل وأسادت أنموضي فيه وعبث به ولعب كل من شاء من أصاف الله حمل الله حمل كال لها. ودرا فيس للصادق دلايه على صدقه والكادب كذلك جمل له علامة على كمديه في هجم عني في الأسلام و هله و صاف الله و ليهم كل ما حطر عن الله من المقدح التي لا متي و لا سر أم ارعى أنه محمود و به براد الأحسان فيلا شك أن من صيافه فهوا مصاب في دانه وعمله العلمة أن مكي على نفسه الوالمساخ عقله ، وليعلم أنه لم يعرف دين لاحلام بدن بدن به عدوده أشرعه ، في أكم بهودي أو غير يهودي لا محرد لي على هذا ونقصي عرضه من لمداه و لمکر والخب ویدعی کهده استفوی . و عن لا بشک فی ایا همیدما المنحد علم حقيقه عير أن ما صبعه في هذه الأعيلال مصاد بشريعه الأسلام وعيرها مى الأدبال مصاده لا دال عوب ولكنه اصطرال لفاق و محادعة لامور مصوره بعرفها اكثر الناس، وما ذكا باء فيو على فرص الدلا بعلم جدلاً ، والا فتحن تباهله على أنه لا يعير دلت و مواد ،مه أن . مع ب الحيالة و حافه وفساد عقل لي أن تصدفه في حياعه ومكره ، فإن هيسيدًا من أعظم الصلالة والعربة والعواقاعل سواء السراء المادعواه أندلوا حشاجسم لمؤلفات وبرعدك وحدولا بالمار جاءه باعل ماح أممة والمقام

ودم الحياد و حمال و يقال به لل أردا أن كتب أهل العلم من أهمل السنة المعمول به موجود فيها هده كشده في أن عشدها فيمث لا تحدق و حد مبه شيئه تنا ذكر به على ما ترسد بدا بن ولا كدة ولا نصف كلة ، وان أردت بلؤ لفات مؤ هات أسلافت من لا تحديه و صراعهم فالمسلون مخالفون لك ولهم في كل ما يقولونه في أصور الدين وقواعد الاسلام وفروعه ، منع أن في كسد هذا لام شيء أحرى بصار ما الدين وقواعد الاسلام وفروعه ، منع أن في كسد هذا لام شيء أحرى بصار ما الدينة في أي كسد من كسد المن أسدة في المسين على كل يقدير وبديد بعيم في أي كسد من كسد المن أساد وحدت مدح أشفاء ، وأن كليه عقر تبطه في تحب عمال أحم ، وأن كليه العمر في كل شيء لو تكليه بهذا أكلام صبى يسيل لعابه على صدره لاستكثر وبديد به من في شيال لعابه على صدره لاستكثر وبديد به منه فيهن في مناس في اثره وأدا وقف في في ساس ويأحد به منه فيهن وأدا منى فكل ألياس في اثره وأدا وقف في في ساس

#### فصال

ثم ذكر وابات برعم آنها في ما لعن و مدح الفقر و ما بدره الى شيء من الكت ، وليس فيها ما يدل عن مراء ساء ومع هدا فاعي آب مرورة ، واذا كان مدعيا تزوير ها فاحوال عم اللحوال عن اله والله الله أور دها في أول البحث ، لمكن في هده أحد بيث حرافها كيفه عنه سلام ، مهم أحلى مسكب وأسى مسكب وأسى مسكبا واحشران في مره لمك كين ، فادعي أن المد كين هم الفقر امال أسول الهائسون ، و على أن القرآن بدل على هدا ، وهد كدت وهود على المعة وعلى الشرع ، من المساكن هم من يجدون بعض كماسهم المعيشة فقص كما قرر داك العشهم ، وهما الاعلاقه له سؤس ولا يأس ، في من فقير أشجع وأشط وأدين وألمت وأعقل وأعلى من مائة عني أو كثر ، من فصر الصحامة الدين عرو الروم وهم على مث الحالة المعاودة ما أصابهم من فالله وقة ما أصابهم

من القلة ، وهن يقت الهر بالسول بالسول ، فانسجاعه والنداط والدين واطلمة العالية ليست من وحة بالدره والديد ، والمدهي مريدجة بالقبوب والأناب ، والدرهم والدينار مده واحده صعيعه من مو كساره في حياة الأسساء قواله وصحته ونشاطه ، ولا يم من صعف هده الماده أو حدة صعف حيساة الانسالي، فإن ماده الدين ودعاء الله وعادته أعصه مانه بطنوب وحبالهاب الصحيحة ، والعقر من هذا من عقر المدقع للمنت ، وأم سح رة سبب س الاسلام در استعلب على وجيها لقعب الراز فعد لكول سلسه للموات وكبالك التقادد على حديث ويديا ملعواله ممعوب ما فيها وفقيد حاكه كعاماه فالمحدف آخره ليبي بالداد من لديا للعربة وألم عس جميع ما فيهما معمون قاله فال د لديا صعو ۽ ملعول مد ديد . لا يک الله بعالي وها و لاه أو عالم أو منظم ، و منزي في هذا ما يسقما ، فان الأمور المناحة و لمشروعه اذا استعملت عي وحهه داخه في قوله عدم اسلام دوم و لاه دوام - لامول أفغر مَهُ قَلَا شَاكُ ﴿ مِنْ مِنْ مِنْ وَمِنْ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ أَحْبُهِا وَرَعَا أَنَّهِ ﴿ وَمِن المحد القادة حديث ولوكات لدر تعدل عبد به حداج موصه مداسق كافرأ منها شرية ماء ، وهو حديث تحميه منتي علم - والعبيه استعرب واستشكل كو تها بهـذا برخص عبد الله مع كوبها عاســة عبده وعبد النهود. فكف تكول لي هندا خدى رحص عبد الله نحب بكون أرخص مر حياج النموضة ، فان هذا رحص عصم حيداً لا نطبعه نصبه ولا يمكن أن يدخل عمله ، وكرمت ينحل على و لدته "شفيقة بادي رسانه وتكون الدنيا كاما من أولما إلى آخرها عند أنه أرحص من حدج موصة مع صعر حساح البعوضة وصابية وصعفة وحقارته، وبالله لاحظار حص الآحرة بل والدين وأهله في عينه مع عظم هذه الأمور وجلاسها ليكول على تصيرة ، ولهذا فاله اورد هذا الحدث في نشيع على لمستري طاأميه أنهم يحاويها كحه لها، هذا مع كون احديث لا علاقه له أمر ولا چي و بمسا فيه احدر من أنه اللا

يعترو باو يكموا بها، وأمن فله كم بالمسمون احطو اللمبيا علدكم كبديث أثمر به عدم السلام براهن على ديث بقو به ما سبي كافر ا منها شرابه ماء وهيدا برهال فاطع ادكونه سنجانه يعطي أعداءه منها عظاء موقورا مستع عبر به مومدر به بالعطام دين عبر أب السب بشيء لديه ، وفيه بسية عظ مه تمرّ من . و من فيه منع لتكتب ولا الاحتياد في العمل والتجارة . فان لاكتباب يتمهم والاستعباد عير الاكتساب براءة والمحوراء فالمؤمل عدامات وأبي الكافر عدمه ما هو عليه من المصاصي والكفر يستغرب هذا وأحرابال الدينا المنت عبد الله فايء وإيما التيء العظم هو الدارات والممل الصاح كما فال عالى أفل تقصل الله والراحمية والنائث فليقر حيوا هو حبر تد محمدون ما وكما قال بعالي . وما هذه الحراد الديا إلا لهو وأمت وأن الد الأحاد هي احوال لو كان إمامال توقيد النشد أيصاحدات معادثنان حامل أسلافي بمع عالي مأفييد فيه عن حرص لم معني المال والشرف لديه، و يا أحمد و تحجه برمدي ، وقد أو دياهما الرحل العظ ما يأمال صلى أسلاق عيم بأسرع فيما أفيه من أمرى في منه يحب الشرف والمالي وهاد البقط أبدي ورده خيلاف عطط المشبوراء وهوام بعرداني شيء من الكتب بل أو ده كمانه عني وحه المهكم ، وقع عربف بشع ، لال المرق الل هذه الرود من ذكرها و أن الرواية إلى تذكر ناهب قرق واصلح أو لأن الرواية ولأولى فيها المطالح ص وهده فيها لمصاحب وقرق صاهرا بين الحب والحرص فليس كل من أحب شك حرص عليه ، وهذا الحديث اللهي النقدة المعارض من حوامة الكلم الذي أو عصر الله وسلامه عليه ، فال هذه احديث العظيم اشتمل على أمرين عظيم وهم المحدر من الحرص على الشرف وعلى المال وشبه حرص الاسال عميها بالداس حالمين ، لأنَّ الحرص على المال وقع في الحثام والحديم والرشوه والسدال المراص واسترقة وشواده أبروارا م كما يوقع في المان والحصوع ودناءه المفس وسقوط المروءه ، أن ربحنا أيواصل

اني حكم ، ولا ثبت أن هما عبد بدان ، فهو كالدئب عمري ، لأب معاع الأسال سرسلا مع مدا العاص كالدفاع الذئب الصارى لهذه الغتم په عديرو ستنج بها لا سال حسائلا له ج ، فوي کاعبان بديل او أمسا حرص علمين أنشرف فهوا والعراق الذان والنفث المدماء والفوضي والبكلير والأعجاب وعمصا خان والمدكم والأحدان وكالك الأعمال أربوحها خراص عني الدان ۾ گائره مند ئے اس آخاص على هند وهندا ۔ وهدان أحتقال هما ما دكر ما سنج معل ما في ما ماعون الكذب أكالوب مدح و لا و في خرص على الناتي الحرص على المالي، وهذا حرم حاص على حد شهرات كاأراح ف الكلام هو جماع الانقياد نسروب ومي أحمع حب شوه به مناع شهاب تمت الخماره وحلت موج بر روض کان "بود من أشد " دان عاما سِماس الحُلِقان برو**قد کان** لها لمنجد حط لاكر من التاسيم . التاوعدوه لأدبان ومن تطف الله أنه لم بقدره على شيء رود عكمه من أسي وطعة والله مناده حمر نصير ، ولا شك أن الحرص الشديد على حب الشرف عا ، إ دى ص الكمر كرامي حيات أربه وعده كريل عبه لملام ولا ترجموا بعدي كفيارا بضرب بعضكم رقاب بعض، ولا شب ن هذا الحرص كالذئب الضاري الدي يقيمه الغتم عان هذه الاحلاق مدد بدار عطم من فيدر الدنب للعمر ، فدلتي نته مک طب شار می و حید و کند به می و حید ، س رعب فی دان وأمرا ما ورعانوي عن حاص والحشام الدي تعسد التقس وتدهب المعتوية الديدية الازوجية لأعدد، مع أمكني من وأحن عليه إذا أراد أن عارض في مان ماه الأمار أن حكم في صحة حداث أو صعفه وأثم يدين ما شبها عديد من شعال أنا أن عناعاته ما أدهى ، وهو لا يعمل شيك مي ال الماء ومالك عاع حاب عاقاله ورلا فحراء مطالبه بليان وحله الأسان كافيا في باء وهو مسيد وما جاد لأحادات فقط ، وسوام

كست صحيحه أو صعيفه عما يهمه بصره رأنه من عبر بط أن هنك حرمة الاحديث ومع سنة من فالها ، فهو كث في أعلاله كل ما حطر على باله مما و فتى هواد و لأ سان ، لأن عرصه الدن عصده لا سنم في رأيه الا بدلك ، وقد فقد احوف والدان و لحده فيريس لدنه مانع من تصحق و نقحة بحجره ، لأن هذه الموابع قد راك وحن عها الاستها والعجه وعدم الدن

واعد أن حمع ما يسدد عن الاحديث الصحيحة هو من حسن المقادة هدا ، فكنو تنظ بنه في كل حدث ورده على وحد لاسفار بين سحيه أو صعفه و سان معاد وأن المسين طوا به ، ورلا فاتراده والاحتجاج به تموع ومصروب به وحيه لا م تهاؤه اسبها الاصائل عنه و بسل من التحقيق والعرف من لا ما من سوء جو به وقد أعرض عن لاحيادات كمايره مصحيحة في مدح الكلب و لاستعاد وتحل ، الطابه و لدؤان عدير حاجية و عليات ته لا درانه فيه

ادا عرف هد و عرال الأحد من الصحفة في جرده وكا بك ما مقله عن كتب الصوفة و عوام الا على به فيه سيء الله بدار و عي المسيس فان حكم الحدث الصعف عندهم معروف وهو عدم الاحتجاج به وأما كست الصوفية أو الانجادية فقد أجمعوه على عدم العمل بها ومن حسر الطن بهر فاله نقول الايجور ولا حد بصهر ها وكان عدم العمل بها منفقا عيبه و وبعدا بتدفع جمع ما ماه على هده از وايات و لنقول الصوفية ، على أن ما مقيه قس حدا باسمه الى ما اعتراق و ورد ، فان أكثر كلامه حسراع أوهام الاحتجامة في براعب بعد أن برمي بها مساسين ليراق حميمة ها يجدر عها ثم يشرع في براعب بعد أن برمي بها مساسين ليراق منها ، ومعوم أن هذا الرحل المسكن انجدول المسكن

### فصل

ثم أحد على ليووي أنه أشد ثلاثه أبيات في أم ياكن ما ناص أصالحين في الرهد ، والتقدة وحط عيه وشبع عام "تسليم من أحب لا يا في القاعم ولا وحد لا عقده و شده كر با مع كو با سر دب مدح بشده و خوع . وأن خيركه منص تحت كلبه عقر فقد ذكر في نفس الكداب المذكري بالبا ق فصل الأكسال، وساق فيه أحاساق باكا فصل الاستعداء كالديث، في اله عاص من د كولايك الأجام و معنى كمراهم إلا عام هذا الرحل أن وهدهو الحادي بدروس بالمعلية وحوه والعالم أ الدما أراء عميد من المهام عن مرحاه في سني الألب عاهدا المحدول و راي س أبيات الووي م من أسامه في الحياه في مطالع هذا الكتاب للعرف الفرق دولو أندو ال مادوات أناب كاير الاعباد تدوأه هوايي عالف الصفات والمرعب في الله كالوعية ما من المحم الوامية في والأستهاء. بالله المالعيم له في وأعوال علما على الأعمر والعصامة المصرة الإسلام وأهمه والكنمة لا يرم دائ لام لا يرق عسام الأخلاق دخلا في غدم ولا يأحل أمدكر أن المناب وسع كتابا في هذا الغرض في ذم الديا فقال ، وقد وحد، كان كامية فيدو سما لحدة الأغر ص ، فوجدنا الن ي لديا وهو أحساحات باعم م زام كديا سمية من عبر أن يشمر أنه أحطأ أو أنه مكل أن بعد محمدته - في دم بدر ووحال كان كاشرة سم كتاب الرهد " وهد كالمعدم لأوالدي لأطاب فيه ،

عقال لاحمد على دع بن إلى ماياد لامام أحمد و مودى

<sup>(</sup>۱) ای بعد تحطه عند کارعباد بلا حدم کا الله تعد محطئاً مل و مرتداً عملها ومانه ای هده

<sup>(+)</sup> سير لي كدي ورهد الاسم حد الدي طبع جديد

و مررم في محصيه في دم الداء فا بها دا أداب المداد هي ألف العدالله وکشت کامحہ می عمل ہو جہ دوہ ہے۔ ان انداز مادی اللہ ممان ماہیا وهؤلامه يفولوا في نمهما أعصه تنابرا والنصوص على له والأحارث الذوية قال نه مدلى. وملات كر حدد ما وقال تعالى لا ما الحياة الديا الاعب وهو والدار الاحرد حر بدل تمول ألا تعقبون كم وقال تصالى فر بن يؤثرون حدة المدرو ماح ما حاس أمارهال تعالى فر ذلك بأمهم استحوا احدد لدياع الأحرد، به لا يدر عدي دود ردي دي. وم وطرة لديارلا ماع العروا دوفاء عالى الماهد الحاد الدادية وال الأغرة هي دار القرار . او أمان بن ما بال ي ما عصر بدا فيه مم الحياة الدنيا وتقديم على الآخر ، كسب هد ، بحد له ، نصر داخ د الله كال عندكاركيث وهداء بديار الداحد وجام كدا عد فيه من لاعراز الديناه يك فيه الصام بال له يه وهو فد فينتم هذه الأعلال في هم الدين والدعوم إن الما لا ما ما ما ما ما عمد إلى ماك أقو ال الملاحدة والزناءه ، فأن ما مما لاعال ما من نم الدين والاحسرة فكون هم من أحد من نامه حد د . لا ابن أفي اللدنيا من الحادير. ما يدهر أم الواراكان هدفيا المحدقول معترضاً على إلى الدنيا وعيره كالإمام المسيد حير صيف كان عد بشوه وحوا سول ما عام لله الساوي أجدأصاء لافاد فللهاد صلي الأبراه أكه عجاب تمراحات افهواسوله وديته ، فأن من فعل هذا فلا بد أن عمل كل ما عبد مصاءه الاسلام وأهله والعجب أيدجعني سيلا عدة وعسي بنجر نحد ومن الاستدار مالدية وجمعل حساف لواول فيمدوه عدي وهو الدل أدللي أن لأيمان الله وحدد كان كله على عشر العام الناهام عدار المكرة عبياء لهان وشدة بولام سملاً حدد و صرا بد ، وهذا ما جد قد أنا ص س جميع ما لأنَّة المسلمين من

العصائل العديدة والمواقف أحمد في نصر الاسلام والجهاد في ذات أنله ولم يعارف هر محلة حراب من فصله الم الحد ماله ما وحدهم من سرو و حطام عفية لا يسم منه إلا الأساء في حد في الشب الطويل المريض عليم وير منهر المقادح اسله . ثم مه ما د متباسحد واحدا ولا زندها ولا أكر عليهم قولا واحدا مع كئاه ما بشره به من "مندح في لديات والاستراء والدوكر پر . اين خمدهم على ديك و عصمهم و اعتمد أفو هم و تساس پا كلما يديه وجعلها حججا مجتم بها في القدح في دان مسجن أم انه أعجب جمدا لكلمه نسبها أن عروال لم صروها والعن لما شكا لما يأ بأ ووها والعن الما كالشالم والما الكلمة أن صحب عن خروا العناص و بياد الما للدم عدم و فال فواد "مي متلائه لعب الله من حمر م كي ال بد س كر شد عرب أو عام ما سان ما ال أصبحت فلا تنتظر بساء و - أما ساء لا ، به أنساح , و حد مل صحاب لمقمت ومن حياتك لموامده حداثات حدامي فول غروال العمل ص وأحسن أثر وأعصير فائده وقد عص من حمل على حد . إع مدا وحمد لاعراض ما حد من عليا، وأنه وحد أم وحد مر منکوس، ن هند خدات بدل عالي الحام و به داويو عالم سير في أهمل الأمم الأفعة في بديا والأحال الأنه عنيا أن الأنسان حال عاليه أن الأنسان حال عاليه أن الأنسان حال عاليه أن الأنسان حاليا عاليه أن الأنسان حاليه أن الأنسان حاليا عاليه أن الأنسان حاليا عاليه أن الأنسان حاليا عاليه أن الأنسان حاليا يتقي الله الموالة الله الله في الناب المعالم والله في المعارد أو المال والمسكنة وعدم الاحذ بالحيطة والحذر ممسممه في ممه و مدر دموه أن مدانت بكون غير عالم من حدا من بياس وعدم أو و ف ب عرب مه ويستعد لد في و منعه لد يقير جاله و لنن من لد فه شي هو حسه ، و هند أكبان نفوله ووحد من صحتك سقمك ووصا بالداحن على عم الله ووليد والعبدي أعجر ويكس وكالسامية ومراح الشيوات ومكون الا \_ ن قويا شمط حاما مه الوار هما الا هما مولة تي عام على عمر و ابن الماص أن صمت عنه وهي توله ۽ سمل سب کا تک ته غر ائس ۽

های هدا هوی سافط می ایدی پری آنه یعدش اندا لا یعمل الآخره بل یرفهها ولا عمل اسیا تحلا کنرا پی بسخم فی دراجه و الکی و تراخی فی اعمل لا به یسومی نفسه به عمل می وقت آخر لا به پری الرمان محسد آمامه ، فی یملکه آل نقصی آمه می شاه ، فیلستمتع بشهواته فینغمس فی الملاهی و حسلاعه و قص شهوانه ، و هکدا ساهی به لایام لا به پری آنه سعنش آم ها رحمی عراکی به و هداکی آگار لممسی فی شهوات المسابل شد و در وجو و حمل عراکی به و هداکی آگار لممسی فی شهوات آنفسیم عمو بروفر و حمل هم ما ناک بدل لا یک ولی فی الاحرة و الموت و ما عدمی ایدی بستمدول الاحره و ما حدم و ما حدالی ما مدین الدی بستمدول الاحره و دارد ولی می صحابیم استمیم و می حدالی ما مدین الدی بستمدول الاحره و دارد ولی می صحابیم استمیم و می حدالی ما مدین الدی بستمدول الاحره و دارد ولی می صحابیم استمیم و می حدالی ما مدین الدی بستمدول الاحره و دارد ولی می صحابیم استمیم و می حدالی ما مدین المدی بستمدول الاحره و دارد ولی می صحابیم استمیم و می حدالی ما مدین المدی بستمدول الاحره والده و دارد ولی می صحابیم استمیم و می حدالی ما مدین المدی بستمدول الاحره و دامه و دارد ولی می صحابیم استمالی و اکار احمالا و آمیم آل و آباسه مقدید می مدین می مدین المدین می مدین و المدین المدین می مدین المدین مدین می مدین المدین می مدین می مدی

#### فصال

أم أصارى شديع من السبار الهو مدحر على و خوع والأمراض و واحد عدد من من من من شهو به و هواه ، فأحد بطعى في اهواه و عدر الأوهام و حديث الأحلام أم فال وو قد تعدر العمال هدد الأماض الحيوية عبد هؤلام اعلى الأحلام أم فال وو قد تعدر الإعراض والأمراض كل مدهب من غرى السحت والعام ، وأعال من هار الإحراض والعدم في الاسلام وأهمه ، اكل هذا فد نقدم حوال عده و أنه خور ورور و بهت لارس فيه وأن المرض المقصود مده أن الاسلام فد فدن فارفشوه ، وقد تقدم ما عداه وأن المرض المقصود مده أن الاسلام فد فدن فارفشوه ، وقد تقدم ما عداه عده من عراع أنه قال مواد من الاسلام فد فدن فارفشوه ، وقد تقدم ما عداه عده من عراع أنه قال مواد من مديد بالمن سبع أحطاء المحطش وأعملاط عدال والاحود و والكل و في من أن المساء مسمول في علي والمن في كنت الكثر والاحود و والكان وقي ال بحد كاما والاحود و وقي ال بحد كاما و الاحود و وقي الراحد كاما و الله و وقي الراحد كاما و المناه و وقي الراحد كاما و الاحود و وقي الراحد كاما و وقي الراحد كاما و وقي الراحد و و و الكان وقي الراحد كاما و المناه و وقي الراحد كاما و قي الراحد و و و الكان وقي الراحد كاما و قي الراحد و و و الكان وقي الراحد كاما و قي الراحد كاما و قي الراحد و و و الكان وقي الراحد كاما و قي الراحد و و و الكان و و قي الراحد كاما و قي الراحد كاما و قي الراحد و و و الكان و و من المنات و مع و و و قي ما المنات المكان و وقي الراحد كاما و و قي الراحد و و و الكان و و قي الراحد و و و الكان و قي الراحد و و و الكان و و قي الراحد و و و المناه و حدد المناه المناه و حدد المناه و حدد كاما و المناه و

تيس فيه الديني عن الأصرار بالمفنى أو محمو من لحق على الطهيرة والنظافة م موهدنا كيتاب رافض لسمى و خركة ) محبد مستفن مطاوع كله في الحث على العمل ، وأمثاله أكثر من أن يحصر

تم ذكر عمهم أنهم لم يقفوا عبد مدح الفقر والفاقة مل محسباوروا ولك وقاموه عدحون الأمراص والاسقام ، وأطال من هذا ، ثم ذكر عن كتاب ﴿ الاحيام) لما إلى أنه نقل فيه قال : جاءت امرأه الى الرسول فقالب يا رسول الله أن على فتاة حمية أحمد أن أهم بالكازوجة ، فقال قلمها . أم قالت يرسول الله الأأبالم تمرض. فقال عليه لسلام - من لا حاجة لي بهاء تم ساق روايات من هذا الجنس ، و يكل أن السيوطي صنف كشابا في هميندا الموصوع والعجب أنه كثيرا ما بنقس لرواب ثم نقدح فيها ثم يشنع عالى المسبين بوحودها في كشهم مع عبه بأنهم لا مصوابها ، ومع عليه بأنهم لا بمتقدون أن أهمها معصرمون من الخطأ . ومع عسم مأمه قد يو حد في همده الكسب من الشرك وبي الصعات وعد ها أسعاف أصعاف ما يوجد فيها عما دكره . و كم منا الملحد سريع الانطلاق الى نقل كل ما يجد فيه رائحة من القدح في الدين، و لا فهو يعلم حقيقه أنفر أن مثل كتب العراقي وأس عرفي وعيرهم لا متمدعيني كل ما فيوا ، س علم أن فيها بدعا تباقي الدس ، وقد كان من لو حب علمه لو كان برسالحق بتعادها من هذه التاحية ، وهو إمم أيصاً أن كتاب لاحياء هذا فد قدح فينه كثير من المهاء وبكي ما حشاه فينه من الإحاديث الموصوعة والصعيفة من دون أن يمه عليها ، وقد جرى أحراقه ى المرب برأى حم عظم من عماء المسمين مكيم يندم هذا اللحد أعلاطه وبحد واسوامه يرمي مها الاسلام مع أن فيه من الشاء عسين النظافة وتحتب الإمراض و لاسقام وحدالا كسب شيئا كثيرا ، ولو أن هذا المحدوجة هذا الشبيع الذي شبع به على العالى لي حس السكي والنه والراب حجر الهيشمي وأمادهم من المتعصبين له المعاس فيه كان أولى به، أما توجيه الشنيع

بما عبه هو وأمثاله على المسبب مع الكارهم له فلا يعمله الاحيث السريرة مطموس النصيرة ، والله سلحاله قد بين لنا في كنه العزير وحوب تجنب المصار وسؤاله العافية فقال بعالى فر ولا طقوا بأيديكم الى لتهلكة وأحسنوا أن الله بحب اعسنين ، وقد أمر عباده أن يقولو، غرت آت في الديبا حسنه وفي الآخره حسنة وفيا عبدات النار ، وقد قال عينية واللهم الله سأبك العقو والعافية في الديبا والآخرة ، وأمر بدائ وقال عليه السلام ، استنوا الله العافية ، وأمر بشيء من مبادى الطف ، وأباح لنمر بص والمسافر والمرضع العظر رفقا فوأمر بشيء من مبادى الطف ، وأباح لنمر بص والمسافر والمرضع العظر رفقا بها وقال وقول المدوية والمرضع العظر رفقا المدارية وقال والمرضع العظر رفقا العالم والمرضع المسبب عبها مالا يعد ولا محصي من الارجاف والمنحا به ، ودهب كثير الى وجوب النداوي ، في هسدا الارجاف والصباح والحون والنحام المكم في الدعامة بأن المسبب بمدحون الاسقام والأمراض والحوع واشقاء . قبحه الله ما أحر أن وأمقره

# فصل

وكداك دعواه أن المسبن بحر مون أو يكر هون سنا، والعمر ان وأبهم ينسون الى الدس أنه حاء سنك ، كدب وبهت طاهر بهد الاشلاق ، وقد حاول أن يؤبد هده الدعوى الكادمة المر دولة بأن بقل بعض روايات فيهسا السهى عن الساء ، مع أنه اعترف بالماء تصبع ، فلا بدرى أهده المدحد بشبع على المسبن بروايها أو بالعمل به ، فان كلامه متهافت متناقص ، وأدى حل من العامة فصلا عن عبيره بعم أن المسبن لا يحر مون الساء ولا يكر هو به وهده كنب الفقه وعيرها من حيم لمداهب عنو ، قدكر لب، وحدكم لحوال وهده كنب الفقه وعيرها من حيم لمداهب عنو ، قدكر لب، وحدكم لحوال وأحكام بنع البيوت والدكاكن وعيرها ، فالحس والمشاهدة بالحواس كل دلك وأحكام بنع البيوت والدكاكن وعيرها ، فالحس والمشاهدة بالحواس كل دلك يكرفه مع وقه

ولنس يصع في الادمان شيء ادا احتاج الهمار أن دليسال وأى فور أعظم من الادعاء على المسلم بكر هون العمراب

ويحار بو ته ، و هو يرى المسلمين كلهم من أهل القرى حالين في البناء يدخلونه ومحرجون مه ويصنون فيه في كل وفت وحين، ومن للم له الفحور الي هذا الحد فقد بلغ أنعاية في الحبت والمكابرة وسوء الاعتقاد . ثم ب هذا المنجد لم بكتف بهذه الدعاوي الحبشة بن عادي به البلاء والسقاء وسوء لقصاء إلى أن أصاف الي المسين أبهم بمبدحون لقداره والوساحية ونقل بعص روابات عبولة لا نكاد نعرف و نيست عن مام معروف مستدل يا على هذا الروس، وصرت صفحا على حميع ما قاله ونقله علماء المه في كشهم من وحوب الطهارة والتطافه وتحريم منشرة الأقدار والاوساح، وأدن كمتب من كنب المنسان موجود هذا فيه ، فأغرض عن هذا كله و نتبع مافي كنب الاتحادية من الصوفية ونحوهم، فكأن عليه عهدا وثيقا ليله و أن الملاحدة أن لا عدا واليه أو حصلة في راحيل من مجوع من بنسب فقيم للاسلام فيما شيء من النقد والممارلا ذكر ها وأصافها الي للسيان، وقد بنا أن العرض من وضع هذه الاعلال هو تشويه سممة الاسلام، وهيهات وماكيد كافرين إلا في صلان. وقد ألحأت الصرورة هذا المحدول إلى أن أحب بأنه توجيد في تذكره الانطاكي شيء من هذا، وادعى أنه كثيره ما يوضي بأكل القبل و حشرات، وهذا عابة ما قمار عليه هذا الرائع ، ونسي أن في شكره الاعدكي صرح بشرك الأكر ومحاطبة اللحوم ودعامها، وهو يعلم أن المسليل يكلف ول من فعل هند جع ألب الابط كي هذا نصبه ذكر في بذكر به هذه الحت على استعان النظافة والحساب الاوساح أكثر عادكر عنه ، مع ن هذا لقن كدب بهذ الاطلاق - ثم أطال في مع الفعر والمرض واحيل على عاديه في بكر ر المميارات والاسواب في المعنى الواحد ، وقد سبق كلام عن هذا مر از قلا حاجة إلى اعدته وذكر أن اخمال بحب أن يحب ، وقد تقدم أكلام عن هند أيضا . ثم الله

ودكر أن احمال بحب أن يحب ، وقد تقدم لكلام عن هذا أيضا . ثم الله ذهب فى تفسير الحال الى عليم ما دكره أهل العلم حيث تكلم عسلى جديث ال الله حميل يحب حمال فقال ، من الاحاديث الطلبة احمية فى هذا الدب أن رجلا سأن اللي الكريد فان أن أحدنا يحت أن يكون ثونه أحمل من ثوب أحيه و مله أخمل من من أحيه هل في هذا ناس أو كبر ، فقال عده السلام ، ان الله حميل بحب الحال ، كلمه تقوم عن مصاها الحصارة الإنسانية كلها ، مل التاريخ أحمع بل الوجود كله ... ان حميع ما كتبه علماء الاحتماع والفلسفة وغبيرهم في تجمل احياه و عميل الممل وتحميل كل ما يساوله الانسان لا ملع مسع هما الحداث في الفود وفي لحث والتحريص ، لمسادًا حلق الله الشمال والقمر والنحوم وسائر المحمد بات لشمسية ما بري منها العن المحردة ومالا بري منها ألا لآلات المقيقة المفرية ومالا برى منها المه (١) ، لماذا حلق الله هده كالها حمية العة احمل ، ولمادا خلق الله الليل الجس والمها احميل والأنوال حمية والأصوات احبه والمناظر الجيلة والانسان اعبن واحوان احمل وكل همدا الوحر داعيس. حلقه كالك لابه عنداحال. ولماذا يحد احمال. بحمه لابه تعالى خميل وأخبل بحب أن تكون كل شيء حملاً . أم اطأل من هذه الثرثوة الى تستحى الدفن من حكايبها ، وقد حمل الوجودكله جميلاً ثم جمل الجمال بحبه الله من أحل أنه حمل ، ثم ركب على هذا بأن احمل حب إن يكون كل شيء حميلاً ، فعني هما فنسس في الوجود شيء فاسح ، وقد قال تعالى ﴿ وَأَتَبْعِمُاهُمْ في هذه لدن العنه و نوم القدمة هم من المفتوحي أما فأحر عن هاز لام الملاحدة المعاسى لرسويه أنه أ"مهم في الدينا لعبة وأبهم في الآخرة من المقبوحين، ومعنوم أنهم من هذا الوحود ومن حلق الله، والكن لما كانوا ملاحدة كانوا مقموحين نسف ما عملوه من القبائح المصاده لمصادر أحمال التي هي الاعمال الصالحة وكل ما ذكره عن هذا الحداث بيور مرك ليس عده أثارة من علم وهو اكار في دات لله وصفاله للا دس لل حراً ه عير الله ، وليس في الحديث ما يشبر الى هذا الذي أدياه من الحديث بدل عبير خلافه فأنه عال عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱) الدى لا يرى السنة من الذي أخبرك به

والسلام وأن الله حميل بيجب احمال، ولم يقن بيجب الوجو د لابه حميل في حص احمال بالمحبة وحده ، ومعنوم أن "لكمر والتفاق والالحاد ليس من الجمال في شيء ، بن هو القبح بعينه ، وكل فبع في لدبين فانه منه فالله لا يحده لابه قبيع قال الله تعالى - و لله لا يحب كل حوَّان كمور ". وقال عالى - والكن كره الله السعائهم ، وقال تعالى - ال تكفروا فان الله عني عكم ولا - صي إساده الكفر ، وقال تعالى ، ديك جم البعوا ما أتحط الله وكرهوا إصمامه كر ومعلوم أن هذا بنني أسحط الله هو الكفر بأ واعه اردن بعال. والله لا يحي الصالين أيا فاد كان سنجانه بحد احل فيداء أيا بالحداد أبياه من الاعمال الصالحة ويكره ما يعد راك من لمراحل وأوع كم ما هكون أولي لياس دحولا في هذا حداث فرأهن الدين صحية وأن للاحدة ليس لهر حظ منه ، وقد فهر الصحق أن مه لا بحد الوجود نه ، و لا أو فهر دات لم سبأل . لانه لا فرق إلى بين أن تكون بعله حسبه أو عام حسبه وك اك ثوبه لابه كله محبوب فانه كاه من لوجود وأدى دفي هيدر أن يه سجيه جمل هذا الوجود من صدر من من جمسال وقبح ونور وطلبة وكفي وايمان ، فالأيمال كله وحمله فروعه ومتعلقاته وشعبه جميل ، فألله سبحانه يحيه ويحداهه ولكم عمع أصالة وفروعه ومعمله فندفه لكرهه ويكره أهله كا أحر ماك كا غدم فاراكان سحابه عب مؤمن و ماه ويكر م الكافر وكـفره فكيف يدعى أن الوحود كله حمين ثمر ما السحوم والمنسس والديار فأي علاقه هيدا بد وأن اشموس مبهاشيم ي وميء لا بري وأملن هذا الهدان، في أن له أن نه يحد هذه الأشد، كاب وأن كا إصا حلقه فهو بحله فال همدا تموح شرعا وعفمان فكال عاقي أواحد دامل دوالت وأفوال وافعال فين حديه ، ومع ديث فيو بحد صاحب ويكر د صاحبا أم اله لعصم شقائه فسر حمل مذكور في أحديث باحمال بددي فسافص لأن كلامه فيها نقدم شامل أجمع فعال دو علم أن حمار مذكور هنا هو الددن ، ودلك

لأنه ذكر في حواب السؤال عن حمال البعل والثوب . فالله للحب حمال الثرام وحال البيت وحمال طمس وحمال الطاهر والناطن وحمل الصناعة والرراعة وحيال الحساة وحرب كل شيء ، هكدا قال . وهو برهب عملي شدة حرأة عقام در بولية والسوه فهذا الاطلاق الذي ذكره عبير صحيح ولا مقبول ولا معقول ، فإن الله سنحابه لا بحب معاهر هذه الإشناء المادية أعنى صور هما و دامها ، و مس في الحديث دلاله على هذا ، في ادعى أن الله تعالى بحب مطاهر هده الأشياء فقد احمة أعلى مقام الربوبية وهو كفر صريح. وكيف بحب مسحانه مطاهر الصناعات عاطيها من مكاس وأدوات وساعات وسكاكين وإبر وحال وأفقال وأدهان وريوب وعبير دبك ، وكيف تعب مطهر حمسال الراعة على احتلاف أمواعها وأشكالها ، وكديث الشب ، بن هذا الرحل عم مناله م يدكر حدر كل شيء، وفي اصحيح و أن رسول الله منالة قال · أن الله لا سطر الى صوكم ولا ان أمواكم . وحكن يتطر الى قو يكم وأعمال كم ، وهدا الحديث نص صريح مصد عنظوقه أبه سنجابه لا عب مصاهر هـــده الصور الدديه كلبها ولا يتصر اليها ، وهو شامل حميع الاموال من الصناعمة والراعه والمأكل والمنس وعير دنك ، كما أنه شاميل حمع الصور مر الأدمين ، والملحد بي تقرير م على ما فهمه نفهمه المكوس والحديث المقدم بأن دلك مفهوم الحديث ، وهذا الخيب الصحيح أعاد بالمنطوق بي ما فهمه مظلقا . ودلانة المبطوق مقدمة عسى دلاله المعهوم بالاتماق - فالدي أفاده حديث وأن الله حيس بحب أحمال ماليس هو ما فهمه الخصم ، بل أفاد أبه سبحانه بحب المحلق بهذا الحلق الذي هو أحال، لا يحب نصل لثيء المتجمل مه أي المادة التي يتحمل مها كما فهمه ارائع ، فامه قرر أن المراد ماخال احسال المادّي، وليس كدلك ، بن احمال هنا هو احمال الفعلي أحبي ، في الصحابي

سأله عن استعبال هذه الأمور وتحته لحدا الاستعبال، فاحانه بدلك الجواب، فعل على أن لمراد بالمحموب هو بفس الحلق، ودلك كالصدقة فاب تطبق على المان الدي ينصدق به و تطبق على نصل فعل المصدق، فالله سيحابه بحب نصل هدا الفعل لدي نشمي به وجهم . لا نفس لمن المنصدق به . وهو سيحاله بحب السير وهو نفس المعن لا الآله التي نستر بها . ويحب اخمال الدي هو نفس اسحمل وايس هو الاشباء المادية الي بتحمل بها . قانه لو أحدها عاص فلسها فهي بحالتها لا محبوبة ولا مكروهه لديها كالقدم وباحملة عمدت . ي الله لا يبطر الى صوركم وأموائمكم ولكن يبطر الى فلونهم وأعمالهم، صريح في الدلاية على ما ذكر ما . فان حمال لدي هو المحمل من الأعمال لتي عطر الله اليها محميت بيات القنوب، وعدا الحديث دن تمنطوقه أن العدي ينظر الله ليه الأعمال وما ينعلق بالقلوب لا الي الصور المنادية ، ثم من أين له أنه حب الراعة والصاعه وحمل كل شيء وليس في الجديث ذكر لهدا . فهن هذا إلا من محاورة الحدود، وقد سنق قوله، وكل هذا الوجود احمل، فعلى هذا فكل هذه تحلوهات يحبها لله من حيوان والبان وحياد والبلية استدلاله على دلك بالحديث، فجمع بن الكدب على الله تعالى والكدب عملي رسوله عليه الصلاة والسلام بهند الهدمان النارد . والرسول ﷺ لم يقل للصحاق الدي مأله عن علمه للبعن الحمل والثوب الحمل أن لله بحمد الشعمان أو التياب الحسنه أو يحب هذه الاشياء الحسنة . س قال و ال لله جميل يحب احمال ه لابه عليه الصلاة والسلام فهم أن مقصو د الصحافي التحمل طلسها كما هو طاهر كلامه في سنر له ، والحال ابدسي نوعان . حال لناطن بالعمل الصالح والتقوي ، وحيل الطاهر بالنظافة والماس المناح حمين الماي يستره ، فاختال السيطي هو المقصود والطاهر بيع له ، فالله سيحاله يحب من الانسان أن لتحمل نظاهر ه و ناطئه ، ولهذا ورد في الحديث ، الطهور شطر الايمان ، لابه حمال اطاهر ، كما ورد في الحديث الآخر فصل من قال ، أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محداً

رسول الله . اللهم اجملي مرالتوالين واحملي من عبادك المنظيرين ، في آخر الوصوء ليحتمع للاسان حرل الطاهر «لطهارة وجيل اسص «لشهادة والدعاء المتصمل للتوحيد، فكون الاصان يتجمل باللماس والخاق الحمل أمام التاس ولا سيا في الجـــــامع من الأمور لمحتوية ولا شك أن جال الطهر كالسمت الحسن بدل عبني حال الناطن عالماً . وهو وسنه أبيه . وأدا أعتاد الانسان التحمل بأحدهما أعناد الآخر ، فتحمل الطباهر لا بدأن يكون له علاقة تتحمل الناطق ، ولا بدأل يكول بسهما مناسبة وإلاكال . .. فلا بد أن بقصم صاحمه ، وليس كل حمل في لعه قوم وعرفهم يكون حميلا في الشرع ولاكل حميل عند طائمه يكول حميلا عدكل الس بن احمال الممدوح بجب أن يكون له ضاط عهم به ، وهو ما شرعه الله و رسوله وما كان متعلقاً بدلك ، ولكن يحب أن عهم أن جميع الخرمات وشعب البكمور كلها قبائح ليست من الجمال المدسوح في نهره وان سماها أهلها حرلا بان اداك يفضي الى أن كل الاشياء جمية ندوحه وهو حسلاف "شرع و المقبل والصرو دولاً قال به . في ادياد على هذا الجديث من الوديال والترار والها عة قهم من مهارله التي اعتادها في الحسداء والنهرجه والتمويه على أحواء وصعماء البصائر

ادا عرفت هذا عرفت سفر ط فلامه كله في توسيع العرزات في احمال وأمه تهود لا حاصل له ، ولم يمكر أحد من المسلمل حب احمال ، فيما ادعاء كلام لا على له المنه ولا تنبعي لمشله سكلم في احمال و فلدحول في موضوعه ، هامه معموح ناطبا و ظاهرا فدحونه في ميسال الحمال والمكام فيه من أكبر الاعلاط أتى وقع فيها فانه دخل فيها هو أحيى عنه ، ولهدا كان كلامه فيه متهافنا مساقصا مسكسا لا به دخل في شيء لا نعرفه و لا عهمه كشأن كال داحل فيها لا يعرفه ولا نفهمه . فنحب محاهدته و ده عه و حيولة بينه و بين هذه المافكار الحبيئة الحميلة لكبلا يو شها نقد رنه و فنحه بما يعلقه عليها من هده الافكار الحبيئة

## فصل

تم رجع واطال في دم العقر و لوساحية و سؤس وأكثر من الاستدلال على حب اخيل والطاقة ، وكل هد لا عن له ولا وحيه بلاط به فيه ، لا ي المبلج م يكروا حد الخيل و حدد الأولد ح وحب العلم والعمل، وتقدم الكلام عن من هذا مرازا ، ثم أنه بعد أن فرح من هذه التخاجه فيها علمه عو حب الحيل من كويه بعلى يحب العيل الما ل كا يقول - حد عصيف في تحلیل حو ته پایج و به و عادیه به ، څمم ال احراد علی اعه و سوله فقه ہ واپشہد لدھانہ ( بعنی النبی عدم سلام ، فی جب حرال مدھب کیال آنہ کال دائما يحصن لطبعه وبحو عبها وبعمل عي حلائها وعبي لحبوة با الد إنبي أراه الان عله البلام متبلا من عدعه نصف الدن أو مد، فيلا أو قبه قليلا منا أن عقد لكرى على الأحمال، وها هو بالحرح من حجر له ير فق وهوان حشية أن يو قط هنه ، دها هو - مسرع لي احروج من بد به تاركا وراده للدي والبوب مهم أنقت والدره بأأنا هواد شاخص باهبراء الباقد الى السيء نصافيه و في مد النظر على صفحتم من عوام فيست لأاله المعت الهيدوه والاشر و ان "من و في عنب منه وعصاي لطيلام الرائم ، ان السيم اخصف عصف عرعلى وحهبه الشرق بالأمل والجيل فيلامسه ملامسة خصفه فنجمل فلله السرور والأعناق لأميل لوصام الدق الصحراء الله يتاجي السكول والمسلام والعباير والسروان له تحاصا ما حوله سمله فواق لحروف و لا عاظ (۱۰ - با لعة تموات عندها الا عاط و خاوف ، الله يرى كل شيء جميلا لانه هو جيس له يدرك من حيال داك يقدر حيال نفسه

<sup>(</sup>۱) من الذي أخبرك أنه بناجي المكول و تقلام و المديم أن آخره (۲) من الذي عليك الياها حتى درستها والومتم أثم الرحمان عام ، هال مثل هذه لا يعرف الا بالوحي ، قبل أوجى اليك يذلك

ومراحه . انه لا يرى هناك قنيجا لان نفسه ليس فيها قبيح والمرء أنمنا أيري الاشياء بنفسه وطبعه . فكن حميلاً تر الوجود حميسيلاً . أنه يرى في البكواك فوقه الاشراق والارتفاع والنطام والدوام فتمتى نفسه البكيرة بهذه المعلى وردهب تصوره لها الى أن رساله بحب أن تشرق اشراقها وترتفع ارتفاعهما وتدوم دوامها وتنتظم انتظامها . أنه يعمره من هممنا الاشراق والأرتفاع والانتظام والدوام ما يرفع عن نعسه الحدود والقيود والمواتع . أنه يقفل من هذا المشهد الرائع معتقداً أنه لاشيء يستطيع أن يقف في طريق الحيل الدي تروّد به ما شهد ورأي والدي قعل به عن أن يتم وعن أن يأحذ طريقه الى الوجود اله رأى قرا واحدا وسع اوره الكور وشهد سمساه واحده قد أطلت الوحود ﴿ وَانْهُ الَّالُّ لَمْ يَنْ قُلْنَا وَاحْتُمُوا لِسَبْطِيعُ أَنَّ يُشْتُعُ للوحود وأل عمره صباء وحراره اله يشاهد الساما واحدا يقدر أن يحمل هذا القلب ها هو دا قافل وها هو دا سحل المدينة يشرق عليها لتشرق هي على الديا. أنه لا يستطع فراق الطبيعة ١٠ لأنه لا يستطيع فراق الجال. أن كل شيء فيها بروعه حالا ، وأن اللس والنهار والطلام والصياء والشعس والقمر والبكواك ولنحوم والكبوف والحسوف والرعد والبرق والعيم والصحو والرباح والسائم والحسال والسبول والأبهسار "" والعدران وكل النسات والحيوانات وكل ساكن ومتحرك، أن كل شيء من هذا ليأحد بليه و ينصره (٢)

<sup>(</sup>۱) صا وصل الهدف ، لاحمال الذي يدعو اليه و عدجه حمال الطبيعة اي جمال المادة والاعمال والاعمال لنس عبده نشيء

<sup>(</sup>٢) ليس في الحجار ولا في المواضع التي أناها عليه السلام أنهار الستة

<sup>(</sup>٣) أدن فالرسول كالطفل دائما في روعه ودهشة ، أدا كانت هذه الموجودات كلها تروعه فلس في الرمان لحطة وأحدة تحاو من هذه المطاهر الطلبعية وقد تعدم ما ذكره عن الانسان الآول أنه يهرب من كل متحرك مصطرب، ويعد كل متحرك مصطرب، وهنا أدعى أنه عليه السلام دائما في روعة ودهشة مأجود علمه وللمعرف فسيب هذه المتعاهر ، أما النوجة الى الله فالله أعرض عنه ولم يلتقت اليه

ويلهمه لجال، نقد وسعت روحه الوحود كله،

والجواب أن يقال: لتُّ من أسم لعاقل همنا الكلام من أوله إلى آخره والينطر الى هذه القحه والحمارة المردونة الى لم يستق اليه ، وحملك دليــــلا عي نظلا بها أن كلامه هذا تصمن أن هذا الرحل علم مافي نفس الرسول بَيْتَانِيْ وما تخطر على باله وما يحاج صميره وما توسوس به نفسه ، لأنه أحبر عما تكنه الصمائر وما بحرى في لحواض ، بنن هذه الأمور بما لا نظلع عليه الا الله كفوله ، له كان د ي محتصل الطبيعة و محبو عليه ، فأ بن دليه على همده لقولة المكادلة ، كارت كله تحرح من أفواههم ل يقولون الاكداب . وفم معلم أحدا من كفرة الأوان و لأحرين احرأ عنى هذه الدعوى فادعي أمه عليه لسلام كان يحتص الطبيعة وأنه لا يستطيع الخروج عنها وأنه يحبها لانه بحب الجال. وكقوله و محمق قدم بالسرور والرصاء وكقوله و أمه بريكل شيء حميلا لأنه هو حميل ، نه ندرك جال دلك نفدر حيل نفسه ومراجبه ، لامه لا یری هناك قسیح ، وكفوله ، باكل شیء فیها بر وعه ، لی قوله ، وكل شيء بأحد بلبه وينصره ، فكل هذا بوت لرسول عليه للبلام وحرأة عيسلي مقامه السكريم ووقاحة رائدة وفصول لا شكلر به من له أدبي مسكة من عقل. وقد عاتب الله الذي يرفعون أصو تهم فوق صوبه وأحبر أن دلك من أسباب حبوط العمل لأن دلك دلل عسل عدم هيمه وتعريره وتوقيره وتعطيمه واحر مه ، فكيم عن يترجم عما في صماره ويلدّعي عليه بأنه يحبض الطبيعة وأن كل شيء بروعيه وبأحد للمه ولا يستطيع وإلى الطبعة ، يقول دلك بمجر د طنو به احاطئة وأفكاره الفاسدة ، وكل هـــــدا الكلام الذي دكره هنا لتصمل أبه عليه لصلاة والسلام كان يعبدالطبيمة ولتعشق مطاهرها ويهيم بها في حنوانه وأنه دائمًا موحه فكراته اليها مفتق آماله عليها ، ولهمدا قال فيما يأتي واله لدأ رسالته بالخلوه بالطبيعة وعناجاتهاء الح وهداكله صريح البكفر ال حسواته ﷺ مي و لتمسكير وي آبات نه و لاس بريه و دكره ونسيحه

و تقديمه والتوحه البه ومناحاته ودعائه و لنصرع الله سبحاله و تعالى كا دلت على داك الاحاديث الصحيحة في الادكار وعبرها وهده المقالة الما يذهب الى تعضها علاحده الاتحادية وأشاهم من رددقة الملاسفة ، وانما اتصلت البه من طريقهم والعجب أنه برك ذكر صلاته في حوف اليس ودعائه وتصرعه الى الله ، مع أن قدمه وصلاته ودعامه باللس كان معددا ، تخلاف حروجه الى الصحراء والكن لما كانت هذه العدادات ساقص دعويه أعرض عها ودهب للصحراء والكن لما كانت هذه العدادات ساقص دعويه أعرض عها ودهب ليمليم ديك عاسف الهارع لاحل أن يطن أنه بدا على شيء من التحقيق يتعليم ديك عاسف الهارع لاحل أن يطن أنه بدا على شيء من التحقيق

### فصل

ثم قال، هد أداً وسالم بالخدوة بالطلبعة و تما حربها قوق عار حرام، وحدمها عناحاتهما أيضا وهو في حجرة عائمة عاسم كان يعود الماسة، فنقد كان في منذ الساعة شاحصا فنصره إلى السيام لا يحويه عمه هول ولا أهمان . ويقوق : اللهم في الرفيق الأعلى،

فقال وهدا أيصا من جس ما قله ق ابهت و سكنت على الرسول عليه الصلاه واسلام وأنه كان يصرف آمله و وحه همه دالد الى الطبعة . وكل هذا دعاية صرحه لى لنعاق على الصبعة و عباد به . فلم تكتف الدعوة انها حتى تحماور الى نسبة لرسول عليه السلام الى كو به لا يستطيع فر أفها، وأنه دائما يتاجبه و محاصه و يبعشقها وأنها بروعه و بأحد عنه و مهمه احزال و هما صرح بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماكان بحق به و لا ابدأ رساليه عباحاته و لا كان برحمه بالدعاء والماكر والسبعة و الكمر و المحمد و الاستعفار ، واعا كان كالميسوف الطبيعي الذي قصر همته على لتعكم في الطبيعة و مصاهر هنا ، فهو باحي الطبعة و وعلو به . وهذا ينصمن أنه كان بعدها ، لأن العبادة في سبت ماكثر في النوحة و المناحاة و الحدة و قعدي بلامان وعو ديك ، فهدا في سبت ماكثر في النوحة و المناحاة و الحدول كفر ور قاقه أثم العجب من

دعو ه أمه حتم رسالته عد جاة الطريعة أيصا ، و سنشهاده عسال دلت نقوله ، اللهم في الرفيق الأعلى ، في قال ، يا الطبيعة في الرفيق الأعلى ، حتى بكون شاهدا لما ادعاه ، بل هذا يتضمن أل عنه بعلى هو بطبيعة بمقتصي اسشهاده ، ثم من أبن هد المنحد أل بي الله بينيين كل بناح الطبيعه ، فل هذا لا يحد نه يلا من حصره وشاهيده ورافقه في حيوانه أو نعت داك نظرق متوارة فن ادعاء من هذا أمر كبر عظير في لامور الدينية لا يحدم ي، عبه إلا من لا بعداً ، لديانه ولا يحرمها كهد بلحد ، فكيف يحور له أن يتقوه له محرد أن حطر على باله بلون نظر الى ما وراء دلك من اخطيته الكبري ديد ودنيا ، ثم قوله ، فوق عراجر ، ، حطاً آخر مرك على ما قلم وي فالمروف في الصحاح وعيرها في عدر ما وقوله ، وقول بن هذا وهذا ، ويطلان مثل الصحاح وعيرها في عدر ما دا فوقه ، وقول بن هذا وهذا ، ويطلان مثل هدا أشهر من أن يصد في هده

#### فصال

م رجع الى ملح الجال المبادى ودم المنه والرص و لحرع لا م وحمد هده العشور المنه فة تراال خرصا في إمكا م أن بحشو كنامه الذى هو أغلاله من هذه الصاعه . له أحد حمل في هده المادل لو سع كمه أر د ، وفد نقى ها عبارات الصوفية أكن ها م س عائلها ، وقد وجمد كتب الصوفية من ها الماد من عائلها ، وقد وجمد كتب الصوفية ماد مسيط بالمه به يه الماد حوال المهمة برى بها الاسلام ، وقد بنا مرار فيها سنق أن المسدن بآر من كل ما تقواله الانجادية وأنه هو أولى مها ولو أن بهوديا حت عبد مكام هذا الملحد في الاسلام والمسلين وأستدل به كان حدد جد من حين احتجاج هذا الملحد بكلام الانجادية بمحرد أن به كان حدد جد من حين احتجاج هذا الملحد بكلام الانجادية بمحرد أن كلا منها بدعى عاده أنه ميم ، الكن الانجادية أحسن حالاً من هذا بكثير كلا منها عن من فيها نقدم ، و د كان باقاعلى هؤلاء الصوفية في دعاريم هذه ، في الواجر عبه أن و د لهم ألهما منفرداً ويوجه اليهم الذم ويرد عليهم في الواجر عبه أن و د لهم ألهما منفرداً ويوجه اليهم الذم ويرد عليهم

بالادلة الصحيحة لا محجود الاستهراء والتهكم، ولكن هو أحقر وأصعر هي أن يرد عليهم، فالهم أكبر عقولا وأصح آراء منه وهي أمانه ، واعما عابه أن يشالهم في حثاله فكرة من أفكارهم، وهم لم بتحسروا أن بتموهوا على ما نفوه به ، هال عاية ما يعارضهم به أن يثلث صرر الحوع وهم في المكالهم أن شنوا بشنوا صرر التحمة وكذة الحلط وكدلك الفقر في المسكلهم أن شنوا صرر الجشع والطمع والشع عني الدن والتحط فيها وأحده عني عبر وحهها وأن يستدلوا بالمصوص والاصرار العظمه التي حصلت نسب دلك وأما المرص فيه مدحه أحد وفي إلمكالهم أن بعارضوه بأنه حد عدى أسبال الأمراص المعنوية والمسادية في كذبه همدا كله في الحت على الأمراض ولا منها أمراض المعنوية والمسادية في كذبه همدا كله في الحث على الأمراض ولا منها أمراض المعنوية والمسادية في من كذبه همدا كله في الحث على الأمراض ولا منها أمراض المعنوية وهو الداء العصال ، و بحن قد سنكم المسلك الأوسط في هو العمر والحقيق وهو الداء العصال ، و بحن قد سنكم المسلك الأوسط في هذه الأمور على ما يبناه فيها سبق

ثم دكر أن احد م الماسدة أو الصحيحة إذا تعلم الصغير فانها تنقل الى خوانة العقل الباطن و مصلع الطباء شد ما حسدا فتعل مهمة عليه بحيث يكون كالمستحل عليه الحروج منها ، و هذه الدعوى باطبه على هذا الاطلاق ، فأن الله سنحانه أياس الرسل معشرين ومندرس خميع ساس صغير ع وكبيرهم ، فلو كانت النعاليم على حسب ما ذكر لم يستحب أرس أحد مي الكذار والشبوح وأمن لهم ، وهذا خلاف الوقع - فقد عم ملا أدى شك أم قد استحاب لهم أماس كثيرون من سائر أصناف بني آدم من صغير وكبير الا من حق عليه قول ، وكذلك لده من فيها تؤثر في الكذار كثيرا والثاقيون من المكذر لا نصدهم والرابحصيم الا نقه ، وكذبك المرتدون موالدا المنحد منهم - أكثر من أن بحصوا ، وهندا الرحل مكت ماشه الله على ما يدعى من أنه تعلم الدين الصحيح في صغره ومكث مده طورية شم انقلب على ما يدعى من أنه تعلم الدين الصحيح في صغره ومكث مده طورية شم انقلب على وجهه هذا الا علاب المفاحي ، المكر لدى م عم أحدا من لعالمين سرقه على وجهه هذا الا علاب المفاحي ، المكر لدى م عم أحدا من لعالمين سرقه

الى مثله ، فانه يوجد من سفك من سعة في بدعة أو من حق الى بدعة أو من حق الى بدعة أو من من ملة الى ملة أخرى كاليهودية والبصرانية ، ويوحد أيضا من يراتد مطبقا ولكن لا يتعرض بلادمان ، أما هذا فانه بحبور هذه الحدود كلها فلم يقشع بالردة من دين الى آخر و لا بالرده مطبقا بل كم و بدق و أحد وحدارت الله ورسوله والمؤمنين بمحاربة الادبار كلها حرباغ يعمله أحد في بعملم من المتحدس الهدامين ، ولهدا كان عبد أولى العلم من أعداء الادبان البادلين ما في وسعهم الارالنها وإمانتها وهدمها ويأفي الله إلا أن تم بوره ولو كره الكافرون

وبالحمده في دكره من بأثير التعالم في حيالة الصعر وأن الصعير لا يقدر أن يتحصل بعد دلك من تعالمه عبر مقاول ولا معمول لما ذكر بالله وعلى لا يكر تأثير المعالم في الصعر في بعس الاست في لجمعه . حكم حكم على أن الحروج منها مسجيل او كالمستحدر اقتداء عمد رعمه أن مدده عبداء المعس قردوا دلك فقدم قو هم له وصدى - عسمى الشرع والعقل والحس والصروره ، وهدا واصح وقه عد

### فصل

أم ذكر شيئا عن حديه لسائفة فين أن يمين أعلاله ألى حتى بها، وقصفه وعرضه من هذا تصوير حله لمؤمن الفاتح عا آده لله النوهم الأحدث ومن لم يعرف الدين أن المؤمنين هنده هي حديث الكرهو الايمان ويتعروا منه ويمقتوا أهله ، فهو لنواس بكل ما يقدر عليه في السعير عن الاسلام والقدح فيه وفي أهله ولو بالحكاية عن بقسه و لقدح فيه فقات ا

و آن دکری تقیص ملز رة والحسره (۱) معاودی کلیا مر" بحاطری عصر مشئوم قصیته مسجور الهده الأراد، کس أفر من لحیاه وی یعنی من قیمة

<sup>(1)</sup> الآن دقت امرارة والحسرة و الحساره

الحياه القد كدت لا أحد ما يحمى عسل أن أرمع قدى لو علمت أتى اذا رفعتها تكشف ما تحيه عن أعر ما عليه يتقان الاحيام، وقد صاعت على من أحل دائ فر صاعب على الافاده ميه لا يمكن استرجاعها ، كان العرود السبى أن قد افسد على كل شعور سوجود و بحياله ، وكدت مؤمنا بأن من في المجتمع لو كانوا يرون وأب وبر هدون رهدى لوقعت الاعبال كلها ولما في المجتمع لو كانوا يرون وأب وبر هدون رهدى لوقعت الاعبال كلها ولما وحرد عالم هذا من أن عرب الكسب أبطر الى من يهمون بالحياة وعن فيها ومن يعمد و هذا من أن عرب الأن من أحلها بعين أقل ما فيها الاحتقاد ومن يعمد و كدت لا أن و أحد من كان عطيا ومها كان قادرا على النقع والعمر ، وما كان أيكن أحد فرصة للقائد أو القرب هذه أو الاتصال والعمر ، وما كان أحد قرصة للقائد أو القرب هذه أو الاتصال مداد وكان والعمر ، وما كان المداد ول من أحد عرصة للقائد أو القرب هذه أو الاتصال مداد ولا المداد ولا

ادا صبح منك و تا كال ها وكال الدى فوق الدتراب توال فليتك تحسيلو والحرياة مراء ه و بيث براسي والآسام عصال وأسا المان اللي و سبك عامل و ليبي و بدين العالمسيين خراب

هم كس اعقد أن اكل هن وأن حسع ما فوق النراب وما في العبالم من حب وطبت وحاحت ومن أفوام وأمم وشعوت تراب ، وكنت لأ ألى أن يحدو شيء من ذلك أو يعمر والأأن باضي ويعصب والأأن يعمر وعمر ما كما يقول هندا الشاع المسكن وكنت أرى أبي سالك أرضي الله وأبي ادا أرضته فين يصري شيء ، وكانت الدياكها تدور من حولي من غير

<sup>(</sup>۱) مما عقرف س حاسه الأولى كانت على عروز ديلي

 <sup>(</sup>٧) لدب عائمات من ديث تعمر العام ؛ النصبح الحياة كما سعى أن المتحللين
 من الأديان هم الذين صنعوا الحياة

 <sup>(</sup>٣) هـ مع هـ م ما مكرس ، فامه ى مك السين كان يعمل في الشملق والتردد على
 أ واب الماعة م وسوى السعه ما أيم أيمل أغراضه الدنيوية

أن أدور معها أو أحس دورا بها ، وكان يحيل الى والى غرورى الدين الآعى أنه لا قوه كفول لا الله معى و هما الفيرى (۱) طبقو العالم كما شاه وليجمع من الأسباب ما طب به وليحول من أحيل نفسه ما يحاول ، فإن ذلك كله لا قيمة به ولا حط به بسبة بن قوة من استقوى علاعة الله ، ومن ترك الأسباب عله من مسكا بأسب الله وحدها ، وكان يبدو لى أنه نقدر إعمان الانسان بذلك ويقدر كراهته العالم و لوحود والدنيا والانسانية كلها ويقدر استصغاره لها واحتفاره اياها وكفره به ومع عستها وجائنها بل سبها ولعنها يكون قريه من الله و صده عنه ودلانه علمه ، وكان هده الانتقاد بن أو احبالات ببط بن وتعمو وتعمل لى وحردا حصا ويمنا حسما بر . حاصة تدور من أجمل بن وتعمو و عدد لاحر واحد أيص ، واحساد أن من عه ووهب له كل معانيه واحد و حدد لاحر واحد أيص ، واحساد أن من عه ووهب له كل معانيه عوما به عنى حسب ما طل كل ما ير ساء ولو كان في جملة ما يريد اعزاز الامم وادلاله ، بهي

و لحوال أن يقال أولا ان أكثر ما ذكره هذا عن حالته السابقة كذب طاهر مكديه أدماله وأفو له الصادرة منه في ديث لحن ، واعا قصد بهسسه تشويه حاله لمؤمل القابع عند من لم بعرف الانس و القدعه ، وحست دليلا على خوره في هذه الدعولي سيرته مع أمه وعقوقه لها وعدم صنتها شيء لا قليل ولا كثير بل ولا رسالة واحدة ما يتيف عن ثلاثين سنة مع أنه أخدة مده صوبلة و هو بسنم رواب و عيرها بلكان مشفوظ متهالكا على حب المادة

<sup>(</sup>۱) وسكر الآل عير البث وال عاورك الالحدى المعكوس ألب لا هوم كقوتك ، لانك قروت مأل في الانسان استعدالًا على إمكانه أن يصل به الى كل شيء وأل شعب على كل شيء كما عدم ، فعرورك مصلك اتما بدلت متعلقه وهو الدين كما ترعم بالالحاد والعن هذا الحيال عاحدا لك فل تأجف هندا الكشاب ستحدر عبها على الأفل للد و به

ولى حد بعيد عبدكل من عرفه ، سكان معروفا عدكتير من المطعين عن حاله بالله كان تؤخر نقسه في الشاء بنقالات بعرض بها ساس بالمقد والسمات وقد اشتهر ما عمله قبل ردته بسئة حن وصوله الى الحجار من اللجاح والثمنق والمصاعم برندة و سنعال ما أمكه من الوسائل في التوسط له بادخساله الحدى الوطائف العبية ، فيما أحقق عمه عمل مافي وسعه في صلب ، اده راستعمل من المراحمة والمدن والمدان مألا بحشاح لى شرح طوس فان شهر مه في دلك بعن عرب النطوس

ثان على و ص له معه غول اطهر ما ذكر عن نفسه في هدد الحملة انقد عة فقط ، ولكسه مسحوبة بني كدر من العجب وصد لاعقب و والم هو و هده الأفات كثيرا ما عليه في مبلاخ كسه ومقالاته كلهما ، و فد اردادت هدد للحدد في نفسه حتى الفحات عن هد الركال بدى بولت به ثبيته اللامعة و سحانه و هميع من حاله و من قصل به ، فهذه الأغلال هي تمرة هده السحابا اكامة بعريقه فيه ولا شك أن علم ته ان ذكر ها عن نفسه في هده السحابا اكامة بعريقه فيه ولا شك أن علم ته ان ذكر ها عن نفسه في الله ، و يحت علمه أن لا بعشد ، لا عن الله سبح به و بعالى و أن يعم أنه مأمور بقعن الله بيا ما لم يكن ها بيا مأمور به عن الله بيا ما لم يكن ها بيا منه من حهد المد باكا يربد ولو كان من دبات و بعمها و بعد أن في وسعه أن بعض الله به في هذه المد باكا يربد ولو كان من دبات و بعمها بعد و يما ني الأحم و يدلاها في الا بعضاد إلا حافل معها و هذه على بهده هو معه و بعالى . و بما ني الأحلاق في الله بعد العرور المن القده على بهده هو معه الآل ، و بما ني الاحلاق العدمة على بهده هو معه الألاحلاق العدمة حق في بهده هو معه الألاحلاق العدمة على بهده هو معه الألاحلاق العدمة و في حداثه كلي ، و بما ني الأحلاق له الإعلاق الحلاق الحلاق الحلاق العدمة و كانت ثلك الإحلاق العدمة حق في المدالة وكانت ثلك الإحلاق العدمة على بعدمة و كانت ثلك الإحلاق العدمة حق في الهدمة و كانت ثلك الإحلاق العدمة و كانت ثلك الإحلاق العدمة و كانت ثلك الإحلاق العدمة على بعدمة على بعدمة حق في الاحلاق العدمة على بعدمة على بعدمة على بعدمة على بعدمة على بعدمة على الإحلاق العدمة على بعدمة على بعدمة على بعدمة على المدمة على المدمة على بعدمة على المدمة على المدمة على المدمة على المدمة على العدمة على المدمة على المدم

<sup>(1)</sup> أي إن كان ثم شيء

الأحلاق الصدية المدحوية بمدكة به عن المقوط ، فيه دهست أقلب دهاعة هده الاحلاق لراقبة معه فسقط مك على أم راسه في هده فنوية المحتقة والعيام بلله و كديث ما ذكره أصام من ساعة ورصاد عيش و لظما بله والراحة لو صح و فيو لأن نصه ك عامر بقعة غدر ما معيا من لايمن فينا ذهب دلك لايمن محصوا حيد في لارض فاصابه ما صاب المورييت على الدنيا بهذه الشدة الغريبة والجشع القطع ، فالمعاص عن الايمن بالالحاد، وعن القناعة باللهث والجشع و غلب معه صابعة غديمه ، حدث العرار و العجب والساق ، عمل وفساء الاستمال عن الايمن العرار و العجب والساق ، عمل وفساء الاستمال عن الايمن فيأل الله السلامة بمنه وكرمه

#### فصان

ثم قال موكاس الخطب الاستوعة الي اسمم معط الحد و محده المشكر رم المستمرة والكس الي و هد لا مع و صعور العسرة والكس الي و هد لا مع و صعور العسرة و المستمرة والكس الي والمداع كلام و حد حد وكاس بالله ما إطارا و المائه و المستمرة والمائم و المستمرة والمائم و المستمرة ا

<sup>(</sup>١) فلا مكر أنها شريره حدمه كيا عدم

<sup>(</sup>٧) تأمل هداء عبل اجترأ أكبر رَّه عبي مثل هم النوب

<sup>(</sup>٢) نسى دعواء أن الإنسار عمده شر، حدث مد شعار جاهل

منوبم صناعی و شیء کمر من سنك العملیات المنیفة م وكنانت خطبه موم الجمعه من عظم و فولی ما یقوم مهذه العملیة لائها لتكررها لا تترك فرصه لانطلاق معنی طب من معان الانت به ۱۱ تهای

فلت قلم لمدم له شيء من الكلام في سب حطب، ولكنه لم شف عيظه فأعاده هنائه مه من فلق الحبث والحقد على الدس وأهمه ، وقد أطال الكلام في سب هديا النظير الأعظم الأعلاي ، وأواع حميم ما يحمه في فسره من القبح والعدوة المكرة . وهذا المحدمص لـ كم قب عمل مرد . قمال القب والفكر والري والقول والعمل و في ما أي أي أي لا مور التي هي أوصح من الدمس صحور في نصف " بار فينكرها ولكام في حجودها .كش ما ذكره في هيده الحمية الحملة من ال حلب في المداعد عدر عن العمل ، وقد عيب بالصرورة والمشاهدة أمها هي السبتي توقط الطبائع وننفح فيها روح القوة والشاط و خمسه الحب ده ، فهؤ لاه الدين يصلون الجمعة ويستمعون احطب أعصم الناس لمحاعة وقراء وانباتا وقياما بالأعسال وأشدهم مكافحة لأنا ب ترتمة صاء عاهر، وإن أوائث لا أحمة الدس لا تحصرون الحُلَانَ أَيَامَ الْحُمْعُ مُمْ أَعَرِ النَّاسُ وَأَكُمْ بِهِمْ وَأُوهُمِهِمْ ، فلا تحسيدهم الآفي موضع أرامل و خلاعة وأبواع الملاهي ، فلا يعمون أعميمالا درسه إلا مدفوعين البها دفعًا ولو تركو عناعموا أعمالا بافعه أنداء ولهندا لا يوحب البحدث والحدان والوهن والكس إلا فيهم، وأدا أردت بحقيق دلك فانظر إلى الدين يمثادون المساحد والي الدين يصادون مواضع اللهو والنظر أي أيهم أنشط وأفوى فلونا وأعر أنصبا . ومن أعجب العجب أن هبيدا لريديق قلد أنصر ورأى هؤلاء لمدل المربون احمور وأأواع لمسكرات وانحمدرات في الفيادي ومواضع اللهو و أهياء في تتكلم فيهم نشيء ، بن أشال بي برصا عثهم مع كار تهر وهد دهم وعموم صروع ، وعمد أبي هؤلاء الأفو بالالصحاء الأقابل الدِّيلَ عَلَوْنَ الْحُمِيعِ وَيُسْتُعُونَ الْخُطَّ الْيُ لَشَيْمِلَ عَسَلَى ذَكَرَ اللَّهُ وَدَعَالُهُ

والقديسه عاي فتوقط حراره الانتال وتلهلها وتنعث لفوي لنفسية فادعي ألها تحدير ، مع أن هؤلاه هم تدين ينفعون الأمنه دائد في حصم مو فقيل . فهو ينطر الى الخر والخدرات قيسكت عنها وبعمد الى ضدها فيدعى أنهما تخدر ، ولا عجب فليس ينتظر من الملحد الاباحي أن يقول - دؤلاء المسمول الدين هم أعظم الناس حصورا للحظب والاستهاع لحاهم أشما لناس مناعبه وقوه في جميع الأعمال التي يباشرونها ، بخلاف لما قس د به أسأه "باسر و حو بهم في جميع أحوالهم وأعمالهم أم ما هو وحمه المحدر وماكتمسه عن هو المكوت لاسمع الخطب، فالمكوب لا بدمية سواء كال حطب و مه او دينوية في الحمة أو غيرها ، بل لا مد كال سام كلاء من لانصات و إلا فلا فائدة بكلام لملكلم ، أو هو شيء آخر فيمة ماليه المرتبأ مرادك المفير والشوية أوادكل هذا للتحدقد عرف هدامل فللدوال موالنط الندع في مثاير المساجد تخدره لأن نفسه سرعه الانحدار الى ما علاه أحلا قبيسه م والحطب لحد أحسيس سرو مرور والاعجب وادعوا وينس بدأن يفنس الناس على طبعه ، قان الناس لو كا و ا منه أكا و الله علا حدد ( حد ، ولا شك أن هذه الإحلاق لحده لا لائم احتاب بي سعها و عقبها و بسكهاعل التدهور بصاحبها ، وهند كم عمل صى بدر دها و أمام شوو به وسمه ألبودأو أصبحاله فنص أنه يعفيه وتمنعه من تيء مستحسل وهوا تلاعمه عن سر والموط ويدفعه الي عيس التقع والأدب صحيحه

وقوله ، كاب الحمد أدم حمدات آحدى لكاب مكاد دى باحد محاهاه على راوس الأشهام في ورائد عاد الأمرائي فدس هدا المتاب الذي هو أعظم مطهر ديني إسلامي أسيراعي ، فجاله إحدى التكنات بدول عجمه ولا تكثم ولا خوف ولا حياد، فواغوناه

حد، نقد در ب وده الدوديد ... بدأر السندي ليافسندن منعال ... وهن هدا إلا من أعصم الأسداب أن أوصلت بداران بن هدد الحمالة

الجمعات إحسن ألكمات عبه وعلى أمنا مامل الملاحدة، في با هي التي أحرجت صدوره وأبروبها عظيرا للاه ومراره العباه لانها طند اعتقاده وطند مقاصدهم من هي جر بهم ، فان هڙ لاء تجنون عاجمه وسرون وراءع يوما ٿفينلا ۽ ويحون لالطلاق في مادان لاناحية عطفه والصداعي سنن الله. وهنده الامو لا عني مع حف فهي حدي لكب علم وعني أصحاب وهندا ك ب ح ما مرا محمد مصمم فؤلاء لاعده والاشقياء الهدامين لا با يحدر عن الاباحية وتحافظ على قوره لفظ ه ونصفيته ، صفيه و يحدر عن الشهوات وانباع الهوى، فهي الله ما وحد له م الأمو ما تديه . وهما شرعم مه مان في كل أسوع علمه وحفظ أما ده وحمد به فحير عن السفراط ق ، كيان احداث والنار الله يعدون كل رام بين منحد أن سف كل له معا ی ده و و حاص ما یک دعی شخص ، و بطو به ی دلک ، آن احظت سنج الروع اطامه عن فعاله وطراهت من عمل وشهواه ، وقد ساقي عيدان لايد يا حق شي حيث طالب وأنه الي ما عد شأعلى المدوال عصو بنان لا مرف عندولاً عناط أوأن ما مامي الحير والاحسان فيو مكانب در كاد ل وأن محرس من الأمران فلأون عي كنم و لحلك. وهما دعي أن احظ بحدر عن العالث عليمة على همان واطر الي هيدا ". في المكر وقد ما فين سعد أن الأسان المطبعين صبعه عقيسة وط م ح عب والم تصب العمل نافه و مشاصا فيه وعمه ما يعوقه على ذلك من أبيج والكبر والتنبوات الهمية إن هي أساءن أبو هن والفنهار وصعف الهمه فراه مما معوضه بعضا وهي للام له ماه المحمدة " إلمادها عن أمان و أسطر و بهم وساهم أن أأعمال الدهمة بالحجة الدرعة ألهرية. وأبر عليمه السبابه فين بكابراء مبحلة سيبهما حمد الشهوات والمعلق بالسهاء وهي بعد على مقاسم أوجل براجه والعجر والكسل والجبين

والمتور وقصاء اشهوال المسالة ، وهي نصاد الطبعة الأولى وتصاد مقاصله الحص فلا تنفق معها فهي مسلطة عربها وهي أعظم أعدائها فالهم تعقلها وأعد دمها والدعه على مقاصدها فهي إحدى الكان علما وعدى أصحابها وحلى أهل هذه الطبيعة أن يعادر الحطاء والعادر أهلها ومن قام به الأله النبايات والنصاد في المقاصد والآل مو عراها هم أصل مداوره والمعاداه في كل شيء

## فصل

والجرال أن غول د كان خال ما ذكرت فنحن نتبطك بما هو أعجبه الد ذكر الد د دال أن الد ال ساف أشد العموات من بحاول العبث بتطامها و دسير هم الدي تمني عده أحلامها و ادال له أمدا العموات الد حوال فله وأسا لعقب الوابدات العموات من قعب الدام الهم الاساسة عقراله الوابدات كدال من شتم أديا و و عمل عاد د و الما و مع هذا كله فقد أدت الدام الا مريه فله أن هذه الأمول كان قد احدمت فال و فلدرت مدال عاد ما عالى ردوس الاشهاد و مع هذا كله الكراف عاد و عالى ردوس الاشهاد و مع هذا كله المداكمة المداكمة و على الموس الاشهاد الما على المداكمة المداكمة المداكمة و على المراف عند و على المراف الا مراف الله المداكمة المداكمة المداكمة المداكمة المداكمة و على المداكمة المداكم

رور هذا خان على أنها بلنت من شخاير الدائرية العالم براها الحالم الدارا. عادات وال عدا براهان على صلالك

أحكامها عليه ، فان كانت في إكر امها هؤ لاء إلدس بذكر ون بله ويدعو به على المنابر في بيوته التي أدن أن ترفع و صلون له فيها ويعددونه مناقصه منبع أنهم أحق الناس كلهم عال الله الدي عصل به على عباده فالداعب أعطباهم ليعدوه ههي ـ أي القوامل في تراك من حراب لله ورسوله و المدين وشن العاره على هذه المباديء المقدمة ــ أعصم تراقص ، وإن م تكن مساقصه نطب دعواك وعلى لا يشك كا لا يشك عير ما من المسبح أن المعصود من كارمك هذا هو الحث على محارية هذه المبادات ومطاده أهب وال معرى هذه الدعوى هو مغزى قول الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى معمو عال معالى ولا وقة حل تن السموات والا. ص والكن السعقين لا تقمهو \_\_\_\_ والمملونكلهم على احتلاف مدهبه من ولحرالي آخرها مدون والمقدون ل حطب ہوء احمعه من أعظم واحد تنا بنا كا صلاد بالا فراق وهي عال أعطيه شعاره والها فرص لا يعرمن فروضه وأركانه للاسم في فدح في الخطب والخطياء وطلب أزالتم وصرد أهلهما وحملها بالماح أو الحماش فقد صرح بأنه بحب فص الدين ومحاهده أهمه وتعديبهم، في هد من أعطر مطاهره ولا سي مع ما نقيم من دعم م أن الدياء مصرف حيث ، ومموم أن الحطب تحميد وتشهد وصلاة عني النبي يتجابخ ومواعط من القرآل و سندله وما مصمل دلك ، وهد كه موجود في قرارت وفي صلاة وفي حسيع العيادات وهناه المصاحف فد ملات اكثر الأمكية فنطب عربهب ادن. فان من قدح في هذه المظاهر ملا شك أنه قا ح في الأسلام محاهر م وكلامه من أول اغلاله الى آخر ما يدور على مذا عصم شمون ، و ست شعال كف تجاهل هذا الخبيث مافي مواصع البوامل العاء والاستهار والفحور واحلاعه وما في بيوت السما من هذه لاعور "لي لا بعد ولا تحصر ود باسم د مجلات والحرائد ابومة واشهربة والاسوعيه مراحت المواص يسيي المسوق والفحور وصروب المعاسد آلي نفوات حصر تصورها ومفالا نهاء إلمأ لمابدع

عيها من هدد الدعوى وهو معر حصته لعبر أن الدين شعقوا بهمذه الامور أكث من أهمل المساحد والمدر وأن همدد تسجران وقت كله مدون نتيجه مثمرة (١) مسمد ل مكونه عليه من رخمه فيه وخامله عبلي أهل المساجمة والمدر من أعظم البراهين على خيث طواته وأنه أعدى عدو للاسلام وأهله وأنه خي هذه الاعلال حدمة لاعداد مدال والدا فواه وشهواته والخراطيا في سبك المدحد ل الهدامين المعدد إلى

#### فصل

الدقال و لقد أريد ل قربي المن و مد حد أعظم مسجم الا ساده وال فأدل شراء، ثران ، أراد و بدأل علي فادل و أل بدل خده تهدي فأصلت و في تبعل على عمل فاعلت على حكس و أل بدل خده فامسحت الموال ، و ال المع من ثأل حال وعالم وقد مر شأل الدهامه وحينتها اليها (٢) وأن من عموس حدائي فالها المدهم ، وألل حق شعوا متدائمه خدمت شعد الحمد عاجاء المدر و حواله و حيا به من حالها لا من أيفسه المعلقة عداد بائم المنها والم عطل عليها المها و المصدة والسادة و لو حواله ما كان ما يراد مان والطلام وألجهل و عليمها (٢) فاقيل بها من ما إنشاب المول و العالم وألجهل و مقدل الما كان ها عال الكان عليها المنابي

الطويه أنشا بالاما أم أكان وكما بار صدرك هذاً القبح كله في هذه

<sup>(</sup>۱) مع تمرت أحدى برجوله و كل مه يا خده مو الأحياء عدد الخديمة

 <sup>(</sup>۲) قد علت تما می آن الدسامة و الجهل بر موت می عدد عدو بدس . فصح الله من علی علیه کمر قائل هد . این م

 <sup>(</sup>٣) قد تقدم قولدان الانسان حتى بطبعته شريرا خبيئا طالماً ، قبل يريد أن تنظر إلى هدم عرا ترا عديجه به ما أهدر كلابه

لمدة . فلا عجب من أن ذكرت فيما سنني أنك مكشت سنت سنين كتبيه مر بص تشور أدا حداث فيها وتمرض أدا سكت عنهما ، فلا بد أدن من إجراح هيما البلاء المصعوص الدي كل صدرك وقدت والاقتبث ، الله حمال سعيت والطم وحيث وساءت إلى العقسي و صبحت من الحسرين ، لقبد قعف من حالق و تدهورت في أشبه الم الن فيريشف إلك فؤاد ، س. الك عداله فواق الهدال . حي كين أحقر من قامه وأول من خامة ، و رددت عابث رحسه الى حسك وبلاد عني لائث وبه أحاقت بدحولك فيمن قال الله فيهم و في ويواله ما ص و الغ الله مرضا وهما عدال البراء كالوالكديون ووقد راه ق هاد خدم خد على شاحه عبلاوه على بد اللاعلى أم أراب سراما به بي محموم أن شياحيد لا تابي لا صلاه وقا مه لله آل وركا الله معلى فالهام أس الأبديث وكباث لمنا فالهام وصله الأحداثة واشام عليه و خيميده و يتحدده و عدالته و الأم النقيام، فإذا هو شراعا يؤدي عنده، أمر ما خرى في مد صبه المبارمي من حد مع العص وشار الله و الأسبها في خربها به والفلسوش و عمر حدل ولغو الناش به أو هو حد مه ؛ في لأندأت مهابدي الي عادين أكم عليه شطرخ والموسيل ، ولا والعام ر عبر في مصام الدعالة في مقاومه كل معص عن العمل فياه كان في شاك أساق شر اینکان أو شار به ، وقیام عدمت دعوان أن بأخرنا میں مطادفی الإحلاق ومقارم أن سلم الى لأوفاسا في هلام الأمه ر أعظم من السلمراق أوطات صابعاعي لمدار وفي لمساحما الرفقا للسافي للنق أنه بالمدا بموت والمراويطان وأنكم والمنامة والموهام بالأخلاق لمبيه وأرسا بالحياه والعا" والحفائق وأنعيسير والحرب الأجرس في قصاء الشهوات والأعطلاني في الإحدود ينزاط مدوم به وحيق عي هنا معتمده أن محمل على الخطب في المساجد هذه حمرت خوبه لا با صدديا به و رديه و فكا دفي علاله. وقيدطن أبديهماه أبرهائ وأتمحه أرالعاة بالعلل خطب أوالرالمهيب واشهى غطه ملها وأهلها، وهيهات وماكبنا لكافرس الأفي صلاب

وهل حط فدر السر عبد طوعه الداما كلات أكرته فهراب وما ل يصر بنج أن قام الحمق عندن شطه يرمى اليه اصحرة وفد بين في هيان واجه المقاده عيساني أنسانات في حطبوم ، ديث أن مهم بتوجيون الى الله تعالى و بحاري لله في دعائم ، ومعوم أن هذا شامل الحص المدسة كليا . وقيداً كدها القولة للنظر وجودها وحداثها وحاجا بها مراال حارجها لا من أعلمها وصلعاب فكل من يرطب حاجله من نصله وصلعله فهو مؤرشر ما مؤدي وقص ما ذكر من الشناعات ، وقد صدق قابير في الخطب و لمساحد لا يعلدون أفصيه و سنحو وأو قاسو به ونصول ها ، وانمسا نطاب المسابون الله مي بله ما وقد اللي هذا المتحد وعواد في سام أراب الاندال حلق نظ عنه سرارا حلة طانا وأنه شيطال وأنه ال تركب لدول بعدير بشاعى أمصوال المصلق بدل لا هراف عليد والا اصبطاء فهوا المد بهده بدعاله احمله أنارط والن حصيم ومتأخدها في المسهم وصعبهم ألى صراح أياس عاجاء مصيه مطاوعة على عدواب المصدق فيصدون مها احج والوجودا والاي ما يرهم ، ويعرضو عن يوجه بي عه أبدل له يكما ، المطنى ارجم . يوف غدوس الخواد الكراء عواعوا ماكم صمن هــــدا أحكارم سراحات والكفر أعطاء والمالماء لمسوره أي حقاهشهما فدعامه الى المدات والمدمان ماحل ، وهده هي عاد ما الرحة أحداً سير لله م أي . وح الله بي وقده ، فهو دائم بصاء وعدات محدو لوجه والافتقار إلى الله والاستعالة والأسلطية له . وهيار هو يوج لدان ، ومع باك يصرفكل عنايته الى بلوحه الي مالا يعي شك مع غر برياً له شيطان سراير احدث طاء فسيجان عن فلت فديه وحمله بده حبه شد، حه حال وقيحا وبالت هذا الملحد صدق

<sup>(</sup>۱) ما در ي ما هم الوجود

وقوله وأبيح بها من مدار ، أشاعت المات و لدمار و علاه والحهال هند و المحار و علاه والحهال هند و أنه هند الحيا يا عدو اقد ، ولن تعدو قدرك ، هذه المنابر المده معثور ، مو اوا تغيطكم ان اقد عليم بذات الصدور ، فان هذه المنابر المده لتكوس شي في حمد دان و مدى في عبث و إنه في قلبك الى أن يقطع الله دائر له عداله و ، للمسلمال من هذا الوضح براسري كامل يقبح ألل مدير دان أسبو عي من مصاهر الامة الاسلامية في عاد الها محام الا راحم كا الراجم أمثاله من المعدال النات القدال الاسلام عام الكال الأراب علم المدال المدالة المدين و فا الله و المدالة و ال

الصال

ثم قال الملحد مكم ارثى لهؤلاء البائس المساكين لحدادين عال ال حيما

آراهم يوم الجمعة وآذانهم مرهفة وأعيهم مشدودة طلك الخطيب الذي عبشه عصده له حر المشوه والحبل والشقاء وكل صروب الحرمال ويتصورون منه أن يظممهم وأن يكسوهم وأن به بهر الصحه والعامة وأن بني لهم المنازل الجيلة وأن يفصي لهم كل حاحه ورعة وأن يقدم لهم الاستقلال والسيادة كهدية خالصة وحصة . وأن دحهم أحسيرا مع أدون والصديقين و شهده في صنوف الأبرار لمقر من وواغي بد ت كله لا يعدو كاب حصمال ما بهات محبولات دمنه من مراه على ما وعمل حركات عام بها أو عمل بهد كاهو الصحيح سول أن يعمدوا ها معي أو بدروا ها عرصا وعام وكم أثن هم وأكن وهم به حول المعمدوا ها معي أو بدروا ها عرصا وعام وكم أثن هم وأكن وهم به حول المعمدة المعالمة ومن والراها للمعمد أو عدد وكد المعمود الما بالصحمة الرحيصة مرحى أنهم و الأهوال لمدهمة أساس عديم و المحمد الرحيصة مرحى أنهم و الأهوال لمدهمة أساس عديم و المساعة بها و المساعدية والمساعدية و المساعدية و المساعد و المساعدة و المساعدة و المساعد و المساعدة و المساعد و المس

والحوال أن بهال وهد أنصاص حدى ما قده تشدح والسها ما يحك وتهكم بمطاهر الادعى لسباء به ومحاربة لها بدون حجة ، وقد أدعى - عنى وحه المغالطة \_ أمير يطلبون هذه الامور كلها من احطب المرة بقول يعدو وا من السباء وحد بطشو بهنا من احطب الوادي وحل بنتظرون الدياء وحد بطشو بهنا من احطب الوادي أنصا أن المستمعين استطرون الاحالاء وما من حطب أن وكل هذا بهكم والدح مردول لا يتكار به الانحول ، وقد بنعت بوقاحة بهد المتحد منعا لم نصل لنه فيه متحد ولا بشركاه وقد بنعت بوقاحة بهد المتحد منعا لم نصل لنه فيه متحد ولا بشركاه الوقد بنا من في في أدى هم وأكى فيمال له النا كلت بولى هم وتكي تحربه بهم فيم بحمدون الله بندى عادم منكم الما تسلاك به وبرائون بث والهولون من بأنه عدال تجربه وبدى عبيه عدال مقيم م وقد سقك من هو العلون من بأنه عدال تجربه وبدى عبيه عدال مقيم م وقد سقك من هو

 <sup>(</sup>١) يعهم من كلامه أن الحطيب بأن كن يوم جمه عمر وعمائم وأفشة نفسمها
 على المصدي ، فالنظر إلى هذه القحة والمحدور الرائد

عير شاكانك بيده السجرية والاسبور م بكر ابيه وعباديه كافان بعبي يروان، باديتر الى لصلاة الحدوها هروا ولعم بالث بأنهم قوم لا عصون أم وكا قال تعالى عن المنافقين انهم عوثون لمن أمن مع الدي يتناسخ ، عر" مؤلاء ديتهم كم وقال تعالى . رين لماين كنفروا محيده الديه وتسجرون من لدي تمود كم وطال تعالى محتر عنهم - ان بدال أجرمواكانوا من لدس أمو يصحكون. وادا مروا بهم يتعام ون ، وادا تقلبوا الى أهلير الفنيه فكين وادر أوهم قالو أن هؤلاء عملون وما أسراعمهم حافض أو فكان عافيه كل مر هؤلاء وهؤلام ما ذكاه الله تعمل نقوله ما فالوم الدس تمنوا من الكفار بصحکوں عمر الارات سطروں ہو تو۔ اسکتار ماکانوا بقعاون کا فانقلست الحب وأصبح بنبيري وهو المنبيرا له وأمحى الناخير هو الذي يبيخوا مه ، و حن هم ل في ما المنبي وما أسبت على هؤ لام اساتمعان حافظا ومسطرا وروب ومجرد ما بكرته هما ليكما واستهرام لا فالدو فيه والأطائل تحته دولو أمك وصع فعدت أن باكر فعليم واحجاتهم أدايين حطا أهر وابراد حجيم أم اللب طاقي الشد فيس أبدهد البكرة البحالة برقبوا هابه على الك دو هوى وعد وه فراء لأن هييده الديالة المت لصراق لصحاب طريق عدود قصوا واعد ؤث عليم ، ب عجر د هنده الدعوي و حوصا من أفوا أن و فعالت ، فكان م الدعية عليهر بأطلا بكل حال لان ذلك دعوى عدو على عدود دول حجه ، مع أن أشكر ها الم المسمعين أكم مسك وأعلى مدله دلناولا يا وكلج من هؤلام على للدله وقدمته والعمل معه من الملق والذل والضراعة كما شوهد داك وعرف . مكم ستريء به وأب معهم نهده څانه ، والعن هدا من غړ خدی و ملکر ایدي مدخته ی ما سدي وقوائك وأوائل بدائك كله كلمات حفاهات ملهيات مجهوالات شمثمون بها ، فقال عند عبر المستول أن الحطب مشتملة على خيسه الله والشهاداين والصلاه على الني يُتَنْبُهُ والأمر مقوى له وطاعه، فإذا كانت هذه لا تجدى

شيئه ولا نفع فيها وفدكل سبه الملاة والسلام أثر أصحابه بعده والمشول ال هد الوقب يفدر به و لا تعني شت عبر النعب و حصب وأغلالك هذه هي التي بنصر بهيب طريق العقل فقد صن هؤلاء كليم وكانوا سفهاء وأصنت أثبت وحدث ورثيب فؤلاء من أحل هذا الحطأ , مع الك بكراب في حسم صل أعلا ب مشكله مروحدها حرال أمم، فلا غي ترهده حبد بالسهريء معقول حال لامة حمد من أولمر في أحرها وغال مثاً بعد يكان هذا للصعير والنحير بتحظي والكي عدديا والويثار بهيد كابها حصصات ملهات و من حلت ما ها يا وكوالو كانات ألو ألو صاعبته لله على أصوات وجروف دال مقاطع المقتارات المكداحية الكاهر الحر أعلا ك هدد "بر حملت السادة كالم معلقة براهي كنات الرهان شب خراوات الا الكلام، ولم تطرد سابقا من الا حر لا الاي و دل بافقت وحصات على بعض الشيء من مقاصدك الديناء الدوية الأحكابات والدراحط ودراك وجعلك مشتوما فيكل نادومحص لا بالضباب ومالسجار أنوك أمك أالا بالكليات، والنكاح والطلاء والمدورة مهود والمدار منس طبيعه والموسي والمبكر والخبث والفلسفة كارديث لاسكر عمه الأسكاري أحده فاتمه من الناس بالكلمات و حركات فأحمدي هاء الأموار و حمده في. أبدي خصص ذكر الله وعبادته بعدم الفائدة من أجل أبهاكليات وحركات ، وغيرها كديث وكل العادوقية فشاعث هذا شده ساط بالد وال كدب بالم ساك أبها لا عائده صيافقط عداء بالما والماسال المسائدة وهو موصوع البحث ، فيكون تصغيرك وحديرك لهما حبلتذ كفرا وضلالا لأنه

ودم ومعلوم أن سادت من علاجدة من أعظم عامل منجالا بدعا ، والميدا عليه محقدين بها سب دهم من أسياب التقدم والتصور، وهي كلاات فعظ فر بم تعرض عديا في بيك

يكم واستبراء الفاط دنية محصة ، وادن تقول لك دعواك أنه لا فائدة فيهمأ دعوي مصروب بها و حهث اوالله يعلمك دات لو أثمت الأدنة على ما ادعيله . والله لم معلى شيئ من د ث م عا عايتك في هذه الدعوى ألث شدم عالتهكم والاسمراء المحرد، فبحن عارضك عثل دعواك أو أصح منهما و قول . لأ فائدة في كل كلمانك . و كلمب دسلا على " با كلبات ساقطه أنك لم تسبق ليهما ولا بن فيها بناهما ، وأن عا مقر والمدا في بأن هذا المدي تدعيه محاجم لماكست مصفياه من في مع المعالم في عنفادك الأول أنه عن مراهم، وأدلة صحيحة ، ومعلوم أن تراهل لا مراص وعموج هذه الامور وغيرها برهان على أنك مرب مصطرب في أنك ولا حساله ، و هول الله مساطح السوة لي هذه الوقت وهذه حطب العالمه تس عي المالز عملي زيوس الاشهاد مر الملاج وملاح الملاح من ساءات مشر وعرهم وما عارض فيها أحد للفظه واحده من حمله أهل الملل بن عصموها وقدسوها . وهناه الصلاة اؤ دي في المساحد كل يوم مرارا معروفه من طهور الاسلام الي هذا الوقت وجيع اهل الايان عطمونها وخرمونها وكل هدم للطاهر الدسه مثممة عبلي أذكار مشروعه كالتحميد وأشهادان وقراءه الفرآل والصلاه على النبي بينائية . فادف عقل سبير بعير إلى العائدة لخاصة من كلدت الحطاء أعطر وأجل وأكبر من لمائده الحاصية من كلدات أعلا كالصاء أو عاراها للا علم أن فيها فاللدة ، كف وهي بحدرة الانسة ويبط كلامث على كل تقدير ، وصار هذا المكام وارثاء الدي صدر منك لكي هوال مكاه ورثاء ككاء الاطفال والمعتو همين والجيازين الدي لا معني له ، وصارب حالك أحط حيالة من البائسين والمساكين، فالأون أن ينعي عني نصبت ما تعينه على غيرك فاتك أولى بذلك وقوله ، ويعض حركات ممثلونهـا أو تمش جدكا هو الصحيح ، يعسى أن الصلاة كالحطبة حركات لا معي لهما وأنه برثي لاهلهما ، فعمر عن أصلاه بالصفة لا بالاسم ، فكأنه هات فليلا ، ولا معني هذه الهيمة ، فأن من عرف

لدين لا تشكل عليه هذه الممعمة مع صرائع مكفر في عدد . وس ضع الله عي قده وأعمى نصب ته فس بأثر من ديك ولو صرح به ، فلو عمر عن الصلاة بالاسم الصرح لاستراح من هذه العقدة المسة فيها بكنه من هساما الرأى لحبيث لمصر ، ولا شك أن من قدح في الخطف قسدح في الصلاه ، والحشوع في الصلاه أطهر من السكوت في حصة ، وقد صرح بأن لمسحد أدت شر ما يزدي أم المول في الماكوت في الصلاة من كونها حركات يمثلونها أو تمن بهم كالقول في خلهاب سو م عن ما من الأن أعسال لنس كلهم حركات من حير وشر ، فلا معني المحصص اصلاه ، قدت و عدم الماشه من أجل ذلك ، فإن هذه العلة بشت فيها سائر الأعمال ، والحكم يدور مع علته الحرا وعدد الماشه من الحرا وعدد الماشه الماش الأعمال ، والحكم يدور مع علته الحرا وعدد الماش الأعمال ، والحكم يدور مع علته معرا والماش والماش الأعمال ، والحكم يدور مع علته الماش والماشه والماشه والماشه الماش الأعمال ، والحكم يدور مع علته الماش والماشه الماشة الأعمال ، والحكم يدور مع علته الماش الأعمال ، والحكم يدور من الماشه الأعمال ، والحكم يدور من عليه الماش الأعمال ، والحكم يدور من الماشه الماشه الماشه الماشة الماشة الماشه الماشة الماشة

## فصل

قال المدحد و قد على من الممكن أن تعلن بير رد أو العت عاصمه من المود لا بير به لا سرم عام من أحداقهم وعلى خيرالله بي أو د بعج بهم عن هذه و هده و هذه و مقروضة على هذا الاجتهاع فرضا ، و ي حدد و أس لعرار ه

ولد كا كا عطو من أعمامهم شرو عن مرافع في وأدت فد فرر على أعرفهم مطاع عدى حسد واشر والصرو خين او بهم أنه لم مسوا غدا على الاحراق وحدية وغوا على عسوان المطنق الدى لا يعرف شد ولا الصبط كا بقدم ، عبال أن قام هؤلاه العلماء يصدون فيم الطريق بالأنواد المهاء به ور عثون في قويهم حرا والاعام عطايه بدر شدو بهما ما سوك الطايق الديمة ور عثون في قويهم حرا والاعامة عطايه بدر شدو بهما ما سوك الطايق الديمة الديمة والداع عالم الدعمة الديمة عدا والهاء عالم حدد على هدا على هدا على والا العدد والماء على هدا العدد والا عالم الديمة والداع العدد الا العدد المهاد الديمة الديمة الديمة الداعة اللهاء اللهاء الماء الماء اللهاء اللهاء الماء اللهاء اللهاء

في الوهدة المطلبة السحيقة واصلالًا لحرعن معرفة الحقيقة ، وكل هذه الدعوي سب صريح الله تعالى والاديانه والدائين بها . فالك معترف بان هذا الاحتياع مفروض فرص وهده الحطب كدلك مفروضة فرصاً . فادعيب في هذا الذي هرصه الله على عباده أمه لا فائدة فيمه سوى التحدير والتعويق ومنمع اصدءة الطريق . وأنه شر وحبث ، وتركت ما فرصه الملاحدة وأعداء المن مر الكمر والفحور والفسوق والعباء ويمانة الأرواح الممنوية في الشعوب كلها، وقد عدت أن الدي فرص الحطب والاحتياع لحا هو الله رب العالمين عليسالي ألسنة رسله عليهم الصبلاة والملام . وأن لدين عملوا مواصه الهجور هم أصناف المنحدين الطبلين مجملت هؤلاء الدان أحراحوا النداس من الطبيات الى النور هم الذين وقفوه للناس في طر في الحلاص والنحاه والنجاح وصدوهم عن دلك وحالوا بيتهم واين "سماده والحياه خدروهم وعفوهم وصنوا عسهم الذلة والمكنة وصفدوهم ولأعلال والمبود، وبدلك ادعت أن المدينين على احلاف أحسمهم والمياتهم ما وهنوا الخرد شنثا حديد الرادعات أرابدين صمعوا الحيماة هم المتحدول من لاد ال المنجر فول عموا ، وأي طعل في الله وشرعه وأسائه أعظر من هذا العمل، ي ما مر أحدا من الأولي و لآخر من من حميم الطواعيب وأعداء لدرات عسر على هذا وبلع هذا المبلغ ، فلعن الله مرفال هذا الكلام وأعل من رضي له أو راح عليه وقد للله فيما سنق أله لولا هدده الادكار والحقاب الدارة والدنوات الديمة أي هي واود حرارة الإعال في تعوب الناس لما ياش على وحه الأرض أحييد و ينتص باس في الهلاك والدما. والعده السرمدي، وهذا عال من ﷺ ، لا دوم ساعة حتى لا يقال في الا ص الله الله ، وهذا دابل على أنه أدا حدث الأرض من ذكر الله حل عليه خصب والعمه الماحقة النهاية برو الدموجيت لرحمة ، عالانكار هی مادة حیاه القلوب وحیاه الارواح و سرورها وتعیمها، وا لك لا تكادتجه رحلا حديد من ذكر الله وطاعاته الأوهو ملكما أأماش متعص الحسب أقاقد

صاقت عليه الارض عار حيت كا ذل تعدلي ﴿ وَمِنْ أَعْرُ صُ عَنْ ذَكِّرَى قَالِمُ له معيشه صبكا كم وقال بعالى به من عن صالحا من ذكر أو أ ثي وهو عؤس فلتحيمه حياد طينة كالأذكار الدينية هي لاستمداد من مصدر الور والحياة والقوة ، و قدر هذا الاستمداد يكول مقدار " ول و لحياد و "قوة من رياده ونقص ، وقد بيما من بدق أن مارة الدعاء والذكر والعددد هي السياتي تبحث القوى الكامنة في أعم في مطرة . وهي النافع القوى بطاقة الا بـ. يه وأعظم ملهب لها ومتير لهما الطريق ، وأكبر مصادم للكمان و لو مان وصاعب الهدمة ومصابة ب النفس، فإن ما تتضمنه من الله عب والتر هيب والحت الدو صل على إقامة العدن و لا عد ف وأحد ما شده الحشاء وأبه ومعت الصر والاستعدد والجور والعسف والارهاق وأمثال دائته هوأص بوسائل تي تركم عسهما حميع حطب العطاء وحماسة بدحماس وهد لا يوجد أشد حماسه وأعطم غييره وقوه شكمه ولا أدوى رحونه ولا أشدحينا للمندل والإنصاف و لاحسان عني شأوا في هذه الله ب يعالمة وطعوا نظاله هذه الرابة العالمة النقبة ، وهذا محلاف أولاك الدين عاشوا في إنية "عجوز و الآخاد والنساف وحب الملاهي فلا يوجد أحط أ عند و لا أحمل " ادولا أطهر فيرهة منهر ، وهذا ظاهر لا خفاديه ، ولولا غربه لدين لما حدج لا ــ ب أن بده عالى كلامه في هذه الأمور لمصادمته الشرائع سهو معصادمة لا أطهر مم وهدا الملجد الــــا كان منكوس الفات معكوس لى مطاوس الصيرة م كوس السريرة رأى الاشناء كايوسي عكس حقائقها كامر ص الدي فللد مراحه فاله محس الاشباء على خلاف صائعيا فال الشاعر

وما على العامر الفواح من حرج أن مات من شمه مراب و لحمن فهو كالحمن الدى اعدد الحدائث فهو يندفع اللم ورسة لط عليه و العراعية البقرة أو يموت من لروائع الطيات، لا له محد حداث قد مني مقصد الاسلام من مقرق رأسة في قدمه، فادا فين معه الحضاء وأهل لدان لدن يعادون الله في مساحدهم حتى وحه اليهم سهام الدم واحظ الشعيد عسر وبحديم هدفه في كل ما حطر عي باله من سباب والهم وشتر وعداوة على عسيم ما جرم عدلوه ، من ما مقم منهم الأأن رفعوه و هوه و يصروه لما حاصه البلاء من كل حاب وطريدي الأهر ولم بحد من أو ه، ولكن عسه بقس حيثة وفي الحكه المعدمة وأب العس الحدثة أن حرح من الديبا الاوقد أسامت الى من حس اله وكا أمر والى هذا الإستق إن استراح من هذه بعث بعد في قده من العساوه و طريق ، هن صر الا صده ولا المال لا رحم الى رجمه ، وما مثله في هذا إلا كثل هن صر الا صده ولا المال لا رحم الى رجمه ، وما مثله في هذا إلا كثل درمة على في أن من أو موضه عد في غال والدسيد من هسيما الاعد و منكم والاهر والا الهديم والمهد عن هيمال والسيد من هسيما الاعد و منكم والاهر والا الهديم والمعد عن هيمال والمديم عن الله تعالى الاعد و منكم والاهر والا الهديم و عدال والمديم عاكانوا يمكرون كي المديد على الله تعالى المديد على الله تعالى المديد على الله تعالى الله تعالى الله عدال المديد على الله تعالى الله عدال المديد على الله تعالى الله تعالى الله عدال الله عدال الله وعدال شديد بما كالنوا يمكرون كي المديد عداله وعدال شديد بما كالنوا يمكرون كي الله تعالى الله عداله وعدال شديد بما كالنوا يمكرون كي المديد عداله وعدال شديد بما كالنوا يمكرون كي الله تعالى الله عداله وعدال شديد بما كالنوا يمكرون كي المديد عداله وعدال شديد بما كالنوا يمكرون كي المديد عداله وعدال شديد بما كالنوا يمكرون كي المديد بما كالنوا يمكرون عديد المديد بما كالنوا يمكرون كي المديد بما كالمراكون كي المديد بما كي كالمراكون كي المديد بما كي كالمراكون كي المديد المديد بما كي كالمركون كي كالمركون كي المديد المديد المديد بما كي كالمركون كي المديد المديد المديد المديد بما كي كالمركون كي كالم

#### فصل

قال محدوقد عود أن حدث لمصحول في كبير من طرق إصلاحهم و والكل مان تما عود الأحداث و وأن الواحد الديني والوطني والانساق الدم السلاح ها لام أحد ما هده الحدث والما حرولة الديمة فان المحاياهم وإما أن م آخر و

ويد أن أن أن الما وحد المده صرحصه حلى تعرف طرق صلاح والله أنهم عدرو بها علم المعدد والله أنهم عدرو بها على أنهم للكون لا لد مله علمت كل حد الواعد وملكم عن أو للطال وهدا لا شكل اصلاحه على وأهاد وبدا لا شكل اصلاحه على وأهاد وبدا لا شكل اصلاحه على المهاد لا من أعلمه وعرالا تحرد دعوال أنهم إعلى والمحال لديه عمم المهاد لا من أعلمه و عدم من وهاد شدم عمله الحص لديه عمم أو عوال في الوحد والله والله على الماد لا من اللهاد والماد والماد والماد على الماد والماد والماد والماد على الماد والماد والماد والماد والماد والماد والماد والماد على الماد والماد والماد على الماد والماد والماد على الماد والماد والماد على الماد والماد والماد والماد على الماد والماد والماد والماد على الماد والماد والماد والماد والماد والماد والماد على الماد والماد والماد والماد والماد على الماد والماد وا

المنابر ، فإن المنابر لم توضع الاعمال عمد وضعت الدعاء والدكر والأمر سقوى الله ، همده هي حطب الدين الاسلامي على المنساس ، وليس من المشروع في حطب الاسلام من عهد الرسالة في هذا العهد أن المستين يطلبون حاجاتهم من أنفسهم وطبيعتهم أثر عد منهم أن يردوا أيديم في أدو هم أو يسوها الى أنفسهم وطبيعتهم أي قررت أنها حبيثة صله شرارة ، أم بريد أنها بطبونات أست وحدك كما دعيت دلك حدث قلب :

# لو أنصفوا كنتُ المقدمَ في الأمر (١)

ولم يطلبوا غيرى لدى الحديث لكر

الى آخر أبيانك القدرة . وحاصل هذا الانتقاد كه أبهم يطلبون من الله حاصهم لا يصدونها من أهسرم ، فهم نعدون الله و سعوله ، لأن التوجه القولى و لمعلى هو ، وح أهنا ، وأنها ، وما كست معنة . لاحد أكر حاصه القولى و لمعلى هو ، وح أهنا ، وأنها ، وما كست معنة . لاحد أكر حاصه لان لعد ده على مقدعي أحدا لا عن لا عن لا أو أنه ساجه لا ساجته اللا ، هم احدا نطاعه الصاد مر بالم بدا لاصلاح هو راص ، وحه أن به و لاعتباد إلى عليات و ما عني صعهم و فساجون الحطب دخت عنى راص أبوحه أن الله و لاعتباد ومن لاخد أن الدينة لان لحب عدل شائح أحران هي المهاسمة و معمون على الطبيعة وحده الما ويصرفون كل هممهم الى الطبيعة و والميسها ، ومعرفه هد خواه عني بكور بنصرف لله في ماكنه الماجية و والميسها ، ومعرفه هد خواه عني بكور بنصرف لله في ماكنه الماج في الماج في الماج في مسلم أحد ، والتحك في الدائح و مهاس الماج عكور الماج الله بالماج الماج مكور الماج الله بالماج الماج الما

ر ) شصر بازن مرجوف في عمله لأولى وهو فاح الحماع م وصحما فاجتمع فيه القلح في ويزنه ومعتاه والفظه (٢) أي في الشكله

لأنك قررت بأنه لا اله بلا فمـــــل. أم قررت أن الاقرار بالفعل يوجب الاقرار بتغير الاسباب وهذا ء جمانتاً حروهو خلاف المطلوب، ثم دكرت أن هذه الطربق لا توصل البها إلا نشيء واحد وهو مقابة بطبيعة الكاملة تطبيعتها الكاملة، ثم أن هذا عندت شيء عرين الوحود جدا فلا يمكن الوصول اليه أيصاً لا من طريق واحده لا طرس سواها وهو التمنيك بأعلالك هده، النمسك بالحقائق الأرلبة لاسية ، اعبث بهذه لافكار الي أن يستعبي عبها مسلم واحد دين أرجي تة مليون مسلم ، اعست بهما والاعتصام به لا اث قلت تبركها أمة فيهوى وتأحد بها أمه فتبهض م فادا عرج الابسال الي سماو نك هده الى احتر عبها و وصن اي ملكوب حمائقات الأرابة الأسابه استحرح كنور دو المدس الطبيعة وقو اتيتها متها ، أما بدول دلت فويل له أم ويل له أم ويل له ، لا الله أعلقت الأنواب كلها في وحيه فقات صرنحيا و تركه منه فتهوي و فيو حاد عن طريق هنه الاعلان هوي ولا حول ولا قوة الايالله، وسكنه ادا عست وأعلهم ولم يحد فاله يبهتان ، وكل الأمو والافراد نظب ليهوض ، فها هو ذا ، فعلى جميع لناس أن نصحوا حصيم اند ها نهده كاعتسلال فتحطب به عني اسار ، كان اصلاحير كله معقود ساصية الاعتصام به ، ولان أربعائة المليون المملم لن يستغنوا عن مع فته و الأحد له . وهو حديث عهد فلا تمكن واصة بدعه عن هذه للا من المتقطعة في الأرض أعا إلا بأن أبنَّ شي وتخطب به على السأر الحصل الادد، لعاملة بذلك ، وبذلك بحصل المقصود وهو الحاوية بال الناس والي الموجه ال رابع الكامحصل تقديمك في الأمر واتحادث إلى ، أو عن لأن كون منه لبث في رياح تولق برسوب ودون المولى ، فلقد محجرت واسعه وطوالت "ها بق في طلب ما تسمناه الديدا كامت عاقدتُ أَسْمَ عَافِيهِ \* عَدَكَانَ مِنَ الواجِبُ المُحتَمِّ عَنِي كُلُّ عَافِنَ يَرِيدُ أَنْ يَبْكُلُم في مسأنه و عَمِه من فروع الاحكام في المقه فقدح فيها فيشوهها ويتهكم سهنا وبأهلها، عليه في دائه شرعا وعقلاً و ص أن يدك المدُّلة اصورانها الواقعية، ثم يدكر ديس من فعلها ، ثم يدكر انتقاده عبها ، ثم يدكر دلين انتقاده ، ثم يدكر ديس من فعلها ، ثم يدكر دلين انتقاده ، ثم يدكر دلين ويعرضه على الناس بدون تهكم ولا ستهر ، احدثها اللهين ولاهمه ، فكيم بمن يهجم على ثمر مطهر من مظهر لدين الحنيف في كل أسوع ، وكله يشمل على أص الدين وروحه وركمه الاكر ، فيمدح فيه مكل ما حطر على ناله من سباب وابهام ، و قدح في أهمه ويتهكم ونسبه يء بهم ويسفهم بسعيه لا يقدم عليه من له أدن عمل وحاء ، فهن هذا كله إلا من الحرأه على الله وعلى أديانه وعلى الامم الى بدس ، وهم الكوب عنه إلا من صعف الدين وإدباره ، و دهب عصمه و حيد امه و قديمه من قبلوب الناس ، وأن أكثرهم نسوا الله فنسبهم وأعرضه عمد فرالاهم ما توثوه ، وأن الناس ، وأن أكثرهم نسوا الله فنسبهم وأعرضه عام فرائم ما توثوه ، وأن اطالم بعض أو ما معص وهذه الم السم خبرسة بي حط فها عن احطب والصلاة والمساجد والمباير هي من المواصح أي ادراء فيها الفيض وحطه من المن ، فراده وجما الى رجمه وعصاة الى عنه كا احر المسه دلك ، عاما الله عنه البلى به

### فصل

ثم قال و وقد أراد جماعة من المتأجل أن حددوا في معيى الرهمة وأن يحدوه عصر وا فقالوا ان الرهمة عهد أشت لا أنهم ومون أن تبت هو الله يحد أن يا هد في الدب وأن كرهم و ما ص على الدب يد في لا س مان حمع وتعمل الدب وقد أن بيرات عام وقد الله أن فوال هر لام شاوح و بي ما تطبه الحياة من عمل و يشاط ه

قال ما بسده الى هؤلاء "مدمى بوهرال ارهد محمه العلب صحح ، ولكن تفسيره لكلامهم باطل وصلال ، عابد فالو الداره، محمه القلب لا اليمد، وهو فسره بغير ما ربعول فالدقال بعمران أن العلم هو الدى بجد أن يزهد في الدنيا وأنّ بكرهها ويعرض عنها ، وهذا بصير غمير مطابق ولا

وحه له ولا يفهم أصلا من كلامهر، في نعنوه، ولا في لفظهر ما يبدل عليه، فهر لم تقولوا أن الرهد بعص القلب للدب وكراهته لحا وإعراصه عنها. وأتحلا عالم أنحيه الفلب لا البداء وفراق طاهل إن فولخر محله القالب و بن ما بدعيه من لكراهة والاعراض، بل مقصودهم من تقول هنما هو اطمئان القب فيها حصل له من الدب بدون حشم وهف علم. هذا مقصودهم وهذا هو الرهد لحقيع لا ما ادعاه ، فاعتراضه اعتباراص ساقط لا وحه له البيد قال شيخ لاسلام أن تيمية في مسأله الرهد في المن (١٠): وأنا سيرف القب من الهدم و لند من العدوان كان صاحبه مجمودا وان كان معه مان عصيم ، بن قد لكون مع هذا زاهدا أزهد من فصر صباع بالهي ، وكلام الأنَّه في مسأبة الرهدد على هذا المعلى ، عام هذا طم بعيه قلب الاستان عد آدة أنه من الديبا عدد ومن ما تحت استحصاله تما هو من صرورات اختاق، وهذا شامل للعمل والشاط مه ، لانه عني كانت الأمه محدجه أو دات وحب لسع فيه لانه من المصاح بدينية صرورية والأحود في نعمل الفعالا بناقي الطمأ منه، فإن الصمأ منة اذا كان المقصود ما أمر دبي فيي موجوده مع أمين و اشاط فيه، وأما اد كان العمل مقصودا مه مناصه وحقد فهاما لا محص فه طمأ ينة قلب صوام احبد أو . حبد . فكر من عاجر كمال أكل أنامله غيظا وكمدا عبلي عدوه ه ول على . وكم من هاديء ثابت الجأش حار في عمله سائر في طريقه عاهتهام واخلاص وقوة ، فليس من حب لديا والهلغ غلبا والأحبب د في العمل ملازمة ، س قوة العمل و لما مه عليه يرجم إلى العوامل الباعثة له ، مان كات ديمه صاداه عن المبان صادي والمتباد قويَّ العمل و دام الشاط، فيه وانسمر استمرارا صحبحا يروانكانت العوامل والنواعث دروية محضة فهو محسب دف المو من في عود و عدمه ، فقد يكون قوينا وقد يكون ضعيفا

روم الدوب الشرعية ص ٢٥٧

وهو الأعد. وكي د قوي فلا بدأل كول فويه دول قوه العمل الدي باعثه عوامل دينية صرفه . وأكثر ما يكون صعيف ادا كان إحماره أوكان لمماح شخصيه مؤفئه ، وهد هو العاب

تم قال و وقات هؤ لاء أن هنده أنفك مستحله منافضة ، و ديك أنه من عبير ممكن أن تكره المرم لدب عديه أو لا محم قديه ثم بعيل لها ياهيره

مصابر اعلى مشقات الطلب والممل،

قلت: : ما فاتهم همسندا الدي ذكر به . واكساب فيما من ٥٠ مهم ما . يقصدوه ، وماتك أن هذا الذي قرر به و عوست به اتما يصبح على أصبك الذي فسرت به الزهد القي ، أما على أصليم قلا يرد عد أندي اد منه عليه أبدا ، فائك اصلت أصلا من كنيث، وقراعت عليه على حسب ما تريده وتهواه ، وقطلا والأسار بيش معراه عليه

أم قار د لأن الذي يعت على ماك هو حب السجه في حو تحصيها ولا با فام مدر شام لا ریکرد رکام ،

فالله الماكل لذي يعن الأبال هو حد الدينة أي يرجو خصابهم عهدا لباعث لا يوجد على أكل الوحد، إن في يدوى والعمل الصالح، لأن دلك يتضمن طلب حصول سعد عمد وهو مها أة الدرين اللا كبر ولا أجل من هذا الأصل الدنيوي الآخ ول الله ماني مور. ، مر عمل صالحا من ذكر أو أتى وهو مؤمل بسحمه حميم وصلة ولنحريهم أحرع ياحسن ماكانوا يعملون كوفالعمل من ما عاجب هده " تنجه العطيمة العمر عبتها في القلب يكون العمل في الضعف و عبره وهما في لأعمال لاحسارية لاب مقصوده ما محلاف لإحدر ، وقد كون لديك شان آخر التم ي هذا الامل المظيم انما يحركه و سمنه وسعاء وعويه مادته الدينية ، وأعظر هذه الماده هي كمر احظت ق احمع و وعظ ق حمات . فيكون خطت ألماك هي التي تدير عمر في وسفح روح عنوه و سباند والاستمرار فيه ، والنوحمه

الى الله وعبادته هو مور وهو الروح، ومعلوم ال كل نتيجة فهي بقدو العمل، وكُلُّ عَمَلُ فَهُو نَفْسُرُ لَعَلَمُ . وكُلُّ عَمْ فَهُو نَقْدَرُ صَحَّةَ النَّصُورُ ، وأنْمَا يَحْصُلُ دلك متحرير الممس والعقل وطردكل المؤثرات اصاسدة من الشبوات والشبهات التي تحول بده ولين أدراك الحقائق. ولا يمكن أن تحرر النفس والعقل سون فهم النصوص الدبية والالقياد هذه لأن من أعرض عن دلك فلا بد آب عتنق نصوف غيرها ولا بدأل تكول فاسده أو أكثرها فاسد، وحيثه إما أن تحصل احيرة والفنق والاشكالات والرجع الايسان الي حيث المدأ ، واما أن يمف في عرض "لطريق سون الحصول على حقيقة ، وأمنا أن نصطر الى تقليد فكرة غيره عن غير مراهن صادقة . وكل هـده الأمور الثلاثة لا مشأ عنها الإ الصرر المحس . أم "يصوص الدرسة فا يا وفق الفطرة ، وهي شير لقلب والعقب ل ، فتمنع النمس والعقل عن الخروج الى سل الأوهب ام وأحرافات ونظيفه في السبل تصحيحه المرضية للحقائق. فينس في النصوص حرف واحد تمنع عن الأغمال لمنفعه والتعكم في كل ما به بقع بنشرية. الكل هناك أمور لامعه كالسراب قد على الحاص أنها ماه فتمنع عنها الكونها صوره عضاً ، أو لأن ضررها أك: من عمها (١٠) . وهـــــــــاكله مع من يصدُّق بالنصوص ، أما من هو خلاف هذا فيه شأن أخر ، وقد قال تعاني بـ و من بسلم وحهه الى الله و هو محسل فقد استمسك با مراوه ابوائي وأي الله عاقبه الأمور أيد فعلق المجاء والمحاج على النواحه الصحبح والعمل الصحيح، فتي حصل التناسب وس النوحه الدي هو ضريق لمسم ، والعمل المصدق له وهو التوجه المعالي . حصل النجاح في لاعب الآخري أي لا تتنافي مع هذا ، فالمغلة عن الذكر

<sup>(</sup>١) ويدنك على هذه أدك تهدكل من حدلف النصوص من شول النظار وعيرهم على كاثر تهم ليس فيهم (لا من هو معترف بالحيرة و شدك و القلق ، مع ما في كلامهم من انسافض , ومع الاعاليم أنهم أهل معقولات الصحيحة

و لدعاء والعادة هو المرص لدي لا بد أن يؤدن الى الموت الدي لا حساة صحيحة بعده

ثم قال و بل الدي يمكن في هذه لمسألة هو العكس ، أن إنه من الممكن أن يجب قبيه وتر هد بده ، ثن الوقع المشاهد أن تكون محما للدبيا وليال حدا بدول أن يممك هدرا الحد من الانعاق وصرف من اليد رحماء لمئونة أو رحاء أمر آخر أو طاعة العاطعة بينة ، وكل الدن محودون بأمو لهم هم من هدا النوع ه

فست ؛ هدفا خروج عن المقصود ، فأنه في الترفيق بين الرهبد و مملل للانتاج المادى ، ليس هو في التوفيق بين الرهبد و الأنفال وكلامك هند في الثاني والمقصود هو الأول ، فانك د عكست المسألة ـكا برعم ما فعدك أن تقرر أن الزهد في اليد وحب المال في لقلب يبعث على العمل بالقوة والنشاط عكس الادعاء الأول وهدا لا تمكيت أند وهدا لمسيد أعج ك عدس الى المفالطة بأمر آخر وهو وحود لا بعاق مع حب لمسيد ، وأولئك العباء لم يتعرضوا لهذا حتى تدعيه ، ما ادعوا أن حب المال في القلب لا يعافي الرهبد في سر ارهد عدام مع نعص القلب من ولا عد هو فيس ارهد عدام ما نعص الاعس ص ها سافعد لا عن له مد هو مد ذكر ، العربيم عالم علم ، ولاعس ص ها سافعد لا عن له

ثم عال و وعد أشار القرآل لى عدا فى عوبه الله تماوا المراحق معقوا عاتصول به وعوله و آق الممال على عائمه عول القرال أو وحكم البرام آمل منه بدالى قوله و وآق الممال على حمه دول القرال أد وقوبه المو عطممون الطعام على حمه في وهسمة الآيات عمر عمه في آن المؤمن الدال بحمهم الله و شيد مهم و بأوصافهم كتابه هم المدين عصور من الممال ه

فيقال وهذا لا ينفعت شت، بن هو حجة عيبت، لان الآدت المكريمات لمن فيها دلس على أن حب لمان بالصب والرهد بالبد ناعث على العمل، لأن هذا هو مقتصى ما ادعيمه آلها، والابات الله أفادت بيان حال هؤلاء المنفقين أموالهم في هذه الأمور الحبية مع حمهم ها، وهذا شاهد قوسه سي قررناه من أن الرهد ليس هو بعض المال بل حبه لاحن وضعه في موضعه السافع عليه لاحل وضعه في طرقه لا ينافي الرهد، ودعا الذي ينافي الرهد هو الحرض والشيخ كاجتلابه من غير طرقه أو تقديم محنه على واحب دبي ، ثم منسبع حقوقه أو منعه عن مستحقه ، وهذه الآباب فيها مدح هؤلاء سكومهم قدموا محنه الله ودبيه واساع أو امره عني محمه المال ، فهد دلين عني أن محنتهم للدين واجعة على محبة المال ، ومعنوه أنه مني تراجم محبوبان في قلب فيلاً ند من ميل القب الى الاكر الافوى ، وهذا محملاف الحشيج واحرض الشديد منع إممال عن الداد به لا يحصل به شيء من الابدين الحبرى ، وكبيرا ما يقدم على فعل الطاعة الواجهة وهذا يشدى مع الرهد

ودعواه أن هؤلاه المؤمن الدين عمر نه ويشد به و أوصافه كناسه هم الدس عنول المن ، فهذه الدعوى هو صرح و بت بله أن الم ر ومعالطة حيثه ، فسس في الله ن أنه واحده فيها ساه على حرب بحول لمدر مطقه ، ويما أنى عن هؤلاء من أحل تقدم حد الطاعة على حد مدال ور هافهم في طاعه لله مع حدير هذه المقعة لا من أجل حب المال ، فذكر حب المال هنا عبر مقصود ، من بيان لكو بهر قدموا هذا العمل الديني المالي مع عبشه بدلم ، كان هذا بدل على صفق الاعلى والاحلام وحس الطن الله وكال هدا ينقس أصوبه ، وهذا راه سحيس الانج إلى ان يجر عد على والمعما طة في دين ، في المال بدون إيفاق مشر وع بين عدود في لشرع أند

أم قال مأ أما هؤلام انحرومون حرّمون ورحون أن حبّ بديا و بدل وأس كل خطيئة ، فالمرم ال قد عب بالله ب أم سفقه و لكنيه ان كم هه ثم يعمل له ،

فیقال کما آن محمد الله یا رأس کل خطیئة ، فهو حدیث رواه البیهتی ، والواقع بصدقه ، وایم الدی عمد من آن یکون رائس کل حصیته بر، عمل فیه عما وحد الامن شرعی و حدث لا یکون حطیته لا العمل به ال الوجود الشرعید أحرح صاحد علی أن یکون محطئا معتوب به معدم له علی طاعة الله و فاصل و ص ارکاه و حمله علقب الواحه و لمستحدة علی شرعت لامحان العمد عدا عمل بهد الدار الدارة و عدم الدار الدار

d

وقو به دو الكنه ب كرهه و حمل له و غال أولا هذا الديم لا محس له و على أولا هذا الديم لا محس له و حصومت لا سم صواله في مدأ به أله مد أأنته ولا وجه لا راده أدن عس من الماشيع أن كرهه و على به من أجل أمن آخر عد كرال دعمة أرجمح من عامي ألك دهة ، في كريزا من اللس يكره لمعاصي و معمل هذا من السائل طرق محصرات و يه مع كراهم فيا ، وعد كرد طلب شخص فيدهمه الطمع على قد محصرات و يه مع كراهمه فيا ، وعد كرد طلب شخص فيدهمه الطمع

وحب الدب الى طابه أو قتله لان هذا العامل الأقوى ترجع على هذا العامل الاصعف ، وأشال هذا كثير

# فصل

ثم عاودته سحبته في الشخص ، فدكر هما كلاما طورلا هذم به جميع ما ذكر م والقياعة وحسن تأثيرهما . عقبه هما أحير أن هذا الرحس من الدين يجرءون يبوتهم بأيديهم وأبدى المؤمنين قال : . سير أن همده المسأنة قد تدرس عملي وجه آخر فيندو من دراستها على هذا الوحه أن ما يقوله برهديون وحما ، أو إنه هو الوحه الصحيح ، ذلك أن في القضاء للمفق عليها أن الاحتلاف مين الناس في وصفهم الاحمدتهاعي وفي هاوت در جابهم من حيث العني والفقر والصحه والمرض والقوة وأصعف والعراو سالاو ديراهده الأمور الاعكل أن يقصي عسه ، من موحد الي حديث من مواحد عشرات عدر او أو مثانهم أو آلافهم ولو فقراء نسفيا ، كما يوجد تحت أقدام السد الأعلى عشرات الملابين أو مثانهم يهدمون بحيانه و ناسمه ادا ندا وبخصعون لأوامر د اد عب ، وهكمنا القول في كل باحثة من تواجي هذه الحيثاه الحكمة التعميد وحائد فالمسألة ذات فرضين . أحدهما أن الحياة بجب أن عموم عبر السامس الحر" المطلق الدي لا حدود له ولا فيوت، وأن من غر عن منافية الآخر بن ومعاسم, في عرض من أعراضه أو شهوء من شهواته لرمه أن بعد نفسه معمو ، محروم ، ووجب علمه أن لا نفر له قرار ولا تهدأ له نفس ولا نبص له مسعى حي يوفي عملي كل شهوانه وأعرضه وحي يرد المهان الدي ورده الآحرون السابقون وأسلحه في دلك الاف جسمه و رهناق عليه ، وأبي الدِّرص أن الأمن دولَ دلك كله ، وأن الدب ما هي الاحاجة دبية كمي ملهما ما أمسك احبيدة ، وأن التفاوت في مظهرها من النعاوب في مطهر الموت المحمل عديما والمس

منها . ويكون بها ولكن لا يكونها وإن القميص حريري يلسه الحي اللسة الى القعيص القطى أو لمسا دونه هو ككفن الحرير ينف به المنت بالنسبة لكفن القطن أو لما دو م . وإن المرء ليس الاعقبه وفكره وأحلافه . أي لس الا دانه المصوية ، وليس هو ما نتفس به اتصالاً عا اس فيه دانيا ، عا العراص الاول في لا شك في عنفه على النشرية وقسوته عليها ، قال لنشر لا يستعنون في حال من لاحوال عن لقرار والرصاكلة أو نعصه يما هم فيه و لا عدكوا أو عصمت بهم الحسرات ، وما الرصا و لدرار في هده الحسساه لا كالطن والدمو لحصب بالنسة للصحراء المحدية المشبولة عليها الشمس انحرفهم وإن القاء في هذه الجناة بدون هذين الأمرين . لرجه والقرار حسجين استجابه الحياه في هده الصحراء سول الماء والعبل والخصب ولا شك أن هذا الفرحق في الحياة ينترع منها أسبابها ، ولن يوحد شي. «دا لم يوجد أسبابه ، فادا قامت المكرة الالد لة العامه على ال وجوده الالعدو أن تكون ملحمة ماديه قاسة متواصيه وأن حصكل وردامها هواما بعاصله عاب عبار هدده المحمه أوأن معاديه وشقاءه موصل م . ولا شك أبها ما أي الإنسانة ما ستجرم حيثه حرمانا باتيا من السمادة والحيدوه والاستة. ﴿ ، قال كل صال ، هم ما بع سبجد أمام عيده من هو فوقه في شيء أو في أشياء كشرع، وسبحد محمدال التطالع وأنسر في شصع والدعا وأبُّها لل وسيشمره هما عرق وهماه عاروق م وسيمر عديه أحلى ماي حاله من طيدت ، وسيدق من هذه الناحية ولاجل هد الوحه وإن ال أقصى ما عام اليه أكثر النقوس مثل من حرم الحرمان کام ، لان کلا متنها بری من هو دو ده وس ال عرب فی أمر من الادور ، ويبصر ما قمدت به عنه قواه وبداه ، وسوف يطل هذا الشعور والاعتبيار منعك ألام لا سنهي . ومصدر عنداءات لا صاعد في هال أكثر العدوال الله يقع من للشر دائمًا أنما لقع ، لاينان لعميق المبادية ، ولا ثنيء يسلط ع لقصاء على هذا العدوال لمنشر في كل رمان ومكال مام شعير النظر الى الحياة

والى حقيقة الابسان ، وما لم تهذب هذه النظرة المادية الجشعة الطاغية ، وعلى هذا ولا من من إمال منذأ المداءة، ولا يدامن الأعان بالأفتراض الشائي و وفيه وحده شماء الانسانة المصمون من داء الحشع الذي أشقاها وأشبي ممها الوجود كله . ولا رأب أن من أعصر أسال هاده الحروب الشاملة هو هذا الاعال عامه والاغتاد جرعايا وترواج وشبواتها، ولو أنها نبئيت من هذا الامال وكمكمات من عواله لكان في دلك بعص "لبحاة أو كلها ، والسلما فقد فالمن الأدان والمستدان عسقه على هندا الإدرانس ، وأمعنت في تحميله وتحسده والدعوه صادفه اله أوحاء في الحديث المهورعن أن يتظر المرء الى من يص عدم في لبات ، وأمر عن عظ الي من هو دونه لهذا العرض لقسه ، وفي أسكر بالاست عديث في ما مدينا به أرواح ميم ، هرة الحسياة يد العمل بحران أحدهما طلعة طمعة تدودة علياء وقامه وأمام الى أعط لأمال والأمرية في مالا السطاع قواله السواية أن توصه البه و يرياكل ما بي ومالا دين مصحل المروعيد كل محتود و أوه عيط وحسرة و نعيم حامدًا و لا كان أنصد عدم ها نسأل ، وكان أ صر من هو فوقه في سيرمن كشاء وسروعك حامحمها ولاقار ولارصناء لاسرور ولاسم بالولاع عامول ما ترم تمه الما عالاس ، فأي على هما ، وأتحاده والي عياها هي حل ورحي تحر عيش خسمه لا تدله ، وهم حاله لا ترفيعه ولا فلب الأماضاته الحياه ، ولا خاج في عسر ما عليجه القام والوجود العلمة كالسرائم الأصار وهذه الحساوقات ويصفة وحية بمرأد من كل حقد وحسد وصمع وأمن بعصها بالألام ونقص مصاحبها بالحبيرات والأهات والحبد أعصا يها حبنا متواصلا حي نصاب عما يعرأ أشقاء مله ونقص عالج الرابات هاء أحروب أحهيمية الارجمية اولا وسدية إحالة الأمالا وأصعر ووسعد كاستسفيدا لأعر والأصيدار والمحوفات لأحال جمعو نأأفن هاوابدأ هدومه واتدول خساة مش

تناولها هى \_ أى بتبولها بقدر ما يقول له وجوده و يقاؤه تباول . لا يقدر مه تقول له أطاعه دلك . فيعيش هو ومن حوله في سلام أساى وبعمة مطعه شامية ورصا لا ينهى و هؤلاء بدل مدحو "لفر والمناعة و دموا الحرص والمشع والنهائ عا عصدوا هذه المدى الطاهرة لحبيريم ، وقد أرادوا أل يسمو بالاساسة على أضاعها مدويه ، وأل قر وها في معايها واحلاقها من للائكة ، وأن بعسوا من قولها "عن و لحدو" عصد التي تسميه حد لمده والاسراف في طب المنادة ومن يصل به وأراد ، أيضا أل يعتبر وهيا . والاسراف في طب المنادة ومن يصل به وأراد ، أيضا أل يعتبر وهيا . والاسراف في طب المنادة ومن يصل به وأراد ، أيضا أل يعتبر وهيا . أيا الراز المنيء هو لعراء المال عدل أل عن ألب و بدوحد أدس كثه ول في وحاحبهم مدائل بها بدائم وحوا بهذه المناق وأن يجدوا فيها لذتهم وحاحبهم مدائل بها بدائم المنادة مقمصين هذه الروح الحيرة ، فكانوا منا أول السابين ، وكانوا منا أولى البه كل من ضلت سفيئته الخلقية في مداكم السابين ، وكانوا منا أولى المنه يخذب كل من جسارت به مداكم مصمع و لاهواء المعددة ، وكانوا هذى يجذب كل من جسارت به مداكم مصمع و لاهواء المعددة ، وكانوا هذى يجذب كل من جسارت به مداكم مصمع و الطابق الناس بهائل والمالة وكانوا هذى يحذب كل من جسارت به مداكم من عدا على بهائل بها المالين والمؤلف والمدى يجذب كل من جسارت به مداكم عن الطابق والطابه وكانوا هذى يجذب كل من جسارت به المداكم المناس بهائل بها بهائي والمهائل والمهائل بهائل به

والجراب أن غلى ما مرك و هما في وحيمة فكرة الزهد حجة عليه و
وأكثره مصصب من بعض المقالات عزيدة لحدد الفكرة وقد أدخل قله
بعض المجازفات من الجانبين كعاديه و ومع هذه فقد أقر بصحة أكثره رغم
تحامله على ضده و ثم انه بعد أحد بدوش في بعض أشياء منه وقد سيق
الك بيان تطرف الن هي بطرية غدين في هذه المسألة في صدر هذا المحث
وعيره ، وال ما هنا الله حلاف ما فهمه وحلاف ما واده و عارجه به و
هدفشته لما ذكره هو دهيه في هذه احمه عرورده على فو به عمار دعى ما
ادعاه غصيه بيفسه لاعي ما أصده بحل وبي منافشه ساعطه لا يحل لها الله المقا

صحیح ، ولکن لا نکون نتیجته اثبات فصیلة الفقر (۱) و لقباعة ، ولن یسل بمجموعه علی دلک . وما تقدم فی هدا العصل یکی قصام فی هده لقصیه ،

قست : قد سنق السكلام في تعربه قصية الفقر وبيان المراد به عسد من أطلق هذا اللفط ، وكدلك القناعة ، فلا معني لاعتراضه هنا الله ، وقوله وما تقدم في هذا عصل يكي قصاء في هذه القصة ، يعان قند بينا ما اعتمد عليه هنا لك وأجهنا عليه عما فيه كفاية

#### فصل

أم أخذ يدفش كلامه سابق في فصيه الرهد و لقاعة ، ولكمه يؤديه أحياءا كعاديه في القبق والتنقص فعال و أما أن الانسان بن سنعي في حياته عن العزاء الذي يهيه الرضا فسأله تجل عن الخلاف ، ولو أن انسانا تما فقد هذا العنصر المبنى فقدا عاما بحث م بنق أمامه حاب و حبد برصه وبعريه أو حاب واحد بحدث له بعض الرضا وقبيلا من العراء بهك لا عملة إمسال المحدرا واما أسى وحسرة ، وكال افسال إنما عيش نقد ما له في وجوده من الصرار بن لعجاه الإنسانة ،

فيقال أهدا موافق لقوال لمكانث حالمته فليح نقدم، فال العراء الذي يهنه الرصا هو نفس الفناعة كما سنق

أم قال. والكن النس طابق النا هو عقر والنؤس والشقاء.

قلت اهده مراوعة و حروج عن موضوع المحث ، فقله تقدم معريف اللفقر .. و هو يرجع أن أأضا و أما أماليدي مدحله .. وأما للؤس والشقاء

 <sup>(</sup>۱) . فان دارهمد و الصاعه كان أصوب ، ألى محله في الرهد لأفي علقي ، فلا حاجه بن هذه المعالطة

هادحاقها هما معابطه طاهرة. فأن لم بمدحهم فصاء فالاعتراض ساقط من أصعاء الله كان يجب عليك هما أن تقول ليس طراق بالك هو الرهد والقناصة ، لان البحث في هذا ، لكن ابحر فت عنه لكونه ينقص أصبك

ثم قال ، واى طرقه أشياء أحرى ، منهم رياضة المراء عاطفيا وعقساعلى الشعور الاستعادة وعلى الاحيال الحيسسال واللق المكرود الصار والالاستام وعساونة الحروج منه بالبصر والطفر بنول الاستسلام ، وأل تكول مثله عش الحثدى المعوال الله المواد ويدفعه الايل والشيال وهو بهرج أهار مح خياة ، فيقال ، وهذا أنصا موافق لم دهسا آيه في نعريف الرهد و قداعه وسيال الفقر ، وهو يناقص ما دهب يه ، وهو من حيل ما ادعاد قريد ، والله عيم العبارة فقط ، وليست العبارات هي المقصولة بن مقصود في من هسدده الامور هي المعالى لا الالهاط

### فصل

قال و و منه عطاؤه الصحة الكامية و حسر عبري السوى في الأكراب واليأس عبر الله في الفلح ، و بحر في الطابع سبحة طابعية الأبحر في الصحة ، فيقال و وهذا أيضاعار وارد فقد ساق قواله في حدال المعرص للأمر ص والهاك القوى احسمية وأن المسلم لا تداخوا الأمر ص والاستدامان أمرو بالنماوي والمحافظة على الصحة لكل ممكن أم كرر بكلام في عدم صحة و مم المرض ، وقد سبق الكلام على هذا مرار فلا فاده في اعادته

ثم قال ، ثم ال احياه وأهلها لللل وليسو صدع أهواك ، بل هي له أره و هم له ثرول في أصر في شف ديك أم أللياه ، فدا على رصف لأنفلله الشاعة والحراده، فصله فلله اللحرال الل مرضو الأعليم هندا الذي صده بس سيسيرون في عطريق الآخر وحيث أل يدعوا في هدوك وقرال ، وسعادات اللعليم الحالية ،

ومن وهم أنصا وس بوارد عيد ، لا بالم نقن ال القدعه هي السكوت والراحة فقط وترث ما بحث عيام له من أمور الماسا والدين ، بن قد عرضا أن القناعة هي الرضا بالقضاء باطبشت وشات ، وقعل ما يجب فعله مما فيه قوام الدنيا و لدان ، وعن الله أكر الحشع والهنع على لدنيا ، هد هو مقصودا من الاصمال والدين وهندا من المسبك الوسط بن المعربط و لافراط . وحيد من اكره عن بن أرد، و

#### وعال

قال دو أما الله ب أن حسع شامل هو الملل وقع في لحروب و شرول والمدم بي بي الناس فهو فول فيه كام من سمات الحق و تصدق ، عمير أنه الامن دفي أن الممار أو حوف شما وأن احاجة أو حرف حاجة هما المال موقعال ابن الحلق أكثر هدد العداوات والاعتدامات ،

وه من قد اعة من همد ، كا راى مدال حضع مادى هو المدى اوقع في احراف و شرور ، والكل ، كر أن المقد أو حوف احاجه يوفلان في دلك أصا و شرور مدحول متنافع ، فان حوف المقر أو حوف حاجة عبر مقر واحاجة من هو كثيرا ما كدان صرابا من الجشع ، فإن الجشع مشرورة عدو به مندأها المعاجة والمسراوة في الاعتباء وعدم الصبي والثبات ، وعن عدر به مندأها المعاد عدد المساد عبر الاعتباء وعدم الحاجة التي يدعب كا تقدم ، في هذا الايرد ما ذكره عن عدد الله عدد و عبر احاجة التي يدعب كا تقدم ، اشره واحروب ، ووجهه أن حهه أحراق لدفع خاجه و عدورة ، ويا لم يصحمه ما عدد من أساب وعواس شرواها و كشرا ما يقدم الله طحه و المدول الما شحمه دل

أما قال ، و للصوص وأصر الهما من العديل على الأمل الصام وأكثرهم لا ومن الممكن أن يقال لصدق كلهمال من المصدق المصوكان ، وال الحروب

تقع من المقراء كما تقع مين الأعباء و

فيقال عد شاهد لقوال، فإن الدفع للصوص وأصرابه على التصص و عبر التلصص ليس هو الفقر ، وانما هو الجشم . فكم من فقسر لم يسطص ، وأما الحشع فلا بدأن بجمل صاحبه على للصص أو السرقة أو قطم ألطريق وتحو دلك من طريق العدوان من السبب والبيب، وقوله وأن الحرب قد نقع اس لفقر اكا عم بين لاعباء ، يقال هـــد حاوج عن لنحب ، قام في خشع والقباعه لاي المقر وأحي . وعلى فرص المسم في هذا قول ادا كاب لقع بين هقد الدوالالمساد فاعد لا لاحس عند و عني بن لاحس احشع في نفعوا و طمع نندره في العلى ، وكبير ما دان ما ناحية الطبيع ، في الاعتداد عالم للكون من وحم عولي . فاطمع صرب من المسلم واللهف الذي نصاب له علم ت. وهد كاب حروب مصمة بأس من حاب الدول الكبار ، مع كرتها ليست فقيرة ، وهد الله الله وحود دال معهد ، أما يا وحد لامال الماني صحب في حسام، وكابره فاله لا سكاد يقع بينها حرب ولا شرٌّ فيها بختص عداء الن ما فلم لأحل لماء أ وبحود، فنطام للدن المان رافع المشاكل أي بلاج حروب أو خدمه من بالما حسم قواته في لقنواب وصعفه ، و ، جمه فكل حال سوام كان فقر أو عن أو سماده أو شقاه أو غيير دان ـ عند من الأحلاق الدسه ولا بدأن يرفع صاحبه في اعتداء وعداوة لا حد ليب ، فقد عدم أن الدس مر الميصل بن المهاأم و لاست ، فادا فقد عدت عميه المسعة الحيوالة فكال كال حواس وحوف و لا بهنأ بندش والصادم في أكار حيالها فالإخلاق بدينه هي بديار برحمه بشرور كلبا وفقه باهو بدحوياق المساكل المتولده عليه لمدرو شابالمه لی من باحدیا کان می یا گئی۔ وقد المعرور أحد فی تحسل بحث اور استقامه فكر . فيم ينظر إلى الدين مطلقاً ، فصل وأصل . وو حص ١٠٠٠ معه في كل حدق عير له هو الدي لهذات الحلق و سعه على حروجه على حده

المعادل المطرى ، و كمه ساه و اله طهريا ، والعجب من قوله بعد هذا ؛ و الله عهود القناعة والرهادة الدسية كان يشب الحروب عسالي الطاق أوسع وأقطع عما نشبه عهود المادنة المالية الجشعة ، وكل هذا صحيح لا ريب في صحته ،

وبقال الم مو دخل ، ولا شك ق اطلاله ، س هو من المهال والمصحكات للى لا كلم بها الا مساول العقى ، فهدد لدعوى مكابرة طهره . قاهى عهود العداعة والرهادة الديمة الى شدت حروب على بطق أوسه واقطع عاشله عهد عاشه عداء الله المساب الى شدت حروب على بطق وحد ، ولا عكى لاحد أن ثبت هذا أسا ، فان احروب التي قى القروب الوسطى والى ويه و هده ابس من في تقاعه والرهد ، س مساها الحشع وكاب عن الدي والمراحمة في الرئاسات ، فأى قداعة في هذا ، وأى رهد ، وكاب عن الدي والمراحمة في الرئاسات ، فأى قداعة في هذا ، وأى رهد ، وكوب وقعت في عهد توحد ويه المدية لا هي شت ، ما كلام في كوب وحرد هذه حروب لاحرة ولا أوسع ولا أفظع ولا الشنع منها ، ولا شك وحرد هذه حروب لاحرة ولا أوسع ولا أفظع ولا الشنع منها ، ولا شك أن لدن شبه هو الحسم الدان مدن لدن هو صد غناعة والرهد ، وهمدا أن لدن شبه هو الحسم الدان مدن لدن هو صد غناعة والرهد ، وأسمح لكسب ، وقد عدد قوله أن هذه الحرب لم قصب البشر قاعرب أفظع منها ، فهسدا وقد عدد قوله أن هذه الحرب لم قصب البشر قاعرب أفظع منها ، فهسدا وقد عدد قوله أن هذه الحرب لم قصب البشر قاعرب أفظع منها ، فهسدا وقد عدد قوله أن هذه الحرب لم قصب البشر قاعرب أفظع منها ، فهسدا ويقد عدد قوله أن هذه الحرب لم قصب البشر قاعرب أفظع منها ، فهسدا منقص طاهن

وقويه, فالدعوه الى أنم عمو الطابع لا مطى لحر المرجو منها، والكسها خلب لشر المحشى منها فقط .

همقال من القدعه والرهاده على الوحه الدى شرحاه تعطى الخير المرحو منهاكما بحث ، وعد دندى بحث الشر والارتفض الخير هو الدعوة الى الجشع و عظمع الحنوال الدى هو صدائرها والمدعه، وقدوهم أثر ها الدالمال واليقين أثم قال وقال الاستال مدفوع مساس عرائر مصلة أصلة فيه، فاذا صادفت

فقال هذا كلام ساقط مرذول لا يقوله من يدرى ما يقول ، قد هى هده المراتر المعينه الاصلة به ، قان الدائر المعينة اختلافا كثيرا متايشا ، فإن أردت أن هده الدرائر فطرية طسعة حيرية فيلا نسلم أن اللحوات الدينية بصعمها حتى تحتى تحتى تحتى ، من تكون اللحوات الدينية عوقا لها وإمدادا لها نسم الداعى الحارجي والعربية الداخلية بيحصى خير والمس و المسهمية أي هي أصد والشر ، وال كان العرائر حيثة شرد واكانت الدعوات الدسمة مدالا من وهم عصما من الداعى والدائر الموافقية من المرائر والمرائر والمحمد من الحاربي والمرائر والمحمد من الحاربي والمحمد من الحاربي والمحمد من الحاربي والمحمد من الحاربية والمرائر والمحمد من الحاربية المرائر المحتى والواسمة بالمرائر والمحمد من الحاربية والمرائر المحتى والمحمد من المرائر والمحمد من الحاربية المرائر المحتى والمحمد من المرائر والمحمد من المرائر والمحمد من المرائر والمحمد المحمد المحمد

### فصال

قال و وأما لحدث العائل ( عد وا الى من هو دو كه ولا مجرو الى من هو فوقكم) فهو حديث يراد به التحصف من حدلة عسم طاعبه ، دائ أن الانسان محاول على عامل عادة من الأحران وعي خسم الممصوفاتين ما حجين، والعارة والحسد عد جدمان الله الكابر أن يه ما و شبي الحسد عال ويؤهى ومطع محمود والمعوس علمه ، وعد يترس على هدال لامراس شرور كشيرة وأقات اجتهاعيه شومة ،

فيقال . هذا الكلام مع كوله موافقاً تموانا في مدأنة الرهداو عماعية فهو أحد الطال ما لكراه في ص ٢٩ في تضايعه الأول عني الخطاء ودعائه، عسمي أعدائهم الطالمين حيث قال وحتى تقبص أنستهر(١) بالسوء والسباب، وتقبص قلو مهر محقد على المعوقين و الحسد لهر، ثم قال في ص٠٣٠ وقد كان المعروص في هذه الشعوب والأفراد اخاعَه العاصلة الماحة على من طلوها أو فاقوها وسيقوها أن يقوموا نعمل تما مثمر لتحطير هده الحواجر والقبودوالاعلان والفروق الطاهره المحرية بدفعهـــا فوة احتق وقود احبد واسافيه ، اتهي فكم يشتع منالك على احطاء والأمره ارفض الخطب والماء على عدوهم ساقع هوه الحسد والعيرة والحني ، وهذا يدعي أن لعيرة و لحسد بجدين شر الكثير ءأن يتألم ويشبي احاسدالعائر اويدعي هنا أنصا أن هدا احديب يراد به التخفيف من حالة نفسية طاعية ، ومعوم أن قود لحقد والحسد و عدير د حالة تقسية طاغية ، وأنما النافع الذن ولدي لنس محالة نفسيه صاعبه هو دافع الاعال وحد الدين ، وقد تقدم كلامه هدك في احدث على إلحاب هدد احاله المسية عاسية وهي احسد والمداد واختد حتى سب الدعاء وجعيه مصراقا حيث من أحليا ، وها هما العكس كالمه والاعاؤدكة كيا بري ، ولا عجب فيدا ديديه في أعلاله كام ، وتحل ويه احمد عن صراط مستقير عول يه لا تكي بنا تحدث من الأحوال أن مدرث السفلاء أمام الأاد من أحمد أحمد المع على الأيمال الصادق والاعتقاد القوى الصحب وبالك لانحص إلا الأحدق الاحلاق الدينية الصحيحة على ما نقدم شرحه مرارا

### فصل

قال دوعكن نصور هذه الاحتيالات منى فكرانا في شعب أو محمع كل فرد فه يقلي غيظا عملي من هو أرفع منه في شأن من اشتول ، أما فكرات أن هذا العاط قد ينطوار إلى محاولة الكادار الإيقاع ما أمكن ، وأفن ما لهماله ه

<sup>(</sup>١) أي ألبنة المبلين

الحالة من احيال أن يعقد لاحلاص والتعبول و حد والاستجام بين أفراد هد لشعب و عافية هدد لآفات بن كون سوى لاخلال العام ابدى لا يس فيه ، فكال لا بد من وضع عب لاح لهدا ، وكال من المصوم أن الشركا يتحاسدون ويتعايرون فابه يبلائي بعصبه سعص وبحدف آلاء في م مهم آلام لآخران على حد قو بهر مشهور ، د خمل مصده ها ب ، أما لا عراد بالآلم والطو لا حمامي و مصيبه فهد عا لا عليقه لا سال ، فكال من لصواب أن بلعث أن بلعث على المصاب بن مصدين ويدل فأم مني مكان المتألمين ليهون هذا من شعوره الرام وحل المساب بن مصدين ويدل فأم مني مكان المتألمين ليهون أند منه هو لا وحطا و الدار الله من هم هو لا وحطا و الدار الله من هما الله من هو حطا و الدار الله من هما الله من هما الله وحطا و الدار الله من هما الله من هما الله وحطا و الدار الله من هما الله من هما الله وحطا و الدار الله من هما الله الله من هما الله عن هما الله من هما الله الله من هما الله الله من هما الله من الله من هما الله من الله من هما الله من الله من الله ا

فیقی و هد آنصا مع ما فیه می لا سیال اینان لا حجه به فیه و لا سیل سجمالت به ، و هو فی احمه می فی برک دفی برها و عنامه کی همه ، فهو ساقص ما شبخ به عنی آهن برها و عمامه فی سامی کی هو طاهر

#### لصان

فان دو آما فرنه بعدى ولا بسال عيدات بي ما متعد به أرواحد منهم رهره احدة ألدت فيو في موضع بهي على حدد الله وعلى بطاع بي ما هو في حوراء الأحرال فان هد صدح الأسفال والسام العاجات وهو صبيه الا يوضل بي عبد الأسم معد و حلقد الوكل الدفل الديب بحب عليه أن نظلت بعده وأن سمى أن وأن العباكل آما يولي سلطاح من رهرد أحياة الديب وعد هذا الدول في الدول أن الكل أديه و عليه سبوط بي عاملع مه احيام

<sup>(</sup>۱) نصام له تحو هدد جاره بی استعربی النفت ، فی عبر محلها

۲۱) تقامه تح عمه مسی الحسد و مدوسه الاحران في بسخت اثنان و فرنص في کلامه هنا کيف نقص به داك

<sup>(</sup>٣) ما تدري ما المراد من غيره

غيره من عباد الله ،

قلت . كلامه هذا من جنس ما نقدم ، وقد عرفت ما فيه ، غير أنه ألحله في الآية الحادا بينا \_ كيمادته \_ يوبه حدف منها ما يضهد تقريره ، وهو قوله ﴿ لَتَفْتُنُّهُمْ فِيهُ وَرَرِقَ . لَكُ حَبِّرُ وَأَ بِي أَمَّ فَآخَرُ الْآلَةُ لَنظلَ دَعُواهُ مِن أَنَّهُ بجب على لعافي أن دمم عليه آماله إن استطاع من و هره الحيماة الدب وعميرها . فهذا ساقص فحوى الآبة ، فإن الله مين أن ذلك فسه والثلاء لا لاحل أن يطع الأنسان كل آمال علمه ملها ومن غيرها أن المنطاع، والهذا قال لم ورزق ربائه حر وأ ي ، ، أي وحب أن طب الذي هو حبر وأبق عنها . ومن هذا عيقيه الى ما ميره من زهرة الحياة الدنيا وطلب إعطاء أسمس آمالها فقد عصى الله ، ون الله بهي عن أن عد الإنسان عيقه إلى هذه الزهرة ، و بين أن بيك فيئة ، وأن الأولى الاستان أن عبد عدم الى الآجاه التي هي حدد وأبي كا قال في الأنه الأحالي، أن تؤثرون الحاه الديا والأحاة حبر وأبق كوومموم أن ما قاله يتضمن أنَّ الاهتهم ب أعظم من الاهتهام بالآخرة ، وهو خلاف أمر القرآل المصدر النبي عن من لعن بن ما منع الله م مكفرة من رهر والحياة الديباء كل الله م أعطاها إله والأورقة بسجالة خسسين من هذه الرهرة الي هي فينة ومدع الي حين فلا يعلط عبيها إلا من هو منقوص المقل ولدر كاهو لوقع

ثمر قال و قالاً في عسير معي الرهد والقدعية بهانطة دايدم و ملهود والأعمال والاسح الاسرى والوحد عند ألى شيد ثقافتنا على محلف الحياه وتحدد العمل من أحب ، وألى عقد لكل قوالا أمثال حكم دلك المعيد القائل ورساء المراء في دياه نقصال ، وألى ومن ندلك القول الجنديد الحيسل في حريف معي السعادة ، بها هي عمارة على العمل ، عمد أن السعادة هي القمر فاعلى أحمل ، ويسب هي العمل سول غيدرة عليه ، وليست أنصاهي حطالة والكمل دها وراء من المحدر القديم شبيع ، الرهادة والقاعة ،

فيقال من لآية في معني لوهد والقماعية الملعني لدى قرره المسلمون كما دكر باه ، لا عني ما فسرته بمعتصى شهو تلث وارادتك . فابث عدو للاسلام فلا يقس ادعاؤك عليه وعلى أهمه . قات فسرت ذلك عسما يهبط الهمم والحبود لقصه التبعير ، و دن فالواحب أن نصرت سقافات هذه عرض الحالط ونشيد لثقافة عنى حب الأحرة والى ما بقرب منها من أمور الدسينا من مشروع أو مماح ، فعشبناها عن حب الله ن و حب العمل به وما يعر ماء تحله و يحتر مه فنعيش في ظله سعداء آمتين بحلاف من شه القاصه على حب أسب دون الأحرة ، فا م يصبح خوابا كفورا كالكلب دأسامها على مسامته حناي أحمله كايها إلا في شهواله وهم الدر لا م مدفوع لهم الدليم الدلك الطاب منا ورضي شحصالله و بصله من هذه لحياه ولو أوف النشرية كام الأنصاح حداله ، فيم يم نعامي هي نه ۾ خده تصحيحه، و ما حام، وصاله ديد الموت ماه کا نقدم تقل ه وأما أعرضه عيف القائل وهوأ والاسالان ورياة لمرمق دياه نقصان، وتسفیه له فهو من جس اء. صه لاح ی پر لام حه ضالاً مقصود افتال أن رسقالم رمين هذه المان المصافي المعيقة ، لأن الأسال ائب مص إلا في صفحالله كما فال معالى ، و مصر الا سان بور حدم ، ولا الله لي آميوا وعمد ا الصاحات بـ السورة . فأخبع تصالي أن الانسان في حيارة إلا من أمن وعمل صاحب ومعم أن حب ه عدى التقص ، وهمدا القائل الحبكيم فكر أن لابدان في تمص إلا من ردد من لحير ، فالد فان ربالية المرافي بالبده بقصال الراجه عد محص الخار حسران وكل و حدد بي حظ لأسب به العبياه في أحمين فقيدان. هوذا القائل استثنى من كسب في دياد حي . ومعود أن الاندر والعمل الصالح هو رأس الحر ، فعني كاره هيدا "قال فيه من معني سورة "عصر التي لكفتهم والأنها أحسرت عن الخاسر من الرابح في نوع الانسان، و منت

طريقه الرسم كما منت طريق الحسارة . وهي امحاهه لطرق الرسم على ما بيمه في هده السوره وسورة الدس . ولحدا عد العداء هذا القول من الحكم ، وحملوه في الآوات والسكت التي يذكرون فيها الحكم . حتى حاد هذا المعكوس فأراد أن يما كميم ، وهيهات ، فان البيت في عابه الصحة والحكمة و الراعة الدائقة

وقوله ، وأن تؤمن بدلك القول الحديد احبيل في تعريف معني السعادة ا، إلى القدرة على العمل ، فقال : هذا بيس بشيء ، فهو قول محن ليس فيه حمال ولا حدّه والس فيه نفريف لسفاده فلا بحب الاعال به ، فالقدرة عملي العمل ليست بسعادة ولا شقاوه ، ايم السعاده هي تحصيل سحة لعمل المقدور عليه على الوجه للطنوب الصحيح ، هذه هي السعادة ، و لا فاعدرة على العمل وسنة نسماده ونشفاء ايصاء وقد تكون باحجة في عن مثمر صحيح فتحصل السعادة ، وقد بكون باجعة في عمل عبر صحيح فيكون وبالا على صاحبها ، وقد لا تبحه مطلفه فبكون فاشله وعملها حاط فيورث الحسرة والبدامة فبكوري شقاء أنصا ، فكده أمن الناس غدر عبلي لعمل لكن ليس به من قد ته عبلي عمه الا انتعب و لنصب . كالاسير ديدي عمل المترد ، وكالافراد الكانير ه في الشعوب الاشعر كه المصعوصة "تي لا تحصل لحاس أحمي قد إلا كما تحصق للبيمة مقاس عميا أو دونه ، وأن به لناصحه بمراها الاستعادة الناط بنبيجه العمل فقط عبي لا يد مامل تقدرة على لعمل وحود العمل فليسب القدرة هي الفعل ، والا بدامن العبل وضعية العمل فللس من قدر عبلي شيء يعله ، ولا يد من الار ده احا مه معها ، ولا يد من ديف . لمعا ص فالقدرة سبب واحد من أسباب بليحه واحدد من برتح كبيره ، فأس اسمادة ، فقو لك ، معر أن السعادة هي القدرة على العمل ، غول الا من السعادة حصول لسيحه الصحيحة من الأمر المصالوت، والقدرة لا تكني في دلت وقولت ولبسب هي العمل بدول الهمرة عليه ، عَالَ الا توجد عن بدون القدرة عليه ، فهذه تراثره الردد، وكأنك بريد أن نعول وايست هي ترك العمل مسلح القدرة

هان العمل بدول لنسرة عبه دلا يصح على هادا القول لدى قنته ، للهم لا على العمل بدول لنسرة عبه دلا يصح على هادا القول لدى قنته ، للهم لا أن بكول من مدن به حقاقت لا إله الابدية في لا يعلم الا أس أو اراحه أقدامهم في أو حال عبث ، وأما عسرهم فلا معي له عدهم سة وقوله و للست أيصا هي "عالم و الكس دصا و راء داك المحد ، فيقال واست هي أيصا داك بها و حشم و "بها وراء داك المحد ، فيقال واست هي أيصا داك بها و حشم و الهائمة و المائمة عن عالم حدولة العائمة ، و بس هد الادعاء واردا على الها و القاعم عن معاص الشرعي عند الساس ، فيما بأن عنى ما حسرعه هم ، في أنه أنكر أعما وها مطلقا في ذلك كتابا يعرف بهذا الاسم ، و على فيه أقوال أكمة المدل في عنه الاحمام أحمد في ذلك كتابا يعرف بهذا الاسم ، و على فيه أقوال أكمة المدل في مدا الانف في ذلك كتابا يعرف بهذا الاسم ، و على فيه أقوال أكمة المدل في مذا الالف الدى شمع به في بحاسات الملاحقة وحدانهم ، وطال له ذلك وهدأت عليه مسه وع بالمده وحدانه عليه الدى شمع به في بحاسات الملاحقة وحدانهم ، وطال له ذلك وهدأت عليه مسه وع بالمده وحدانهم ، وطال له ذلك وهدأت عليه مسه وع بالمده به في بحاسات الملاحقة وحدانهم ، وطال له ذلك وهدأت عليه مسه وع بالمده به في بحاسات الملاحقة وحدانهم ، وطال له ذلك وهدأت عليه عليه مسه وع بالمده به في بحاسات الملاحقة وحدانهم ، وطال له ذلك وهدأت عليه عليه بالمده به بالمده بالمده

## فصل

ائم فان وکان اسول عدم سلام العواد و المعوال فی مواده الديم اف أعواد الله من الفقا و الكاهر العدوات إرسول الله و هان كول المعر عدل الكاهرات أي فاته لا فعال العما عدالان راحدات صحيح و

ويقال من هو حدث عدر صحح من مطل بد اللفظ ، لم يقل النبي ويتاسع من اعمل عدى مكفر وهم الرحل لا تجامى في المكذب عي الرسول ويتاسع و لا يبالى في ذلك ، ويسوس لحارث ولا عداره الى شيء من الكشب ، أم تصححه عجد دهر ما وما يساقه أحد من أهل لعمر ما دعواه في م كسب وحد أن المن يتنبغ من العقر عال المكلم ، وقد أحمع لمساول المنواصات فقر ما أنه أنه العام المساول المنواصات كافر لما أنه أنه العام المساول المنواسات ويس

اللكمر عدل من الدوب، مع أن الفقر ليس بذنب الرندكي بكر عدا الكفر ، هذا لا يسوع في عقل ولا دين . قال تعالى ما أن شر الدواب عشد الله لدين كمرو فيم لا يؤمون كافأخير بعالي أن الكفار شر الدواب عبد ألله ، و يس الفقر أه هم شر الدوات عنه عنه ، وقد قال تصالى به اللفقر أم المهاجرين الدين أحرجوا من ديارهم وأمو هم ينتمون فصلا من لله أنه الى قوله ما و حصرون الله ورسونه أو تنك هم الصادقون كده أني عليهم مسع أنه بعلهم بألهلم فقراء ، فكف نني عليم وهركا لكفار على مقلصي قول همذا المتحد، وقال تعلى م تعقر المالمين أحصر و في سبين ألله ما لاية فأثني عليهم مع وصفهم بالفقر ، بن من باعي أن الفقر كالكفر عند الله فبلا شك أبه كافر فان الكمر جريمه احتياراته بحلاف الفقر ، وقد فرق الله ينهي في كتابه المزيز وأجمع المسلمون على دلك . وهسدا المنحد إلى باطانات التي لا نطاق من حكانات على الله وعلى رسونه وكنابه والمؤمنين فيجعلها أصولاء ثم يشرع في النفريع عسود في ذلك أنه يأتي الى الأحديث الساطنة فيمدل في مصب ه حديث صحيح ، ويأي ان الاحب،ديث لصحيحه المنفق عنيها أو المروبه في الصحاح فيقول ، هذه مروره أو كنب ، كا فعن في حدث ، لا أي رمان . لا والدي عده شرمه ، وحود من الأحاديث لمرو له في الصحيحين وغيرهما م فيو يريد أن نفرض عني المسلم أن يكون هو المقدم في كل أمراء هو المقدم في علم الحديث وعم الفقه والفسمة والمستر واللغة والشعر والبيئة وكل لعلم، س يو بدأن بكون المركة له فلا نظب من عد دولا يرعب الي سواء . وهو المقدم في أمور الدس والدسا حنون وعناوة لأحدثها وقد سابي تكلام في بيان الفقر عبد المسمين في أول هذا النجب، قادا لم فتي أن هذا الحديث عمر صحيح وأن التي يُثان لم عمل المقر سدلا مكمر نطل ما ورعه عبلي حداب لانه ملي على أصل بادار كعاديه في الفرايع على أوهامه الي عبرعهما واير مي يها الاسلام ثم نطال النفريع عنيو. فيو يدعى لنفسه ويشهد لها وخبكم لحساء ومجرد قرن الفقر بالكفر في الاستعادة لا عند مناوية به وأن يكون عبالا له ، فانه قرن معه الكنيل والجان والنجل وليست هدد الاحلاق كفر عسد جميع المسمين

فصل

ومن عجائب ساقصه وعربه ما قائه في معرص هذا استحت ما أسرف في بهت المستمر بأنهم فصوا لدنيا وكر هوا المال و حمل و عد قوا الرهد وعرف أن الناس سيعلمون بهته وكندته وفساد دعو دفعه أورد على هسه عدر اصا أهوج وأجناب عنه بكلاه ساقص، وقد عد المال فيه تقدم أنه برى في بهسه الفدرة ليامة على احروج من كل تناوض بقوله أو يدعه ، وهد فاله لا بعداً عما يرد على كلامه من كفر واتناقش و و و قور ، لا م يو أنه أوى من العما و لمعرفه و لدها، و منكر و خدت ما منو به أحد عبد و فلمكنه ديك ب عرب من كل ساقص كما أحر بديك عن عدد و أيده الكرارة المتعدمة ولا سيا قويه

ادا قلب فولا أمن لده واستجى وها مدى أن بارعبه تدريا الى عير دل تما أستفاد مان دو هد فى تكول هده مه ته كما بحور عليه للساقص أم كف سيق به بعضاً و معطأ ، هد نما لا كول على رعمله أبدا ، فقال :

و فاذا حاول معترض أن بعد ص وأن غول ره والكان أمهره قولهم في الحياه وفي صب المده و سال كا دكر لا أن هندد لا مو ياهو له لا تأثير لها في انجطاطها وغرجم وصعفها لا به لا يوحد منهم (سال و حسمه بيرك الدنيا وبأني لمان رعمه في أن كول راهما وعملا الكان فاويل هؤلام

<sup>40 15 (1)</sup> 

لشيوح العبرس، سامه كليه كاشهده بعسون المان والمده وبحاولون كسب كل اهرق حق الطرق عرصة كالعش و الدروير والسرقة و وتكل الوسائل ، فلا مأثير لهده الأفكار والآرام الميته الموجودة في تبلك المكتب الميتة كسب أوالتك الدان ، في حاله لمسبن الواهبة الواهبة بعقيره والشهى في مه عيث الطرف هد الأثر دالاهوج الدي صبعه الصبه عني ما أحب ومع بكون إلى لمسبن في الحياه وفي طب المددة كما ذكره من الوهد، ومع هما يعسون المال و لماده و هذا من أمحل المحال ، اداكيت يرهد الانسان في المن ديا ومع هد رهده الله على هذا لمن أمحل المحال والمان على المدد المدد المان والمواجد وحب العدد في المدال المدال والمان والمدال والمدال على العدد في المدال المدال والمدال والمدال على المدال المدال والمدال والمدال على المدال المدال المدال المدال المدال والمدال وحب العدد في أول المدن

الم فال مجيد للسنة للسنة على هذا الأراد واذا قال قال هذا واعترض هذا والاعتراض قل في السنين حمد هنرهم وحواصهم محيون للمن في السنين حمد هنرهم وحواصهم محيون للمن والدين والمنول كسنية والله والاسترادة منها كل الله في حلى محرامه منها والمداعة والمعتروا أول الانصار وأنصفوا كف الأول الانصار وأنصفوا كف المداهرة والمداهرة عليا والهد محيدر وأم يقول هذا للسن هذا المثن في أن المسترا حاهم هو وحواصهم محتول المساوالدسا الحالمة في المداهرة في المداهرة أحسد في الاستدلال على دائم حلى صورها على في المداهرة أحسد في وها للمداهرة أول الدين والمداهرة في المداهرة والمراهرة والمداهرة المداهرة المداهرة والمراهرة والمداهرة المداهرة المداهرة المداهرة المداهرة والمداهرة المداهرة المداهرة والمداهرة المداهرة المداهرة

، العالم على له أنطاف أربي وعظم من الناس تماحون هم الله والرائراتك العارضة في وعظم عناك هو حداد فطامت أن المسامل هم أو ناك الدين العلوم مفتات وأغروره على الحنون البيائي. با سعام زمانه ، ما بدري من عنيك هذا " بدأن و لسجافات الحنوالية التي بدل و رايضا مجميه و حثوري

والمعام رمانه ما وحدت من لاعبر صان رلا هذا لاعبراص لسجف م هذه الاحدة الهوجاء بأق فتقول على موس لاشهارا بهم كرهو الحسبة م هذه الاحدة المعالم ، أم سكس م سنعلوا الرهد و عدعه حلى اثر ربال فيهر هذا لا بدح المعالم ، أم سكس أسا مقت فتقول على هناك شت في أن المسدل جماهير هم وحواصهر نحبول الله بها والمال وحاولون و تمنول كها وينه والارام عاميه مكل علم واحل محدمة مها الو أصابت الله احداس المسكل أسم لك فلقد والله فصحت بقسك ويوشته العلم الوائس على سمعة العلم والدال عن أمثال هذا المحدل المسكل

أمرا به مطم شدانه أراد أن عسر المد عدد لانه العرارة بحرد فادر على أن يحمع من مصادب أفكاره وآرائه فقال ووسكن يجب تدير المسأبة حيداً وقيمها من كل وجوهها ،

الرعاب عمر ما صال مرمع الاسمان في العظمة مثل دماعت ، وكان عقمه مثل عليه . مثل عليك ، أمكنه حاشد أن مدير ها الماج الناس بده علية ا

و د د مشیب فکل اس فی آل الله وال وقعت الما فی الناس من مجری ه اکلف و دو همها المظلمه الكلم و دو همها المظلم آل سدر ها و عبرمها مركل و حو همها المظلم الله مده الله برید بهده الحصد أو لئك بدس أخروك و عروا و عبروا سك ، فال كلم مد هدق لاه فيه لاه لا مجلم حول من سر مطلف ، بن هم قد عنو سدیلهم معك ، لا بهم ما داموار صال مست فسیحمس كل ما نقوله على و حده الاحس مهم كل الامل وال كرهوك من أحل أمر دسوى فا بهم سلمدول خلاحك بد بواه مهم كانت حاله ، لال هؤلاه لا بشعول الحق و خصفه معك والما بمعول أهواه هم ومن أصل عن اسع هو ه بعد هدى من الله ، ال الله لا يهدى الهوم العامين كم

ثم على المر المدى في لحم البحر ، دلك أنهم يحبول الديا و المال بعرائرهم وشهواتهم ، وسكمهم يكرهونها و بدمونها بأفكارهم وآرائهم وعقولم و مقائدهم وأدنا هم وأقوالهم ودعواه (١٠) وبالشهوات والعرائر ير بدون دلك ويطلبونه و بالاعتقاد والمدن والعقال و الرأى يرفضونه و سكرونه ، فتتعارض القوى و لعوامل فيهم فاذا وحدوا الديا والماده سهلة فرينة لا يحتاج بي عناه ولا عمل و الوسائل أجمع حتى المحرمة ، وهذا في الاعلى ، واذا وحدوها بمنده المسال والوسائل أجمع حتى المحرمة ، وهذا في الاعلى ، واذا وحدوها بمنده المسال عبوجه الى الحد والدائل ما وهي كذلك في الأوقات واحالات ما حيلا البادر الثناد معلقو باعتقادهم ورأيهم وقو لهم و عدهم القائل ، ب الحرض على الدد والدنيا حرينة وعواية ، و لقائل لهم أنسان الرهد و لفقر والقدعة فصده وهدائه من هذا أن يكونوا حريصين على الديا التي توحد بالوسائل اغير مه لابه حيشد من هذا أن يكونوا حريصين على الديا التي توحد بالوسائل اغير مه لابه حيشد من هذا أن يكونوا حريصين على الديا التي توحد بالوسائل اغير مه لابه حيشد مناك ، فيحر ح مناك ، فيحر على الماد و المال بالله و لماله و المالة و المالة و المالة و المالة و الواقع الحاصل بكون في المال بالمواده و المالة و المالة الإيراد

وعن لا دری هل هد من محکم حقائقه أو س مشابهها، وقد فدمسها الحوال عن مشابهها أول البحث ، والمكن تريد هما بما بمحقه عربي آخره، وديث من وحوه

أحدها أن ما ادعيته من كونهم بحنوالها بعرائر هم ونكر هونهما ماعتمادهم دعوى في عاية البطلان. ، والعلك نسبت دعواك في صحيفه ١٦٩ في قولك

<sup>(</sup>١) كدا بالأصل

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل

ولكن الدس يعلون حيما أن مدأ الاعماكات الاعتفادات، وأن لعامل الما يتجه ويد ويعمل على مقتصى ما يوجه له معتقده، وكا لك فولك فيها تقدم أن الدى شب الحروب هي اعرائه والميوب لشريره، ومعلوم أنها لا تشها إلا وعد، في لمساده، وعواس لرهد هما إن كانت ديمه فويه منعب اعرائه المصاده لها وم مكن شم حب ولا تمن ولا حرص شدند يوجب أحدها نظر في الحرائم الحرام، وأن كانت عوامل الرهد صعيفة فحصول ما يصادها كاف في تصميلها وأحدها بالجدوالاجتهاد

الوحه الذي أن كلامك هذا محل ملس ليس كاف في الإحامة على السؤال ، قائد بشحماك عدة الاهواده فيه أن تبين لها الطراس المصد في تحصيبا ثم تشب أن المسابين ركو هذا الطراق وأنهم م يعملوا به من أحل رهمدهم وضاعتهم المعادم المسابق العراق وأنهم م يعملوا به من أحل رهمدهم وضاعتهم

لا لعجزهم، وهذا لا يمكنك أبدا

الوحه أن نه أنه لا بوحد في الدس طريق واحد سواء كان دائ الطريق مثم وعا أو م ح أو مح ما تمكن تحصيل لديا به الا وقد سلسكة طوالف من هده لامم الاسلامية كاسبكة عبرهم من الدول الاحرى ، ولكن الموقيق بند الله ، وحيث بهم أضاعوا أكثر ديمهم م ينفعهم دلك ، وأما عبرهم فقد المنا الهارق و لسب فيهم فيا نقدم

الوحد الرح أن قواك و بها او حدوا الديد سهد فرايه لا محتاج الى عباه ولا عن أحدوه واحتاشوها و قول ساقط و فانهم لم يحصوا هما الطريق الا كسال . ل أراقوا دماءهم ، ومنهم من حرح من دينه ، ومنهم من عام بحياته في هذا السيل وفي عبر داك من الاعمال الشاقه ، فسهم من حصل بعض مقصوده ، ومنه من عجر عن داك عدعواك أنهم لا بأحدونها إلا بالطرق القريمة كسب طاهر لا يحق عن أدنى عافل

أو حدا خدم أن قولك ، وادا وحدوها بعيدة المثال محوجة الى الجدد والدأب الى قولك .. تعلقوا باعتقادهم ورأيهم ، قول أسقط من الذي قبله ، ها هو الطربي الدي يروبه بعد ايمال فر بأتوه بن تركود من أحل برهيد يي الديا ودرعمه في الآخرة ، ألمس الهم من رمان اختصاء اي همدا ابوف ، هم سماتنون عليه و مشاعون و يتعاطعون ، فما هي أسباب بقمان والمساب عليه ما المساب على أنفسهم هما الالمسام المسال ، هل هما كله من الرحمة في المأخرة أو أكثره من أحل حب لدما ، س كل هذه الفتي و هذر احباب وهد الحلاد والجهد والمحالمة والمعادة والمعادة والمعاد كالما عن أجل الدنيا ، فدعواك أنهم تركوبه إد وحدوها بحوحه الي اجد والدال دعوي في ديا لا لمنظوط وهي أوضع في بطلابها من أن سهب فيها

الوجه السادس أن الزهد الحقيق الان وفسل الان من شاب لسبن لا يوحد الا اسمه في علول المكسم فقط ، وأنت بعلم دمل ، وأنما أبدت به هما تشو يا ليممه المبين ، وإلا فين بالحكومة واحدد اعتمدت هيدا الرهيد واعتبقيه والعديه لها دستورا تبسر عبيه أو دينا تتعبد به . بن الرهد و عباعه واصبر على مقر فدكان أكثر في منان التابعين والصحابة ، وكان في ما م أهره والنقدم ووما صرهم وجود الرهد فيهم ويس بلاء لمسين الرهد ولا كراهة احده لدسا ، في هيدا لا توجد أبدا ، وكل ما فيه من أول البحث الى آخره في محد به لرهد و تقدعه والحث على بديا وأن الباس كر هو هما كله لا أصل له وإسهالك هذا وإصابت كله كونت تدور عي شيء واحد وهو أبهدم بكفروا بأحرة وبالصوها بالجعلت عسيدم كفاهم بالأحرد هو كراهه الديا والرهد فيها فيساه العقدة الصية هي التي طوحت لك في هدرا الميدال الى هذه بنصوس والبيرين والدوران المعاكس بدي لا صائل بحية الوحة السابع أن اعد وسك هذا أم احدثك عنه \_عني ما فيه من تحديثه وعثاله وراله ـ كاف في نطلان حميم ما قراله في هذا المنحث. لألك حملت المسهور بحرش من العمل والاحقياب والاحظ للدنيا مطف وتركم مصفا وهما اعترفت صريحا با هم يحنون ألمال والدنيا ، وأنهم يحاولون وشمنون

كسب وسيا و لاسة ده منها . ثم قدل صريح ال هذا الكل بط قر حساني المحرمة منها ) الرهد سأقس وأسبه أثمان منا واحداقي تعتبل سالهان ها أنه وق والنه و ف في الحرص عليه لوحد مايه في البعد ف الله الأخرى ر لرهد في الصال أكد من حصيد دار حص اليو كد ماده الدس و مع هذا شامو عليهو الكراكم واشعوب عدا به أميال الشعوات في الحراص على كسب المانات من كل وحيرها مسد القرامي لصوابه ومع هذا فقد عدموه عي عدم هذا القدم لمدير أوق الدافيا فص أرارا لحرص اشتد معر بدياء البدياعديا هواأندس بصعف والأحلال لابه وقع في أمله و حدة وترك الحهاء واحلاء وحمل صاحه محمداً في الاعلى فسيادلانهم والدله والمسكية وفسا حيوره أتدان الأنهاء كالافصدة تحقیق هو المستده و الله المستده و الاحداث فا قد کوان داد و قد ب ويعلامه والتأكره هما على هم الأعماض ومن أي والوام حاله حماله وعماحه ولم يه و م ي على عاد تدعه و العراد به عدد في صدية من أحمَّا والمهم م من وهنها يه م أحد رما فيا في ماها والقد أقدر لم حرثر ثيون عرض مناب والأوسودف واعتبير أن مرور و من هذا الخيري كرير العوال السويدو واحب الطوائل والإسهاب وصادع الوافان لدوال فأدابك وتراكل فالممكالة م إهما المطار واحسد أن المع جهيم ما يعتمده من أصول كلامه في مصار الادار والمحوم عدي لأن عيامه فاقت المعالي كالمعامكة كاسم عى هماد الويه لا جنب عن يعسر

> ﴿ثُمُ الجُومُ الأولُ ﴾ و سه الحد الله أنه براكام عن المحمد المدامر به عنوال في كشامر هنان في سان الله بحد إن ح

## فهترسن

|                                                                                   | 439,440    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| خطبة الكبتاب                                                                      | ۳          |
| احدى عشرة ملاحظة تطلمك على أصول كلامه                                             | 4          |
| معدمه في قاعده مهمه كالأساس في هدم ما عدمد علم                                    | ٧±         |
| الكلام على امم كتابه                                                              | ۲V         |
| الكلام على فاتحة كنا 4                                                            | 11         |
| الكلام على المبحث الاول: قبل البد.                                                | 31         |
| زعمه أن المستعمرين لا يرهبون الاحلاق الدينية                                      | γY         |
| عه أنه لا يكا بيره بدس عنفول بين شديل و ين الا داع في الحساة                      | AA         |
| رعمائل طبيمه المتداني بالهابات فالمعدد للجائزة المدعة                             | 47         |
| exercise to a for                                                                 | 3 - 3"     |
| لأص الدي بني عنه كلامه فيم ختص الأسباب و سائع                                     | 333        |
| كلامه في عبريه تنظو ، وأن الموامض مولودة عن لماء ، وأمها هي الي                   | 337        |
| محكم هنده كالثبات الحيه                                                           |            |
| حكم عسام على صاحب ولاعلان ، و عودح عا هوه فيه                                     | 12.6       |
| كلام على المنحث الدين الكامر الاستان، والإيمال به                                 | 107        |
| المراعبة تحطيه أجمه وأب صراعات كالمه والتوالات والجه                              | NA.        |
| وريه در بهاد الله على على بوسلة أو عا هو مصرف حده *                               | **         |
|                                                                                   | Y+4        |
| معجومه على دار من و رمحشري وابن أن الحديد و الأمدي                                | X1+        |
| عه أن الاست سنهر الأمر ص و يقعني على صنوف الشقاء الاسائي                          | <b>TT1</b> |
|                                                                                   | 44.7       |
|                                                                                   | 454        |
|                                                                                   | YEV        |
| وق عمير ﴿ وَقُ الأرض بِاتَ لَلْمُؤْمِينَ ، وَقَ أَعْسَكُمُ أَعَلَّا تُنْصُرُونَ ﴾ | ۲٥٠        |
|                                                                                   |            |

ine

١٥٤ واية ﴿ الرحم ، عرائم ﴿ ، حس راس ، عمه الس ﴾

وهم عواله وأن فلاسمال حدين الحداهم والجدادة الأثران والحداهو الدانجه الألياء

۲۷۱ قوله . معوس كمور . . تحماج الي حراج و سنار .

۲۷۲ و عد أن الدون أو الأمم ( را معنا في لوق لا يمكن أن مثرل عن مكامها

٢٧٤ بحارفات أحرى

۲۸۱ رعمه أن ياسيان عرف أول هد كون ومني تبعضي يدسا

٨٨٨ ٥٠ مه على آيه ( يا أشربهم حين "سهوات ، لا عن ولا حين أنفسهم )

۲۹۲ وآیه ( سرمهم ایسای کان وی اعسمه )

١٩٦ همومه على لمرول المعسه عديل المو رابه الأسلام

١٩٣ عوله أن الاسان تتقدم وانتظور من شي وياحير

. ٧٠ كلامه على حديث وكل مولود يولد على الفطر ، . و تحر مه للحديث

١٩٤ كلامه فياكات عليه الاصاب مدرون تد

751 قول بالأسال حلف وراهوعصر العواها وطفي بشاراك الصيعة والساهالم

٣٥٠ حلته على الوعاظ والحطباء ورجال الدين

١٩٦٧ كلامه على ياس عرف نصله فقد عرف ربه ،

مه الكلام عن المنحث "كأت مدواخيه ما لاسلام و المساء

. ٧٧ قراءة المسلين التوراة وكتب الأواش

و٧٧ حكر نسيم لمنطق ، وترجمه كانت الاقدمين

٣٨٠ قول الصوفية والمم حجاب ،

هـ ١٨ فوله في حديث ۽ غلومي عام كر ٻه ۽ مأسله

ياهم قريده لا يرجد عر صير ولا حيل يمع .

١٠١ قوله ل الله عليه العالم لا عدو و الله و بي حكم "عام و فنصمه الا بالعم

يهم بي قوله درين يعم لاشباء بالوسائل شجر بيبه حق يوضف مد تمن بعديد الصوص

٣٣ع الكلام على مداول العلم

٢٣٦ وظيفة العبر

٣٤٦ الكلام على المبحث الرابع اللهيم المرأه وسعورها

424.00

الاع إسال أم سعه

٨٤٥ ما هو العبر سافة اللمر ه

وه ي زعم بالرحل عالم في لا أو و أنه با أحاده العراقة

٧٥٧ کلمه ساک ور کر مان نے فر مرتب

- ٦٠ قوله في اثارة الجدل الديني أمام ما بحد مل مسكر ال

٢٦٤ مسألة السعود يراد بها أمراد

٢٣٤ مقال للاستاد المقادق المرأ.

وجع مقال السيد المملوطي في مسألة الحجاب

٨٥ الله معي لمحق احاص كاهد لد باوحبها

١٨٦ كلامه في الرهد الخدر ، وفي الا عدد والعمر ال

وور مر الد مان حاصر و ورا ، بي الر س و الحداء الدام

١٩٤ من علي و يوسع في ماست و

ه و و المساوع و ما تصل الرحم . . . و تكسب المعلوم .

ودو دا ب عوام فرده

۱۹، م معه على موري و لأنه في موضوع المد

e migra go e y go firm it one

pleaties a specia in la first so los ore

٧٢٥ أره ساعي حديد الساعد

٥٢ عود ي مطلب مسجدونت ، و د د د على مندوا

٥٢٧ خور د المحدود اده سائر در و ي

ع وصعاب ما المحدور به عومو فيم خريات و بها او من وم

١١٥ وه حي احروم ٨ ، عصد بي عرية مي لسله

٥٥ عود اي رهدو ل کيه علب لا تيا

٥٩٧ حديث ۽ عثر و من هو دو کم ولا سط وا من هو فواکم ،

١٠٥ اله و ولا عدال عليك ال ما معم له أو حا م

٥٧٩ المعلية أنا عنج المدي في فياله والرامة المرة في دياه أعطال م

٥٧٢ ، حد آل نعر عس مكعر





397.3:Su96bA:v.1:e.2 السوية بايرانيد بن عبد الغريز السوية بايرانيد بن الضلال في الرد على ص بيان الهدى من الضلال في الرد على ص بيان الهدى من الضلال في الرد على ص

American University of Beirut



2973

Sugal A

General Library

